

# عصر الحروب الصليبية في الشرق

#### دكتور

# محمد محمد مرسى الشيخ

استاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الاداب بجامعة الإسكندرية ـ ورئيس قسم التاريخ سابقاً

# 

يمثل عصر الحروب الصليبية حلقة هامة في تاريخ الشرق الأدنى في العصور الوسطى، ومرحلة خطيرة في تاريخ المسلمين في هذه المنطقة، إذ كان الغزو الصليبي لهذه المنطقة في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي تجربة قاسية في حياة المسلمين في هذه البلاد، ومحنة كبيرة هزت كيانهم، وتركت آثاراً غائرة في هذا الكيان، فلما أسغر الغزو عن مولد الإمارات اللاتينية في الشرق، وإقامة مملكة بيت المقدس الصليبية، وربط الأراضي المقدسة المسيحية بالغرب الأوربي، وإخضاعها للسيطرة الصليبية، جاء ذلك صدمة كبيرة للقوى الاسلامية بالمنطقة وتحد لمشاعر المسلمين في مختلف بقاع العالم الإسلامي

ومهما يقال في ملائمة الظروف وسنوح الفرصة للصليبيين لإنجاز هذا المشروع الكبير على حساب القوى الإسلامية المغككة المتنازعة حينئذ، وزرع هذا الكيان بين ظهراني المسلمين لمدة تقترب من قرنين من الزمان، فالذي لاشك فيه أن المسلمين حينند لم يكونوا في وضع يسمح لهم بفهم هذا الحدث أو هضمه أو حتى وضعه في درجته من الأهمية، ولم يتنبهوا إلى ما يكفل لهم السلامة مع عدو وضح منذ البداية أنه إنما ينفذ مخططا للاستقرار الدائم في الشرق ملتمساً أسسباب البقاء في هذا الوطن الجديد وتلك الظروف المواتية، مصراً على هيمنته على الأراضي المقدسة المسيحية وإخضاعها للغرب الأوربي.

والواقع أن الصليبيين أفادوا كثيراً من الحالة المزرية التي تسردت فيها القوى الإسلامية في المنطقة إذ ذاك وما استتبع الزحف الصليبي من الهلع والذهول لدي كثير من تلك القوى فقاموا بإرساء قواعد الإمارات اللاتينية في بلاد الشام وأطراف العراق بشئ كبير من الجسارة والعناد تضاءلت أمامه جهود بعض الوحدات الإسلامية في المقاومة

والتصدي لهذه الحركة مبكراً، فجاءت مقاومتها قليلة الأثر باهتة المفعول لم تحل دون وصول الصليبيين إلى غايتهم .

ولكن لم يمض وقت طويل حتى أفاق المسلمون من هول الصدمة الأولى والإغفاءة التي أدت إلى فقد أجزاء من أراضيهم وإقامة بقع صليبية بين ظهرانيهم، فكان رد الفعل عندهم مقاومة عاتية لهذا الاستقرار وجهاداً ضد هذا العدو المغتصب تفاوتت قوتها ومداها من آن لآن ،ولكنها مع ذلك ظلت حاضرة لم تخمد نهائياً حتى آتت أكلها في النهاية بطرد الصليبيين وتطهير الأراضي الإسلامية منهم نهائياً بعد مرور نحو قرنين من الزمان على بدء هذا الغزو والاستقرار، وإن استمرت ذيول هذه المحنة بعد ذلك قرنين آخرين تقريباً لتؤكد ما ترتب على هذه التجربة من نتائج هامة وخطيرة بالنسبة للشرق والغرب على حد سواء .

ولم يكن التحدي الذي وجه للمسلمين في عقر دارهم، أو مغالاة الصليبيين في التنكيل بالمسلمين في مذابح بشرية رهيبة، وإبادة شبه جماعية في الجهات التي نزلوا بها هي الأسباب الوحيدة التي تكمن ورا، صحوة المسلمين وتعبئة القوى الإسلامية للحرب وإعلانها الجهاد ضد هذا العدو، وإنما جاء ذلك في أغلبه استجابة للإفاقة وحالة التنب التي عاشها المسلمون، وهذه الإفاقة الإسلامية كلفت الصليبيين في النهاية وجودهم واستقرارهم في الشرق، وأجبرتهم على دفع ثمن ما ارتكبوه من جرائم في حق المسلمين وثمن ما أحدثوه من آثار غائرة في كرامة وهيبة هذه الأمة.

وعصر الحروب الصليبية يتناول هذه التجربة المثيرة في تاريخ المسلمين في منطقة الشرق الأدنى وتاريخ القوى الإسلامية في الشرق، ويعالج هذه الحلقة من حلقات العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، ضم الجانب السياسي والعسكري فيه الحملات الصليبية على هذه المنطقة من الحملة الأولى وحتى الحملة السابعة ، تخللها

الحديث عن مملكة بيت المقدس الصليبية وظهور الجبهة الإسلامية المتحدة وازدياد قوتها والنتائج التي ترتبت على قيامها وسبقها الحديث عن أسباب وماهية الحروب الصليبية، وتطور الصراع بين الإسلام والمسيحية قبل عصر الحروب الصليبية والأوضاع في الغرب وفي الشرق قبيل قيام الحملة الصليبية الأولى، وجاء في نهايتها الحديث عن بعض مظاهر العلاقات السلمية بين الصليبيين والمسلمين خلال عصر الحروب الصليبية.

وعلى الرغم من كل هذه الأحداث النتي شبهدها عصر الحروب الصليبية، وما جرى من حروب وصدام وجهاد من المسلمين ومحاولة التصدي من جانب الصليبيين حفاظاً على البقاء، وعلى الرغم أيضاً مما حدث من محن وقتل وسفك دماء وغدر أحياناً وإهدار لكل القيم أحيانا أخرى، إلا انه من الخطأ أن نعتقد أن عصر الحروب الصليبية كان كله حرباً ونزالاً وسفك دماء، لأن هذا العصر غص أيضاً بتجارب أخري مغايرة ، وجسرت خلاله مظاهر تلاقى وفترات سلام كانت نتائجها ربحا للغزاة وكسبأ للمحتلين أتاحت لهم فرصة للاتصال بالحضارة العربية الإسلامية التي كانت باعتراف المنصفين في الشرق وفي الغرب أعظم حضارة عرفتها الدنيا في العصور الوسطى، فنهلوا مسن معينها واغترفوا من منابعها، ونقلوا عناصرها إلى أوربا ليشيدوا على أسس هذه الحضارة نهضتهم الحديثة، ويقيموا على أسس ما اغترفوه منها بنيانهم العظيم بداية بالفترة الأخيرة من العصور الوسطى وسروراً بمطلع العصر الحديث في الوقت الذي كلفت هذه المحنة المسلمين جانباً من نشاطهم واستنفدت جانباً آخر من طاقاتهم، فتوقفوا عن تطوير حضارتهم أو التقدم بها خطوات، ولعل في هنذا يكمن السر في تفوق الحضارة الأوربية الآن بالنسبة لحضارة المسلمين.

والواقع أن دراسة مثل هذا الموضوع، وتناول هذه الحقبة بالذات كان يحتاج إلى شئ من الإقدام وعدم التهيب، لما يتوقعه المؤرخ من

صعوبات وما تحتاجه مثل هذه الدراسة من صبر وجهد والتزام بمراعاة وجهة النظر المعارضة وحساب أهميتها في مثل هذه الدراسة التي تتناول جانباً إسلامياً وجانباً صليبياً، لا معني فيه للتفرس في ملامح جانب دون الآخر أو النظر فيما كتبه مؤرخو هؤلاء وغض الطرف عما كتبه مؤرخو أولئك، وذلك لاشك يضع المؤرخ أمام مهمة عسيرة وشاقة، هذا فضلاً عن تداخل الأحداث في هذه الحقبة وتلاحقها وتشابكها في شئ من التعقيد لا ييسره سوى وفرة المثابرة وكثرة في التأنى ودقة في المتابعة والتنظيم.

وعلى الرغم من إيماني بذلك كله فقد أقدمت على دراسة هذه الحقبة، آملا أن أوفق في إظهار جوانب هذه التجربة الحافلة والمرحلة المثيرة من تاريخ المسلمين وكفاحهم في العصور الوسطى، وابرز معالم هذه الحقبة وخفايا ذلك العصر، وأجلي ما غمض منه بما يدفع عن المسلمين شيئاً من تهمة الإهمال الخطير تجاه الغزو والاستقرار الصليبي في ذلك الوقت آخذاً بأطراف الروايات الأصلية العربية واللاتينية دون تغليب العاطفة الدينية، أو التردي في هاوية الميل أو الهسوى، أو التماس وسيلة – في مثل هذه الحقبة – لابراز نزعة ترمي إلى تجميد أعمال المسلمين دون وجه حق أو تناولها بشكل يضفي عليها شيئاً من المبالغة أو التهويل، يخرج بها عن حقيقتها أو واقعها .

لهذا حاولت جاهداً الالتزام بالحيدة والأمانة وعدم التركيز على جبهة دون الأخرى، أو عرض الموضوع من وجهة نظر فريق دون آخر، ولا أدري هل وفقت في ذلك أم فاتني شئ منه، ولكني على كل حال عملت جاهداً على أن تخرج هذه الدراسة في إطار العلاقة بين الجانبين الإسلامي والصليبي، بكل ما فيها من تحفز وترقب وقوة وضعف فإذا تناولت الجبهة الصليبية يكون ذلك خدمة للهدف من تناول الجبهة الإسلامية وإذا عالجت الجبهة الإسلامية فإنما بقدر ما استجابت لما كان يحدث في الجبهة الصليبية.

إذن هي محاولة أمينة لعرض تجربة من أهم التجارب التي مرت بالمسلمين على مدى تاريخهم الطويل بورك فيها ما خلص لوجه الله وما صفت فيه النيات وابتغي به الصالح الإسلامي العام، ونوه فيها أيضاً بما لم يخلص لوجه الله ،وما لم يبتغ به الصالح الإسلامي العام، إذن هي دراسة واعية وأمينة لتجربة مثيرة ،ارتقت في بعض أدوارها وسمت إلى مراتب عالية في وسيلتها وأهدافها وهبطت في أدوار أخري إلى رتب أقل مما يتوقع لها ويرجى منها .

كما أرجو ألا أكون قد أهملت في هذا الموضوع – عن قصد – شيئاً كان بسعي تناوله أو أن يكون هذا المؤلف قد افتقد ما حاولت أن أبرزه من الاجتهاد والقياس والتحليل والاستنتاج، وحسبي أنني لم أدخر وسعاً في ذلك، مع محاولة الالتزام بالدقة والأمانة ما وسعني الجهد والحكم بقدرات المؤرخ المحايد بقدر ما استنفدت من المصادر الأصلية العربية واللاتينية وغيرها من المصادر البيزنطية والأرمينية والتركية وما امكنني الإطلاع عليه من المخطوطات مع الاسترشاد بما كتبه المؤرخون المحدثون بالعربية والاجنبية .

وآمل أن يكون هذا الكتاب إسهاماً متواضعاً في إجلاء التجربة الحافلة والمثيرة في تاريخ المسلمين في العصور الوسطى، وعملاً يبتغي به وجه الله ووجه الحقيقة كما أرجو أن يجد فيه القارئ ما يصبوا إليه ويجد فيه طلاب التاريخ وطلاب الدراسات العليا بعض ما يؤملونه وأن يأخذ هذا الكتاب مكانه في المكتبة العربية كمرجع من مراجع تاريخ الحروب الصليبية وتاريخ العصور الوسطى بصفة عامة .

وا لله ولي التوفيق .

محمل محمل مرسي الشيخ

الإسكندرية في ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤١٧ هـ الموافق ١٢ من أغسطس سنة ١٩٩٦ م

# الفطل الأول

أسباب الحروب الصليبية في الشرق

# الفصل الأول أسباب العروب الطليبية في الشرق

المعروف أن الغربيين مارسوا عملية الحج وزيارة الأراضي المقدسة بالشام منذ القرنين الرابع والخامس الميلاديين، ولم يتوقف الحج إلى بيت المقدس طوال العصور المختلفة، سواء أكان ذلك قبل ظهور المسلمين كقوة فعّالة على مسرح السياسة العالمية، أو بعد استيلائهم على فلسطين. واشتدت حركة "الحج " بصفة خاصة عقب تشييد قنسطنطين كنيسة القيامة في القرن الرابع وهي التي ظلت تطالع زوارها بعبير قرون كثيرة وتشعرهم بالرهبة وتسحر أفئدتهم بما حوته من أيقونات وما ازدانت به من تمثال العذراء بكل ما حمله هذا التمثال من ذهب وجواهر وأحجار كريمة (العاشر مشاريع فردية، قوامها أفراد قلائل الحج حينذاك حتى القرن العاشر مشاريع فردية، قوامها أفراد قلائل ربما لا تزيد عن خمسة أشخاص (۱).

وفي القرن العاشر الميلادي تغيرت الأصور إذ يشير المؤرخون إلى أنه القرن الذي اشتد فيه الإقبال على الحج والأسباب كثيرة منها: تقلص النفوذ الإسلامي إلى حد ما في كثير من نواحي البحر المتوسط، وفقد فيه المسلمون السيطرة على بعض مواني جنوب إيطاليا وجنوب فرنسا وخرجت فيه كريت من أيديهم ، فضلاً عن ازدهار الحركة التجارية البحرية بين إيطاليا وبيزنطة بالإضافة إلى تأسيس دير كلوني وظهور الحركة الكلونية التي اعتبر أتباعها الحج إلى الأماكن المقدسة في الشرق وفي الغرب من الفرائض التي ينبغي أداؤها(٢).

<sup>(</sup>١) حسن حبشي : الحرب الصليبية الأولى ص ١٦ ( ط٢ نوفمبر ١٩٥٨ )

<sup>(</sup>٢) سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٢٣ ( ط ١ ١٩٦٣ )

<sup>(</sup>٣) حسن حبشي : المرجع السابق ص ١٩ - ٢٠

ومنذ أوائل القرن الحادي عشر الميلادي بدأ الحج يتخذ الصفة الجماعية، فيخرج للحج بضعة مئات من الناس تحت زعامة نبيل أو أسقف فيتجهون معا إلى الأراضي المقدسة بالشام في شبه مظاهرة دينية سلمية (3) ولعل ذلك ما دفع بعض المؤرخين إلى القول بأن الحروب الصليبية لم تكن سوى استمراراً لحركة الحج الجماعي إلى بيست المقدس، مع حدوث تطور في الأسلوب وهو أن الحج الجماعي صار حربياً، بعد أن كان سلمياً قبل ذلك، وبعد أن استجدت أحداث أوجبت هذا التطور (6).

فالحروب الصليبية في رأى هذا الغريق من المؤرخين، لم تكن سوى حجاً مسلحاً، استهدف بها الأوربيون فتح الطريق إلى بلاد الشام وفلسطين بالقوة المسلحة، ومحاولة إخضاع الأراضي المقدسة المسيحية للغرب الأوربي، وربط بيت المقدس بالبابوية والغرب الأوربي<sup>(7)</sup>. بعد أن راج كثير من القصص المزعوسة عن صعوبة وصول الحجاج الغربيين إلى فلسطين لمارسة الحج من ناحية وسوء معاملتهم على أيدي السلطات الإسلامية من ناحية أخرى، فضلاً عما ذاع في الغرب الأوربي كذباً من أن المسلمين يسيئون معاملة المسيحيين في الشرق ويسومونهم ألوان العذاب، بل على حد قول البابا أوربان الثاني نفسه "يذبحونهم ذبح الشياة "(\*) حتى قال في خطبته: "عليكم أن تسارعوا لمد يد العون لإخوانكم القاطنين في الشرق الذين يحتاجون إلى مساعدتكم وطالما التمسوها، لأن الأتراك قد هاجموهم ... وقتلوا وأسروا

<sup>(4)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 269

<sup>(</sup>٥) سعيد عاشور: المرجع السابق ج١ ص ٢٣ - ٢٤ ،

Setton: A Hist. of the Crusades, Vol. I, p. 76

<sup>(6)</sup> Michaud: Histoire des Croisades, I, pp. 92 - 4

<sup>(7)</sup> Chalandon: Histoire de la premiere C roisade, pp. 37-41

الكثيرين وهدموا الكنائس ودمروا مملكة الله. "(^)

على أن فريقاً آخر من المؤرخين ذهب إلى القول بأن الحروب الصليبية لم تكن إلا أحد أدوار الصراع بين الشرق والغرب، وهو صراع تقليدي وقديم ومتصل الحلقات، كان النزاع بين الفوس والإغريق أحد أدواره ، ثم بين الفرس والروم دور آخر في بداية العصور الوسطى (۱) ونظراً لأن هذا الصراع كان صداماً بين حضارتين مختلفتين وأسلوبين في الحياة متباعدين فقد زادت حدته واشتد غليانه على الرغم من أنه كان يثور أحياناً ويهدأ أحياناً أخرى، وحدث أن ثار هذا الصراع في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي فبرزت الحروب الصليبية التي أعطت هذا النزاع مبرراً جديداً للاستمرار تمشل في الخلاف الديني بين الإسلام والمسيحية في وقت كانت المسيحية الكاثوليكية لها شأن كبير في الغرب الأوربي بكل ما كان لها من حقد وكراهية ورغبة في التوسع على حساب المسلمين في الشرق (۱۰۰).

غير أن فريقاً ثالثاً من المؤرخين حاول أن يغلسف الحروب الصليبية على أنها الأداة التي استعملها الغرب الأوربي للانطلاق إلى حياة أوسع وأرجاء أرحب، والخروج من أوضاع العصور الوسطى وكسر الطوق الذي ضربته الكنيسة حول الحياة الأوربية (۱۱)، بعد أن سئم الناس تدخل المكنيسة ورجالها في كل أمور الحياة واستعمالهم سلاح الطرد من رحمة الكنيسة والقطع إلى غير ذلك من العقوبات، فضلاً عن

<sup>(</sup>٨) فوثيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس ص٣٦٥ ترجمة د. زياد المسلى)

<sup>(</sup>٩) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٢١

<sup>(</sup>١٠) جوزيف نسيم يوسف: دراسات في تاريخ الملاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ص ٣٨ – ٣٩ .

<sup>(</sup>۱۱) سعيد عاشور : المرجع السابق ج١ ص ٢١

كبتهم كل حركة علمية أو فكر حر أو اتجاه جديد في الحياة (۱۲). فالحروب الصليبية في رأي هذا الفريق كانت تعبيراً عن رغبة في الانطلاق والتحرر من قيود فرضتها الكنيسة حول الناس تسببت في ضيقهم وجملتهم أكثر تطلعاً إلى كسر هذه القيود والانطلاق إلى عالم أرحب وظروف أفضل حيث التحرر من هذه القيود .

ونظر الغريق الرابع من المؤرخسين إلى الحسروب الصليبية باعتبارها هجرة من الهجرات الكبرى التي صحبت سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية بل اعتبروها الهجرة الأخيرة من هذه الهجرات أو الحلقة الأخيرة في سلسلة هذه الهجرات ، لاسيما بعد استقرار الجرمان في رحاب العالم الروماني، واختلطوا بسكانه وأخذوا في مد العالم الروماني بدماء جديدة (١٦) ، وظلوا يحملون معهم آمالهم في مواصلة الغزو، ويحافظون على كثير من مقوماتهم لاسيما مقوماتهم الحربية، خاصة وأن هذه العناصر هي في الأصل عناصر محاربة، وجدت في الحروب الصليبية متنفساً لها لإشباع رغبتها في الحرب، ولإظهار مقدرتها في فنون القتال في وقت أصبحت فيه الحرب ولإظهار مقدرتها في فنون القتال في وقت أصبحت فيه الحرب وتلك الهجرات قد اتجهت إلى كثير من الأقطار في أوربا وملحقاتها في وتلك الهجرات قد اتجهت إلى كثير من الأقطار في أوربا وملحقاتها في حوض البحر المتوسط إلى : شمال إفريقيا وإلى صقلية وجنوب

<sup>(12)</sup> Coulton: Life in the Middle Ages, Vol. I, pp. 41 - 44
Huizinga: The waning of the Middle Ages, p. 255

سعيد عاشور: أوربا العصور الوسطى ج٢ ص ٤١٠ ،

<sup>(</sup>١٣) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٢٢

<sup>(</sup>١٤) جوزيف نسيم: الإسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما في العصور الوسطى ص١٨٨

الجزيرة البريطانية وغيرها، فلم تكن الحروب الصليبية في رأى هذا الفريق إلا الحلقة الأخيرة في سلسلة الهجرات المتعاظمة التي صحبت سقوط الإمبراطورية الرومانية (١٠٠).

أما الفريق الخامس من المؤرخين فقد نظر للحروب الصليبية على أنها ثمرة من ثمار حركة الإصلاح الديني في جوف الديرية والكنيسة، فقد أسفرت حركة الإصلاح الكلونية التي بدأت في الغرب الأوربي في القرن العاشر، والتي بلغت ذروتها في القرن الحادي عشر عن إنعاش للحياة الديرية وإصلاحها، وإعادة الديرية إلى جادة الصواب بعد تدهور الديرية البندكتية في الفترة السابقة وانحراف الرهبان ومقدمي الأديرة البندكتيسة وفساد هذه الحركة برمتها (١٦) وكذلك إعادة البابوية إلى سطوتها القديمة وتقوية الجهاز الكنسي وتدعيمه، ووضع الإشراف الديني في العالم المسيحي كله في يبد بابا روما، على إثر جهود البابا جريجوري السابع (هلدبراند) الذائع الصيت ( ١٠٧٣ -١٠٨٥م) وما أحدثه برنامجه الإصلاحي من نتائج في صالح الكنيسة، فقد نجح في وضع البابوية في مكانة كان يتطلع إليها ويرنو إليها كثير من رجال الدين في كل أنحاء الغرب الأوربي (١٧) ، فضلاً عما أثارت هذه الحركة من حماسة دينية، ترتبت عليها نتائج بالغة الأهمية خاصة في الصراع مع المسلمين في الشرق. وينادى أصحاب هذا الرأي بأن حركة الإصلاح الديني هذه أثمرت طاقة هائلة في الغرب الأوربي في القرنين العاشر والحادي عشير ، كان لابيد لها من متنفس تستهلك

Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 161

<sup>(15)</sup> King: The Knights Hospitallers in the Holy Land, p. 15

<sup>(16)</sup> Eyre: European civilization vol. 3, p. 231

سعيد عاشور: أوربا العصور الوسطى ج٢ ص ٢٤٢

<sup>(17)</sup> Camb. Med. Hist. vol. 6, pp. 650 - 1

فيه هذه الطاقة الهائلة الناتجة عن هذه الحركة، فكانت الحروب الصليبية (١٨٠).

## الأسباب الدينية للحروب الصليبية:

على الرغم مما ظهر في طريقة الدعوة للحروب الصليبية من روح التعصب الديني، وما ميّز تلك الحروب من أحداث تتعلق بالدين، إلا أن التيار الديني ليس هو المسئول الوحيد عن قيام تلك الحركة، بل إن السبب الديني كثيراً ما اختفى وسط الأسباب الأخرى، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي أدت إلى اندلاع الحروب الصليبية، فلم يكن العامل الديني يكفي وحده لقيام حركة خطيرة كالحركة الصليبية (١٩١١). والواقع إن بعض المؤرخين درجوا على ربط الحركة الصليبية بالعامل الديني مثل الكونت بول رايان الذي ذكر " أنها حروب دينية خالصة وأن دوافعها وأهدافها دينية بحته وأن مقصدها الأول والأخير هو استرداد قبر المسيح واستخلاص بيت المقدس من قبضة المسلمين " (٢٠٠) وذلك مجاراة لبعض المؤرخين المعاصرين الذين قبطوا السبب الديني هو الذي أسهم في قيام الحروب الصليبية خاصة قول روبرت الراهب وهو مؤرخ عاصر بداية الحروب الصليبية من أنها قراء من عمل الله وليس من عمل الإنسان " (٢٠)"

Guibert of Nogent: Historia, pp. 123 - 5

Arnold: The Crusades, p. 54

<sup>(</sup>١٨) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٢٣

<sup>(</sup>١٩) جوزيف نسيم: الاسلام والمسيحية ص ١٨٩

<sup>(20)</sup> Riant: Inventaire des Lettres Historiques des croisades Archires de L'Orint Latin, 1, 2, 22 (Paris, 1881)

<sup>(</sup>٢١) جوزيف نسيم: المرجع السابق ص ١٨٨٠،

وانساق هذا الغريق من المؤرخين وراء مبالغات وأقوال عن سوء أحوال المسيحيين في البلاد الإسلامية في العصور الوسطى، وما قيل من تعرضهم للاضطهادات، ومن تخريب كنائسهم وأديرتهم، وعما لاقاه حجاج بيت المقدس المسيحيين من عقبات ومن معاملة سيئة (٢٢) وربما لهذا تضمنت خطبة البابا أوربان الثاني في كليرمونت سنة وربما لهذا تضمنت خطبة البابا أوربان الثاني في كليرمونت سنة وي المرت وحث المزاعم وما أبداه من تركيز على اخوة المسيحيين في الشرق وفي الغرب، وحث الفرسان والنبلاء في غرب أوربا على نبذ الحروب الإقطاعية والتوجه إلى الشرق للانتقام لإخوانهم هناك ومن بين ما قال: "... إذا كنتم تنشدون خلاص أرواحكم فلتطرحوا جانباً هذه الغروسية ولتتقدموا في جسارة كفرسان للمسيح وتندفعوا باقصى ما يمكنكم من سرعة للدفاع عن الكنيسة الشرقية " (٢٢).

غير أنه يمكن القول أن هذه الأقبوال بعيدة عن الحقيقة تماماً وليست سوى مزاعم وافتراءات لا أساس لها من الصحة. فالمعروف أن المسلمين اتصغوا - طوال تاريخهم - بالتسامح الجم في تعاملهم مع الأقليات وتجاه أهل الذمة، وعاملوا هؤلاء معاملة كريمة وشملوهم بالرعاية ولم يحدث قط أن تعرض المسيحيون للاضطهاد بل عاشوا في كنف الإسلام والمسلمين عيشة هادئة وتمتعوا في ظل الإسلام بالحرية الدينية ومارسوا شعائرهم وحياتهم في حرية تامة، بل وصل الأمر أحياناً ببعض الخلفاء أن تكفلوا بنفقات ترميم وتعمير كنائس المسيحيين وبيعهم من أموالهم الخاصة (٢١).

<sup>(</sup>٢٢) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٢٨

<sup>(23)</sup> Riley - Smith (ed.): The Crussdes, pp. 49 - 53

قاسم عبده قاسم : الخلفية الأيديولوجية للحورب الصليبية ص ١١٠

<sup>(</sup>٢٤) أبو صالح الأرمني : تاريخه ص ٣٥ – ٣٦ وانظر أيضاً :

ترتون: أهل الذمة في الإسلام ص٥٥ (ترجمة وتعليق د. حسن حبشي١٩٦٧)

حقيقة حدثت بعض الاضطهادات الفردية للمسيحيين في القرن العاشر الميلادي في البلاد الإسلامية على عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ، وإن انصبت الاضطهادات على هدم بعض الكنائس والاستيلاء على محتوياتها، ومن بينها كنيسة القيامة ببيلة المقدس ولكن الخليفة الحاكم رجع عن ذلك وأجاز للنصارى من جديد إعادة بناء أماكن عبادتهم وذلك قبل وفاته سنة ١٠٢١م/ ١٠٤هـ (٢٥٠)، إلا أن هذه الأحداث برغم ذلك لا تمثل سياسة الإسلام في تعامله مع المسيحيين فضلاً عن أن هذا الخليفة كان معروفاً باضطراب وشاب أعماله كثير من التضارب ولا يصح اتخاذ سياسته في سنوات قليلة دليلاً على تعرض المسيحيين للاضطهاد في البلاد الإسلامية ، كما لا يصح مطلقاً اتخاذ هذه النماذج سبباً حقيقياً لقيام الحروب الصليبية

كما لا يحق القول بأن أحوال المسيحيين قد ساءت في آسيا الصغرى والشام تحت حكم السلاجقة، لأنه من الثابت أن السلاجقة لم يغيروا شيئاً من أوضاع المسيحيين في تلك البلاد (٢٠٠). فعلى حد قول أحد الباحثين المحدثين، لا توجد وثيقة واحدة تسجل أن مسيحيي الشرق قد استعانوا بالبابوية أو بالغرب الأوربي، كما أنه لا تتوافر أية معلومات عن حادثة واحدة ارتكبها الأتراك في حق المسيحيين

أبو صالح الأرمني: تاريخه ص ١٤٧ ، ١٤٧

المقريزي خطط ج٢ ص ١٨٧ ، ١٩٤

ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ٣١٣ ( ط بيروت )

(٢٦) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٣٠

(27) Thompson: Economic and Social Hist. of the Middle Ages, Vol. I, p. 391

<sup>(</sup>٢٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ - أحداث سنة ٣٩٨ هـ

الشرقيين (٢٨) بل انصرف الأتراك إلى محاولة تصفية النفوذ البيزنطي في آسيا الصغرى وبلاد الشام، وربما استتبع ذلك تعرض بعض سكان هذه البلاد لشيء من المتاعب، مسيحيين وغير مسيحيين إذ لم يكن المسيحيون هم المقصودين بهذه المتاعب بأي حال من الأحوال (٢١)، إذ يمكن النظر إلى ما حدث من متاعب باعتباره النتيجة الحتمية للحرب التي شعر بوطأتها كل السكان بطبيعة الحال، هذا بالإضافة إلى أن المسيحيين في هذه المناطق كانوا من أتباع الكنائس الشرقية مثل النساطرة واليعاقبة، أى أنهم كانوا يخالفون الكنيسة البيزنطية في عقيدتها (٢١)، بل ذهب بعض المؤرخين المحدثين إلى القول بأن أوضاع المسيحيين الشرقيين في تلك البلاد غدت بعد غزو السلاجقة أسعد حالاً من المسيحيين الذين عاشوا في قلب الإمبراطورية البيزنطية ذاتها، وفي كنف السلطات البيزنطية ألله الميزنطية أله المناطقة الميزنطية المناطقات البيزنطية الميزنطية المناطقة المناطقة

وعلى الرغم من ذلك فقد نجح دعاة الحروب الصليبية في استثارة الحماسة الدينية متخذين من تلك المتاعب الفردية التي حدثت للمسيحيين في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين (الرابع والخامس الهجريين) ذريعة للدعوة للحركة الصليبية، مع أن هذه الاضطهادات لم تكن فريدة في نوعها أو من الأهمية بمكان حتى يمكن القول أنها السبب الرئيسي الني أثار الغيرة الدينية للغرب الأوربي (۲۲)، خاصة وقد بدت هذه الاضطهادات الفردية ردود أفعال

<sup>(</sup>٢٨) قاسم عبده قاسم : المرجع السابق ص ١١٢

<sup>(</sup>۲۹) سعید عاشور : نفسه ج۱ ص ۳۱

<sup>(</sup>٣٠) قاسم عبده قاسم : نفسه ص ١١٢

<sup>(</sup>۳۱) عاشور · نفسة ص ۳۱

<sup>(32)</sup> Edward Arnold · The Crusades , Idea and Reality , 1095-1274 p. 8, 11 , 45

وقتية تبعها مباشرة تسامح ومحبة بل وتهافت على تقديم امتيازات للمسيحيين، وإعادة بناء كنائسهم وأديرتهم والسماح لهم ببناء دور عبادة جديدة وتزويدها بكل ما يؤكد تمتع هذه الأقليات بالتسامح الجم والحرية الدينية الكاملة (٣٣).

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم يكن عامة الناس في بلدان الغرب الأوربي يهمهم كثيراً أمر المسيحيين في البلدان الإسلامية، ولم يكونوا في نفس الوقت على استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل أولئك المسيحيين الذين خضعوا طويلاً للمسلمين، ومثلوا قطاعاً من الرعايا الشرقيين في العالم الإسلامي (٢٦)، ومما يؤكد هذا القول، المعاملة الستي عامل بها الصليبيون إخوانهم المسيحيين الشرقيين في الملكة الصليبية وبقية الإمارات اللاتينية التي أقاموها في بلاد الشام وأطراف العراق، من كبت وتضييق، وعدم إقامة وزن كبير لذاهبهم الشرقية التي تختلف عن مذهبهم الغربي، وما ترتب على ذلك من وضعهم في مكان لا يزيد كثيراً عن مكان الخاضعين لهم من المسلمين والطوائف الأخرى في تلك الكيانات الصليبية (٢٠٠٠)، في الوقت الذي تمتع فيه هؤلاء المسيحيون الشرقيون بتسامح الإسلام في كل العصور باستثناء فترة قصيرة قرب نهاية القرن العاشر الميلادي ومطلع القرن الحادي عشر على يد الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي ولأسباب خاصة أفاضت فيها الكتب والراجع المعاصرة في ذلك الوقت (٢٠).

<sup>(33)</sup> Vasiliev: Hist. of the Byzantine Empire, II, p. 393
(W. P. 1973)

<sup>(</sup>٣٤) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٣١

<sup>(35)</sup> Runciman: A Hist. of the Crusades, 1, p. 294

<sup>(</sup>٣٦) ابو صالح الأرمني: تاريخه ص ٣٥-٣٦: ترتبون: المرجم السابق ص٥١ه (ترجمة حبشي)

ومن ناحية ثالثة لم توقف السيادة الإسلامية على فلسطين تيار الحج المسيحي إلى الأماكن المقدسة، لأن الحج كان من مصادر الدخل الهامة لحكام هذه المناطق من المسلمين لاسيما بعد ازدياد رحلات الحج وزيادة أعداد الحجاج، إذ كان الحجاج يدفعون رسوماً وينفقون أموالاً على الإقامة والغذاء وغير ذلك، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو لوقف رحلات الحج أله بيل إن المسيحيين في الشرق الإسلامي لم يكونوا راغبين في تدخل الغرب الأوربي في العلاقة بينهم وبين المسلمين، وكانوا دائماً آمنين على وضعهم وعلى أملاكهم وأرواحهم ألما أنه من المبالغة وسوء التقدير أن نتصور أن مسيحيي الغرب الأوربي الذين حملوا لواء الصليب وأنخرطوا في الجيش الذاهب إلى الشرق لمحاربة المسلمين، مجرد شعوب غلب عليها شعور الاخوة وطغي عليها الورع والتقوى لدرجة جعلها تتجشم المتاعب وتترك الوطن والأهل لخدمة الدين وتحقيق سيادة الصليب عازفة عن الدنيا ومتع الحياة لإعلاء شأن الدين وللاستشهاد في سبيله دون أسباب أخرى ودوافع أقوى من ذلك بكثير (٢٠٠).

ولكن ليس معنى أن نجرد الحروب الصليبية من أهم أسبابها ودوافعها وهو السبب الديني، وإنما ينبغي أن تضع في اعتبارها أن هذا السبب كان من بين الأسباب والبواعث وليس هو كل الأسباب لأنه وحده - كما أسلفنا - لايكفي لتفجير حركة في مثل خطورة هذه الحركة التي تركت آثارها في الأحداث ولقرون عديدة تالية (نن). حقيقة

<sup>(</sup>٣٧) قاسم عبده قاسم : المرجع السابق ص ١١٣

<sup>(38)</sup> Michaud: Histoire des Croisades, Tom. 1, p. 6, p. 27

وانظر : قاسم عبده قاسم : نفسه ص ١١٢

<sup>(</sup>٣٩) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٣١

<sup>(10)</sup> جوزيف نسيم : الإسلام والمسحية ص ١٨٩

كانت العصور الوسطى فى الغرب الأوربى عصور التعصب الدينى مثلما كانت عصور الايمان، وهو انعكاس للفكر المسيحى الغربى بما فيه من عناصر لاهوتيهة وأخرى غيبية وأخروية (١٤) ، كما كانت الحروب الصليبية امتدادا للحروب التى شنها المسيحيون على المسلمين في الأندلس والتى صبغوها بصبغة دينية، وأضفوا عليها صفة الحروب المقدسة (١٤) ، فضلاً عن أن الكنيسة ورجالها تسلطوا على اقسدار المجتمع الأوربى وهيمنوا على مصائر الناس والحياة في غرب أوربا، إلا أن ذلك كله لا يكفى ليكون دافعا للحروب الصليبية وسببا لها أو أن يكون ذلك هو المحرك الرئيسى للحركة الصليبية، التى جرت يكون ذلك هو المحرك الرئيسى للحركة الصليبية، التى جرت أحداثها منذ أواخر القرن الحادى عشر الميلادى .

وأقرب إلى الحقيقة القول بأن الجهاز الكنسى البابوى استغل هذا العامل بهدف إثارة الحماسة الدينية لدى أهل الغرب تحقيقا لاغراضه العديده (٦٠) ، منها : تطلع البابوية إلى مد سلطانها إلى كافة الأنحاء ليصبح البابا الزعيم الروحى الكبير لجميع المسيحيين فى الغرب وفى الشرق على حد سواء، بل تطلعت البابوية إلى إخضاع الكنيسة الشرقية لسلطانها بعد أن تسببت القطيعة الدينية بين الكنيستين الغربية والشرقية سنة ١٠٥٤م فى حرمان البابوية من الهيمنة على الشئون الدينية للشرق وتوحيد الكنيستين تحت الهيمنة على الشئون الدينية للشرق وتوحيد الكنيستين تحت زعامتها أيضا القضاء على النفوذ الاسلامى في الأراضى

<sup>(41)</sup> Block: Feudal Society, p. 80,

قاسم عبده قاسم : الخلفية الأيديولوجية ص ٩٨

<sup>(42)</sup> Grousset: L'Epopée de croisades (Paris 1939)

<sup>(</sup>٤٣) جوزيف نسيم : المرجع السابق ص ١٨٩

<sup>(44)</sup> Holt: The Age of the Crusades, p. 17,

إرنست باركر: الحروب الصليبية ص١٦ (ترجمة د. السيد الباز العريني)

المقدسة وكذلك التخلص من كبار رجال الاقطاع في الغرب الذين ضايقوا البابوية وزاحموها في فرض سلطانها على الغرب الاوربي كله (14)...

فلما جاء استنجاد بيزنطة بالغرب الأوربى والبابوية ضد السلاجقة في القرن الحادى عشر اعتبرته البابوية فرصتها لتحقيق زعامتها على العالم المسيحى وإدماج الكنيستين فى كنيسة واحدة يرأسها بابا روما من ناحية (٢٠١) وكذلك تحقيق أهدافها الأخرى خاصة التخلص من كبار رجال الإقطاع ، واسترداد الأراضى المقدسة من المسلمين من ناحية أخرى، فتذرعت بالرغبة في حماية البيزنطيين والمسيحيين الشرقيين وتحرير قبر المسيح واسترداد الاراضى المقدسة لتحقيق أهدافها تحت ستار محاربة المسلمين في الشرق (٢٠٠).

والدليل على ذلك - كما يذهب بعض المؤرخين المحدثين - أن حماسة البابوية للحروب الصليبية ضد المسلمين قد قلت و فترت كثيرا حينما انغمست البابوية في صراعها مع الامبراطورية ونضالها العلمانى ضد الأباطرة وملوك الغرب الأوربى، فاتجهت بقضها وقضيضها لمحاولة استئصال شأفة آل هونشتاوفن الألمان الذين سعوا إلى الانتقاص من سموها، وعملوا على سلبها نفوذها وسلطانها في الغرب، فدعت البابوية إلى حملات صليبية ضد الامبراطور فردريك الثانى وابنه كونراد الرابع (١٨٠٠).

وهكذا استغلت البابوية العامل الدينى لإثارة الحماسة لدى أهل

<sup>(10)</sup> جوزیف نسیم : نفسه ص ۱۸۹ – ۱۹۰

<sup>(46)</sup> Ostrogorsky: A Hist. of the Byzantine State, p. 320

<sup>(</sup>٤٧) محمد المطوي : الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ص ٣٤

<sup>(</sup>٤٨) جوزيف نسيم : المرجع السابق ص ١٨٩ – ١٩٠ ،

La Monte: The world of the Middle Ages, pp. 256 - 60 (N.Y. 1949)

الغرب تحقيقا لأغراضها، ولهذا فقد كانت الكنيسة الغربية وعلى رأسها البابا هى الداعية للحروب الصليبية سنة ١٠٩٥م، وهى المتابعة لجهود الصليبين والمهتمة بأحقيتها فى كل إنجاز يحققه الصليبيون فى الشرق، ولم يجد الناس أمامهم إلا تحقيق رغبة الكنيسة ورجال الدين فخرجوا أفواجا فى حملات صليبية ضخمة لمحاربة المسلمين في الشرق الأدنى على مدى نحو قرنين من الزمان أو نحو ذلك (١٤).

لم تجرد الكنيسة نفسها إذن من الأغراض الأخرى مثلما لم يجرد الصليبيون أنفسهم من دوافع وأهداف أخرى غير الدين ونصرة الدين، فلم يكن الدين هو الدافع الرئيسي الذي أخرج الصليبيين إلى الشرق لمحاربة المسلميين (١٠٠٠)، لأنه ليس بخاف على دارس الحروب الصليبية أن السبب الديني لم يكن إلا ستاراً اختفت وراءه أطماع الصليبيين، فقد ارتكب الصليبيون كثيراً من الجرائم ضد إخوانهم المسيحيين أنفسهم سواء في طريقهم إلى القسطنطينية (١٠٥٠) أو في القسطنطينية ذاتها (١٠٠٠)، بل إن احدى الحملات الصليبية وهي الحملة الرابعة تحولت لغزو القسطنطينية سنة ١٦٠٤م، فأذاقت أهلها المسيحيين ألوان العذاب ونهبت كنائسها وأديرتها، وأحرقت وأتلفت وخربت كثيراً من معالمها (١٠٥٠)، حتى اقتنع معظم مؤرخي الحروب

<sup>(49)</sup> Sterenson: The Crusaders in the East, pp. 13 - 14

<sup>(50)</sup> Thompson: op. cit. 1, p. 302 (قيم الصوري: الحروب الصليبية ج١ ص١١٥-١١٤ ص١١٨ (ترجمة د.حسن حبشي) Guibert, in permoud, The Crusades, pp. 31-34

<sup>(52)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 127

<sup>(53)</sup> Villehardouin : La Conqueste de Constantinpole par les Baron Français (trans. by Murzials) p. 64

روبرت كلاري: فتم القسطنطينية على يد الصليبيين ص١٢-١٢٧ (ترجمة د. حسن حبشي) أسمت محمود خنيم : الحملة الصليبية الرابعة ص ٩٧-٩٧

الصليبية والدارسين لها ، بأن ثمة أسباب أخرى غير السبب الديني هي التي حركت الغالبية العظمي من الصليبيين الذاهبين إلى الشرق منها: الأطماع السياسية التي حركت فريقاً من قادة الصليبيين الذين أملوا في مشروعات التوسع وإقامة الإمارات وحيازة الاقطاعات في الشرق والغوز بمكاسب سياسية كبيرة (١٠٠)، إذ يشير روبرت الراهب الذي كتب في الربع الأول من القرن الثاني عشر الميلادي والذي يحتمل أنه كان من شهود كليرمونت إلى أن البابا قال لسامعيه في خطبته "...سيروا على طريق الضريح المقدس وحرروا هذه الأرض من الجنس الشرير وكونوا أنتم سادتها" (مه) . ومنها الأسباب الإقتصادية التي دفعت الكثير من الصليبيين للذهاب إلى الشرق للخلاص من حياة الفقر والحرمان التي كُان يعيش فيها عدد كبير من قطاعات المجتمع الأوربي في ذلك الوقت في ظل النظم الإقطاعية البغيضة وتحكم رجال الإقطاع وشيوع الفقر (٢٠) ، وفي خطبة أوربان الثاني في كليرمونت كما رواها روبرت الراهب قال البابا " .. حبرروا هذه الأرض التي يقول الكتاب المقدس أنها تغيض لبنأ وعسلاً فقد منحها الرب ملكساً للمؤمنين"((٧٠) ، فضلاً عن الأسباب الاجتماعيـة الـتى دفعـت فريقـاً آخر من الصليبيين إلى اعتبار الحروب الصليبية فرصة للهروب من ظروف اجتماعية سيئة بالنسبة لهم للهروب من ديون ثقيلة أوفي محاولة لتأجيلها أو الغرار من عقوبات مفروضة عليهم أو خلاصا من

<sup>(10)</sup> سعيد عاشور : المرجع السابق ج١ ص ٣٦

<sup>(</sup>٥٥) انظر الترجمة الإنجليزية لخطبة أوريان في رواية روبرت الراهب .

Peters (ed.): The Frist Crusade, pp. 2 - 5

وانظر أيضاً قاسم عبده قاسم:الخلفية الأيدلوجية للحروب الصليبية ص١٢٠

<sup>(</sup>٥٦) باركر: الحروب الصليبية ص ٢٢

<sup>(57)</sup> Riley - Smith (ed.): op. cit. pp. 42-45

نظم اجتماعية بغيضة لديهم (^^) ، فقد تدفق نحو الشرق – على حد قول بعض المؤرخين – سيل من البشر حمل معه الأفاقين والمفلسين والهاربين من الأرقاء، وتعددت فيه الجماعات واختلفت عناصرها من شدة الرغبة في البقاء وتناوب الجاه والشحاذة (^٩) . وطغت الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية على السبب الديني الذي تعلىل به فريق من المؤرخين القدامي والمحدثين .

وهكذا اذا كان للحروب الصليبية ثمة أسباب، فإن السبب الديني لم يكن إلا واحداً من تلك الأسباب ، على الرغم مما ذاع من أنه السبب الرئيسي ومن أن تلك الحروب لم تكن إلا حروباً دينية سيطر الدين على مجرياتها ولعب الدور الأول فيها (۱۰۰۰) ، على الرغم من أن الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت أهم بكثير من السبب الديني، الذي سرعان ما تلاشى وسط الأسباب الأخرى وتعرى الصليبيون سريعاً عن هذا الرداء الزائف وظهرت وجوههم الحقيقية منذ البداية في الحرب الصليبية الأولى ذاتها (۱۰۰۱) .

#### الأسباب الاقتصادية:

يمكن فهم حقيقة الأوضاع الاقتصادية في الغرب الأوربي من خلال دراسة الإقطاع والنظم الإقطاعية التي عاشتها البلدان هناك في الغرب، فقد اندلعت الحروب المحلية بين الأمراء الإقطاعيين، وأدى ذلك إلى تأثر التجارة وطرقها والزراعة وحقولها تأثراً شديداً، ولم تنجح الكنيسة في وقف تيار هذه الحروب ، الأمر الذي ترتب عليه حدوث أضرار بالغة للاقتصاد الأوربي على الرغم من محاولات الكنيسة

<sup>(</sup>٥٨) أنتوني بردج: تاريخ الحروب الصليبية ص٤٠ ترجمة احمد غسان ونبيل الجيرودي)

<sup>(</sup>٩٩) باركر : المرجع السابق ص ٢٢

<sup>(</sup>٦٠) جوزيف نسيم: المرجع السابق ص ١٨٨ - ١٨٩

<sup>(</sup>٦١) سعيد عاشور: المرجع السابق ج١ ص ٣٣

الدائبة وعقدها المجامع الدينية لهذا الغرض (١٢).

فإذا أخذنا في الاعتبار طبيعة تنشئة الفرسان من جهة، وحقيقة تدينهم القاصر من حهة أخرى، لأنهم - على حد تعبير باحث محدث - لم يكونوا يفهمون المسيحية فهما جيداً بل فهموا الدين على أنه حيازة الذخائر أو الهبات التي كانوا يغدقونها بسخاء على الأديـرة والكنائس تكفيراً عن ذنوبهم، إذ كان التكفير عن الذنوب أيسر لهم من الالتزام بالغضيلة (٦٣) ، فإذا كان بذل الهبات للأديرة وانشاء الأديرة الجديدة والإغداق على الكنيسة وسيلة لتكفير الذنبوب والآثام فإن الحروب الصليبية كانت فرصة أخبرى ووسيلة ضالحة لتحقيق هذه الأغراض (١٤٠) . وإذا أخذنا في اعتبارنا ذلك كله أدركنا أن أولئك النبلاء قد وجدوا أنفسهم في وضع غير مريح بسبب الضغوط التي كانت تمارسها الكنيسة لغرض حركة السلام بحيث جاءت الدعوة الصليبية فرصة ذهبية لأبناء الأسر الإقطاعية لتغيير أوضاعهم، ذلك أن ظروف الحياة الشاقة في كثير من أنحاء الغرب الأوربى جعلت المغامرة في الشرق أمراً جذاباً لهم، وكانت الزيادة السكانية التي شهدتها أوربا إبان القرن الحادي عشر من أهم الأسباب التي حفزت أبناء الطبقة الإقطاعية إلى البحث عن أرض جديدة في الخارج (١٥٠). فضلاً عن ازدياد قوة هؤلاء النبلاء خاصة في فرنسا التي ضعف ملوكها في القرن

<sup>(62)</sup> Runciman: op. cit. Vol. I, pp. 84-5

<sup>(63)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, pp. 19 - 20

Wood: The Age of Chivalry, p. 100

قاسم عبده قاسم : المرجع السابق ص ١٠٢

<sup>(64)</sup> Painter: Western Europe on the Eve of the Crusades, p. 16

وانظر أيضاً العريني: الشرق الأوسط ص ١٣٢

<sup>(</sup>۹۵) قاسم عبده قاسم : نفسه ص ۱۰۰ – ۱۰۲

الحادي عشر كثيراً فلم يحفل كثير من النبلاء بأداء الخدمة العسكرية فهم، بل زادت مطامع هؤلاء السادة وتطلعاتهم لامتلاك مزيد من الاقطاعات في الوقت الذي عانت فيه غربسا سن سعوء الأحسوال الاقتصادية (۱۲۱).

وتشير الدلائل إلى أن فرنسا بالذات قد تعرضت لكارثة اقتصادية شديدة بل إلى مجاعة قرب أواخر القرن الحادي عشر، فقلت الغلال وارتفعت أثمانها، وعانى الناس ضائقة مالية شديدة، بعد أن ابتليت هذه البلاد بالحروب الإقطاعية أحياناً وبالمجاعات والأوبئة أحياناً أخرى وفي فرنسا بالذات (۱۲) ، وربعا يفسر ذلك اشتراك عدد كبير من الفرنسيين في الحملة الصليبية الأولى بنسبة تفوق نسبة أى بلد آخر شارك في تلك الحملة (۱۲) . فضلاً عن أنها ضمت كثيراً من المعدمين والخارجين على القانون ، أتوا في طريقهم إلى القسطنطينية من أعمال السلب والنهب والحرق ضد الشعوب المسيحية مايتنافى وكونهم مسيحيين خرجوا لنصرة الدين والزود عن العقيدة (۱۲) ، لأن أحلام المقهورين في المجتمع الأوربي آنذاك لم تتحقق سوى في القليل النادر، فأنهم كانوا يعتقدون أنهم لن يخسروا شيئاً بذهابهم إلى الشرق، إذ لم يكن ينتظرهم في الوطن سوى الموت جوعاً أو قهراً تحت سيطرة بكن ينتظرهم في الوطن سوى الموت جوعاً أو قهراً تحت سيطرة المعيشية في الشرق ، فضلاً عها بذك لهم البابا من وعود بالخلاص في المعيشية في الشرق ، فضلاً عها بذك لهم البابا من وعود بالخلاص في

<sup>(66)</sup> Painter: op. cit. p. 17

<sup>(67)</sup> Cowdrey: The Genesis of the Crusades, p. 13,

قاسم عبده قاسم : نفسه ص ۱۰۰–۱۰۱،

انتوني بردج: تاريخ الحروب الصليبية ص ٤٠

<sup>(</sup>٦٨) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٣٤

<sup>(69)</sup> Runciman: op. cit. Vol. 1, p. 141

الحياة الآخرة (٧٠)

وفي ضوء ذلك يمكن فهم الدور الذي لعبته المدن الإيطالية الكبيرة البندقية وجنوا وبيزا وأمالغي – بمساهمتها في تلك الحركة سواء بنقل الجيوش الصليبية إلى الشام أو نقل المؤن والعتاد إليها أو مساعدة الصليبيين في الاستيلاء على المواني البحرية ببلاد الشام أو تقديم العون للدفاع عما استولى عليه الصليبيون فعلاً أمام هجمات المسلمين فلم تكن المساهمة لوجه الدين ونصرة للعقيدة ، وإنما جرياً وراء المصالح الاقتصادية الخالصة (۱۲) ، للفوز بأحياء تجارية في بعض المدن واحتكار التجارة في أسواقها والإعفاء من الضرائب والمكوس في أسواق أخرى وإحراز أكبر قدر من المكاسب الذاتية والتمتع بالاعفاءات الخاصة في مواني بعينها وتحقيق مصالح اقتصادية وتجارية حتى لو تضاربت مع مصالح الكنيسة والصليبيين والبابوية (۲۷)

نخلص من ذلك كله بأن كثيراً من أهالى المدن والجماعات والأفراد الذين شاركوا في هذه الحرب وانخرطوا في الجيش الزاحف إلى بلاد الشام، لم يفعلوا ذلك لخدمة الصليب واستجابة لوازع ديني، وإنما جرياً وراء المال وحباً في الثروة والجاه وتطلعاً لتحقيق آمال عريضة بإقامة المستعمرات والضياع في الأراضي الإسلامية (٢٢) فقد كشفت كل طبقة عن أهدافها الخاصة التي تختلف بالضرورة عن أهداف الطبقات الأخرى وربما تتناقض معها ، فبينما سعت الطبقة

<sup>(70)</sup> Cantor: Medieral Hist. p. 322

Boase: Kingdoms and Strongholds, pp. 16-17

وانظر أيضاً : قاسم عبده : المرجع السلبق ص ١٢٢-١٢٣

<sup>(</sup>٧١) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٣٥

<sup>(72)</sup> Heyd: Histoire de Commerce, p. 131-3

<sup>(</sup>۷۳) سعيد عاشور : المرجع السابق ج١ ص ٣٦

العليا في المجتمع الإقطاعي الأوربي إلى تحقيق مزيد من السلطة والسيطرة والقوة، وداعبت خيال من يملكون ضياعاً صورة ما يمكن إضافته من منياع جديدة لتزيد ثراء عائلاتهم وترتقي بهم هذه الضياع الجديدة درجات في السلم الإقطاعي، أليبت صورة الضياع التي يمكن امتلاكها في الشرق مشاعر من لايملكون ضياعاً في بلادهم (الله في الوقت الذي كان فيه هدف العامة من المزارعين والأقنان وسكان المدن الفقراء هو التحرر من السيطرة الإقطاعية والكنسية، وتحسين ظروف معيشتهم في الشرق، وكذلك خلاص أرواحهم في الحياة الآخرة كما وعدوا (۱۵۰۰).

غير أن الأهداف الدنيوية طغت كثيراً على غيرها من الأهداف وتحكمت المصالح الإقتصادية وتحقيق المكاسب على تفكير الصليبيين، ولعل أكبر دليل على ذلك ما حدث من قيام المنازعات بينهم ببلاد الشام والتنافس على التملك والاستحواذ وبروز العداء بين قادة الصليبيين بسبب الرغبة في الفوز بالمكاسب السياسية والاقتصادية بداية من الاستيلاء على أنطاكية إلى قيام الملكية في بيت المقدس (٢٠٠)، وما حدث أيضاً من تحول إحدى الحملات الصليبية من الاستيلاء على أرض تابعة للمسلمين إلى الاستيلاء على مدينة القسطنطينية ذاتها وأهلها من المسيحيين ، وهي الحملة الصليبية المعروفة بالرابعة ، وذلك عندما تأكد الصليبيون أن مصالحهم الإقتصادية تتطلب ذلك (٢٠٠). فليس الدين إذاً هو السبب الوحيد لقيام الحروب الصليبية وانما يضاف فليس الدين إذاً هو السبب الاقتصادي والتفكير التوسعي والرغبة في الاستفادة المادية .

<sup>(</sup>٧٤) قام عبده قامم : نفسه ص ١٢١

<sup>(75)</sup> Bradford: The Sword, p. 15

<sup>(76)</sup> Chalandon: Hist. de la premiere Croisade, p. 227

<sup>(77)</sup> Runciman: op. cit. Vol. 3, p. 115

#### الأسباب الاجتماعية:

من دراسة النظم الاقطاعية في غيرب أوربيا يمكن فهم الظروف الاجتماعية التي عاشتها بلدان الغرب الأوربي ، وكيف كان لذلك علاقة وثيقة بالحروب الصليبية، فقد عاش العبيد والأقنان عيشة قاسية في ظل نظم الضيعة، وحرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية، ولم تكن لهم ملكية خاصة لأن كل ما يجمعه القن يعتبر ملكاً للسيد الاقطاعي فالاقنان لايملكون شيئا أو يستطيعون التصبرف في شبيء لأن القن لم يكن له من ريع سوى ما يلتقطه من الأرض بكده وعرق جبينه <sup>(۷۸)</sup> . فقد كان للسيد في النظام الإقطاعي الولاية على القرى التابعة له، بلغت أحيانا الحكم بالحياة أوالموت على سكانها والسيطرة عليهم وله مطلق الحرية في تهذيبهم وتنظيمهم (٧٩)، وعاش هؤلاء الأقنان في أكواخ قذرة شيدوها من فروع الأشجار وغطوها بطبقة من الطين، ولم يكن لها نوافذ بل كان لها فتحات في السقف يخرج منها الدخان المنبعث من مواقدهم وتدخل منها مياه الأمطار أحياناً، وكانت أكواخاً حقيرة ليس بها أى أثاث، وأحياناً كان يتجمع في هذه البيوت الخشبية عدد من أولئك المزارعين يعيشون معا ويشتركون معا في خدمة السيد الإقطاعي (٨٠٠) . أما ملابسهم فكانت من جلود الحيوانات أو من صوف الأغنام ومصنوعة بطريقة بدائية رثة (^^^``.

وحيث أن طبقة العبيد والأقنان كانت تمثل الغالبية العظمى من السكان ، لأن طبقتي رجال الدين والمحاربين - من النبلاء

<sup>(</sup>٧٨) كولتون : عالم العصور الوسطى ص ٧٨ (ترجمة د. جوزيف نسيم)

<sup>(79)</sup> Painter: Western Europe on the Eve of the Crusades, p.8 وانظر العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ١١٨

<sup>(80)</sup> Rowling: Everyday life in Medieval times, pp. 23

<sup>(</sup>٨١) قاسم عبده قاسم : المرجع السابق ص ٩٥

والفرسان – كانتا تمثلان أقلية ضئيلة في ذلك المجتمع في ذلك الوقت، فيمكن القول بأن الأوضاع الاجتماعية في بلدان الغرب الأوربي كانت قلقة مضطربة، حيث عاش غالبية السكان في ظل ظروف إقطاعية جائرة (٢٠)، إذ قنع القن بالحد الأدنى في كل شيء، ولم يكن باستطاعته الشكوى (٢٠)، وبغض النظر عن أخطار الحروب الإقطاعية، كانت الحياة في أوربا آنذاك قصيرة وكئيبة، ومن بين الكثيرين ممن كانت الحياة في سن مبكرة كان عدد كبير يموت بسبب الأوبئة، كذلك كانت المجاعة وحشاً فتاكاً آخر يعصف بالفقراء من أبناء هذا المجتمع، وفي رأى بعض المؤرخين كان المستوى الصحي المتدني وافتقار المجتمع إلى الأمن من أهم أسباب القلق الذي تميزت به المجتمعات الإقطاعية في أوربا عشية الحروب الصليبية (١٠).

فضلاً عن أن الأقنان والعبيد كانوا مثقلين بمجموعة كبيرة من الإلتزامات والخدمات وأعمال السخرة ودفع مجموعة ضخمة من الضرائب والمقررات والخضوع لأنواع من الاحتكارات (١٠٠٠ كل ذلك أسهم في زيادة المهانة والذل والفقر الذي عاشته تلك الطبقة المغلوبة على أمرها والتي تمثل الغالبية من السكان (٢٠٠٠)، ولهذا حين بدأت

<sup>(82)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 2, p. 722, انتوني بردج: تاريخ الحروب الصليبية ص٠١ ( ترجمة أحمد غسان ونبيل الجيررودى )

<sup>(83)</sup> Rowling: op. cit. pp. 21-7

<sup>(</sup>٨٤) قاسم عبده قاسم : المرجع السابق ص ٩١-٩٣،

Mayer: The Crusades, p. 22

<sup>(85)</sup> Painter: Western Europe on the Eve of the Crusades, p.8
(٨٦) هلستر: أوربا في العصور الوسطى ص ١٤٧ (ترجمة د.محمد فتحي الشاعر)

Camb. Med. Hist. Vol.2, p.722.٨١٠

الحروب الصليبية وجد البؤساء والفقراء في غرب أوربا في هذه الدعوة فرصة طيبة للخلاص من الهوان اللذي عاشوه في ظل الإقطاع واللذل الذي رسفوا فيه كثيراً من ناحية والاستجابة لدعوة الكنيسة من ناحية أخرى، خاصة وقد اشتهر أهل القرى بالتقوى والورع والانقياد إلى رجال الدين، كما كان الريف موطن الدرامات والمعجزات واتصف أهله دائماً بالبساطة والسنذاجة والميل إلى الخرافات والاساطير (٨٧). وهذا يفسر لنا الاستجابة الشعبية الهائلة للدعوة التي أطلقها البابا أوربان الثاني في كليرمونت سنة ١٠٩٥م في ضوء الظروف الإجتماعية والفكرية التي كانت سائدة في الغرب الأوربي في القرن الحادي عشر (^^^)، فهماً انطوت تلك الدعوة على أخطار بلنسبة لجموع السكان، فإن أخطارها تهون أمام ما عاشوه من فاقة ومذلة وهوان دون أمل في الخلاص، وإذا وصلوا إلى الأرض المقدسة سالمين فإن حياتهم الجديدة لن تكون بأى حال أسوأ من حياتم التي يحيونها فعسلاً في بلادهم الأصلية، أسا إذا ماتوا في تلك الحرب فإن الموت كان أحسب إليهم من حياة الجوع والعبودية (٨٩١) ، فضلاً عن أنه موت في سبيل هدف بدا براقاً ومؤشراً في ذلك الوقت.

ويؤكد كثير من المؤرخين القدامى منهم والمحدثين أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي سادت في بلدان الغرب الأوربي كان لها الأثـر الأكـبر في تحريك جمـوع الصليبيمين إلى بـلاد الشام، فضلاً عن الجهل الذي كان لايـزال يبسط رداءه على المجتمع الريفي

<sup>(87)</sup> Painter: Western Europe on the Eve of the Crusades, p.5

وانظر أيضاً العريني : الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ١١٧

<sup>(</sup>٨٨) قاسم عبده : المرجع السابق ص ٩٩

<sup>(</sup>٨٩) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٣٩

الطابع في غرب أوربا في ذلك الوقت (١٠٠). فلو أتيح لجموع العامة من الفلاحين والأقنان حياة كريمة وقدراً من الأمان لما إندفعت تلك الجموع نحو الشرق تاركة أوطانها استجابة لرغبة الكنيسة ولمحاولة الفوز بحياة أفضل وظروف اجتماعية وانسانية أكرم مما كانت تحياه في الغرب الأوربي. ولم يكن ذلك وقفاً على الفلاحين والعامة، وإنما كان هو القاسم المشترك بين الطبقات والقوى الاجتماعية المختلفة في الغرب الأوربي عشية الحروب الصليبية، بيد أن تأثيره على البسطاء والعامة كان أبعد أثراً وأخطر وقعاً بطبيعة الحال (١٠٠).

وهكذا جاز لنا القول بأن جموع الصليبيين الذين زحفوا إلى الشرق حركت فريقاً منهم آمال عريضة وأطماع واسعة في الثراء والجاه، بينما حركت الفريق الأعظم منهم الرغبة في حياة أفضل وظروف اجتماعية للهم سواء كانت اجتماعية أكرم أو الهرب من ظروف اجتماعية سيئة لهم سواء كانت ديوناً ثقيلة طولبوا بأدائها وحاولوا التنصل منها أو تأجيلها أو فراراً من عقوبات مفروضة عليهم أو خلاصاً من نظم اجتماعية بغيضة لديهم، فانضوى إلى الجيش الصليبي جموع من الأفاقين والمفلسين والهاربين من الأرقاء (٢٠٠). ولهذا سعى فريق من الصليبيين لتحقيق آماله في الثراء والجاه ، بينما سعى الفريق الآخر للخلاص من أوضاعه الاجتماعية السيئة ، وتباعد الفريقان كثيراً عن الفكرة الدينية الخالصة والحماسة الروحية التي درجت الكنيسة على جعلها المبرر الوحيد للخروج إلى الشرق.

## الأسباب السياسية:

كان النزاع قد نشب بين البابوية حول فكرة السمو والتفوق،

<sup>(</sup>٩٠) باركر: الحروب الصليبية ص ٢٢

<sup>(</sup>٩١) قاسم عبده قاسم : المرجع السابق ص ٩٩-١٠٠

<sup>(</sup>٩٢) باركر: الحروب الصليبية ص ٢٢

وجدت البابوية في إثبات سموها وعلو مكانتها على كل الحكام العلمانيين، وأن البابا هو رأس العالم المسيحي، يدين له كل الأمراء والحكام بالطاعة، وسعت البابوية للخروج منتصرة في هذا الصراع مع الإمبراطورية ونضالها العلماني ضد الأباطرة وملوك الغرب الأوربي (۱۹۳) فشهدت الفترة الأخيرة من القرن الحادي عشر الميلادي حلقة من حكام حلقات هذا النزاع الذي امتد بعد ذلك لمدة طويلة، وبدأ كثير من حكام وملوك غرب أوربا يعملون ألف حساب للبابوية وأسلحتها التي شهدتها في وجه كل من يحاول الوقوف في وجهتها (۱۱).

ولقد أثبت التاريخ أن معظم الحكام والملوك الذين شاركوا في الحروب الصليبية ماخرجوا إلا لترضية البابوية وتجنباً للصدام معها، وخوفاً على عروشهم وأملاكهم في الغرب الأوربي من أن تزلزل تحت أقدامهم بفعل البابوية وأسلحتها لاسيما القطع الفردي من رحمة الكنيسة والقطع الجماعي لشعوب بأسرها (۱۹۰ فقد درجت البابوية على ارسال السفارات بين الحين والآخر إلى ملوك أوربا تلح عليهم في الخروج على رأس جيوشهم إلى الشرق لمحاربه المسلمين، ولم يكن لملك من الملوك حينذاك أن يعصي أمر البابوية (۱۲۰ ، ولعل أبلغ دليل على ذلك ما حدث من قيام فردريك الثاني تحت إلحاح البابوية بحملة ، لم يكن راغباً في القيام بها ، انتهت بمفاوضات مع الملك الكامل الأيوبي وعقد معاهدة سياسية (۱۲۰ ) سبق بها كل من فردريك والملك الكامل عصريهما لما انطوت عليه من رغبة في التفاهم ونبذ الحرب، واللجوء عصريهما لما انطوت عليه من رغبة في التفاهم ونبذ الحرب، واللجوء إلى المفاوضة والسياسة وما يعنينا من ذلك كله هي الرغبة الكامنة لدى

<sup>(93)</sup> LaMonte: The world of the Middel Ages, pp. 258 - 60

<sup>(94)</sup> Brooke: A Hist. of Europe 911 - 1198, p. 185

<sup>(95)</sup> Camb. Med. Hist. vol. 6, p. 146

<sup>(</sup>٩٦) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٤٠

<sup>(97)</sup> King: The Knights Hospitallers, p. 208

فردريك لإتمام هذا العمل بأى وسيلة ما دام قد خرج إلى الشرق تحت ضغط البابوية وتلبية لطلبها وخوفاً من أسلحتها التي شهرتها في وجهه (١٨٠).

أما بالنسبة للأمراء فقد حركتهم الأطماع والمكاسب السياسية، التي لم تحققها الظروف السياسية في الغرب الأوربي، لهذا خرجوا لتحقيقها في الشرق، وكانت الزيادة السكانية التي شهدتها أوربا إبان القرن الحادي عشر من أهم الأسباب التي حفزت أبناء الطبقة الإقطاعية على البحث عن أراضي جديدة في الخارج، لأن الأرض كانت مصدر الثروة والسلطة (۱۱) فالمعروف أن الأمير الإقطاعي استمد دائماً مكانته مما له من الأرض وعدد الضياع وكثرة الأتباع، فبقدر ماتكون له أرض واسعة وأتباع كثيرون بقد ما تعلو منزلته وتسمو، لأن الاقطاع دائما ارتبط بالأرض (۱۱۰۰)، ونظراً لأن فرصة الاقطاعيين للغزو داخل أرض الوطن من أجل الحصول على مزيد من الأرض أو السلطة قد باتت ضئيلة بالفعل، فقد نشأت فكرة بذل الولاء لأكثر من سيد للحصول على إقطاعيان الذين دفعهم الجوع إلى الأرض في علاقة تبعية مع سيد أو سيدين من الإقطاعيين البعوع إلى الأرض في علاقة تبعية مع سيد أو سيدين من الإقطاعيين حتى يحصلوا على مزيد من الاقطاعات (۱۰۰۰).

وهكذا نجح كثير من الأمراء في الاستحواذ على أراضي جديدة ومتعاظمة على حين وقف الكثيرون عاجزين عن تحقيق أحلامهم

Mayer: The Crusades, p. 22

<sup>(98)</sup> Holt: The Age of the Crusades, p. 64

<sup>(</sup>٩٩) قاسم عبده قاسم : المرجع اسابق ص ١٠٠

<sup>(100)</sup> Rowling: op. cit. pp. 41 - 42

<sup>(</sup>١٠١) كانتور: التاريخ الوسيط ص ٣٤١ - ٣٤٣ ،

وزيادة رقعة أراضيهم (١٠٠١) ، كما أن نظام الارث الاقطاعي كان يقضي بأن تؤول الأرض إلى أكبر الأبناء، أى كان حق وراثة الاقطاع قاصراً على الابن الأكبر فقط لضمان عدم تفتيت الملكية الزراعية في الأسرة بالقدر الذي يضعف قوتها وسلطانها، فيتعرض الإخوة الأصغر للضغوط الاجتماعية في الوقت الذي انحصرت فيه فرصة أولئك الفرسان في الزواج من إحدى الوارثات وهي فرصة ضئيلة بطبيعة الحال (١٠٢٠) ، كل هذا لم يدع الفرصة أمام الأبناء الآخرين في الاستحواذ على أرض يمكن أن تسد حاجتهم وتشبع نهمهم وأطماعهم، فلا بأس من محاولة الخروج إلى الشرق حيث الأراضي الكثيرة والضياع والواسعة التي يمكن أن تحقق تلك الأطماع السياسية لإقامة إمارات بل ممالك ثابتة بين ظهراني المسلمين حيث الأراضي الصالحة التي تفيض – على حد قول البابا نفسه ومن واقع الكتاب المقدس – لبناً وعسلاً وذلك ضمن خطبة البابا أوربان الثاني المشار إليها آنفاً في كليرمونت (١٠٠٠).

وما دانت الأطماع السياسية والرغبة في تأسيس الإمارات والفوز بإقطاعات كبيرة هي المبرر الأساسي للغريق الأعظم من الأمراء، فلا نتوقع أن تسود المحبة بينهم أو يسود السلام، فقد حدثت خلافات عظيمة بينهم كادت في كثير من الأحيان تعرض الكيان الصليبي ذاته للخطر . فالمسألة ليست أكثر من تقسيم الغنائم والمنافسة في التماك والاستحواذ ، كل ذلك يؤدي إلى التصادم والشجار (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١٠٢) سميد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٤٢

<sup>(103)</sup> Cowdrey: op. cit. p. 13,

قاسم عبده قاسم :نفسه ص ۱۰۰ - ۱۰۱

<sup>(104)</sup> Reley - Smith (ed.): The Crusades, pp. 42 - 5,

قاسم عبده قاسم : المرجع السابق ص ١١٠

<sup>(</sup>١٠٥) سعيد عاشور : المرجع السابق ج١ ص ٤٦

أن نجح بعض أمراء الحركة الصليبية الأولى في إقامة إمارات لهم قبل الوصول إلى بيت المقدس. فتقاعس هذا الغريق عن نصرة إخوانه الصليبيين والسير معهم لتحقيق الغرض الذي خرجت الجيوش الصليبية من أجله وهو الإستيلاء على الأراضي المقدسة في فلسطين وربطها بالغرب الأوربي (۱۲۰۰) ، وهذا دليل واضح على أن الأطماع السياسية كانت هي المحرك الأساسي لدى فريق كبير من أمراء الحملة الأولى وفرسانها ، وكثيراً ما ربط التحالف بين أمراء الصليبيين وسوف القوى الإسلامية في الشرق لمحاربة الغريق الآخر من الصليبيين وسوف يتكرر ذلك كثيراً في عصر الحروب الصليبية لأن الأمراء حرصوا على مصالحهم الذاتية ، ولم يعد يهمهم ثمة خطة أو هدف أسمى (۱۰۷).

بقيت نقطة أخيرة قبل أن نطوى الحديث عن أسباب ودوافع الحركة الصليبية وهى تتعلق بالمدى الزمني للحركة الصليبية والمرحلة التي استغرقتها الحروب الصليبية زمناً، ونبادر فنقول أنه على الرغم مما درج عليه بعض المؤرخين من تحديد المدي الزمني لتلك الحركة بين سنة ١٠٩٥م التي حدثت فيها الدعوة للحملة الصليبية الأولى وسنة ١٢٩١م السنة التي تم فيها طرد الصليبيين نهائياً من بلاد الشام (١٠٨٠)، فإن الواقع يؤكد أن لتلك الحركة جذوراً سبقت سنة المام زمنياً وأن ثمة تيار صليبي استمر بعد سنة ١٢٩١م أى طوال القرن الرابع عشر وشطر كبير من القرن الخامس عشر، إذ لم تحدث الحروب الصليبية بطريقة فجائية، وإنما سبقتها إرهاصات ومقدمات،

<sup>(106)</sup> Riley - Smith (ed.): op. cit. p. 12

<sup>(107)</sup> Grousset: Histoire des Croisades, III, P. 415

Stevenson: op. cit. p. 323

<sup>(108)</sup> Holt: The Age of the Crusades, p. ix, p. 104

ولم تنته أيضاً في أواخر القرن الثالث عشر فجأة وانما لحقتها توابع وملحقات استمرت ربما إلى جزء من القرن الخامس عشر الميلادي (١٠٩٠).

كما أنه لاصحة لما جرى عليه العرف من تحديد الحملات الصليبية التي خرجت من الغرب إلى الشرق في تلك الفترة بثمان حملات، إذ لم يمر عام واحد بعد وصول الحملة الصليبية الأولى إلى الشام سنة ١٠٩٨م دون مجى، جموع صليبية جديدة، وبعض هذه الجموع فاقت في كثرتها أحياناً وفي أهمية ما حققته من نجاح الحملات الصليبية التي فازت بأرقام في التاريخ. أما تلك الحملات التي فازت بأرقام في التاريخ منها نحو بلاد الشام وهى : الأولى والثانية والثالثة والسادسة، وإثنتان ضد مصر هما : الخامسو والسابعة وواحدة ضد القسطنطينية هي الرابعة، وأخرى نزلت بشمال إفريقيا هي الثامنة (١١٠٠).

وعلى كل حال مثلت هذه الحملات كما مثل عصر الحروب الصليبية كله حلقة ناشطة في العلاقات بين الشرق والغرب وكان له دور عظيم فيما حدث من مؤثرات هنا وهناك، فقد أسفر هذا العصر عن امتزاج واتصال بين حضارة الشرق وتراث الغرب وكان الفضل

Jorga : Breve Histoire des croisades, pp. 1 -3 (paris1924)

۲۲ معید عاشور : الحرکة الصلیبیة ج۱ ص ۲۲ سعید عاشور : الحرکة الصلیبیة ج۱

<sup>(</sup>١٠٩) يمتقد بمض المؤرخين المحدثين أن ارهاصات الحروب الصليبية ربما حدثت منذ الأشتباكات بين المسلمين وجيوش الإمبراطورية البيزنطية خاصة في النصف الثاني من القرن الماشر الميلادي( الرابع الهجري ) أى ابان حروب كل من نقفور فوقاس وحنا زمسكيس في الشرق ضد المسلمين ويطلقون على هذه الحروب اسم مقدمات العدوان الصليبي على الشرق وانظر عمر كمال توفيق: مقدمات العدوان الصليبي من وانظر أيضاً:

الأعظم للحضارة العربية الإسلامية في التأثير في الغرب الأوربي حضارياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً إذ أن الحروب الصليبية قد أسهمت في نقل كثير من المؤثرات العربية الإسلامية إلى الغرب الأوربي في العصور الوسطى (۱۱۱).

(111) Longnon: Les Français d'Outremer au Moyen Ages, p.103 (Paris 1929)

وانظر أيضاً عبد المنعم ماجد: العلاقات بين الشرق والغرب ص ٢١٩

## الغطل الثاني

تطور الصاع ببن أتباع الاسلام وأتباع المسيحية حنى أواخر القرن الحادي عشر الميلادي

## الفصلالثانى

## تطور الصراع بين أتباع الإسلام وأتباع المسيمية متى أواهُر القرن المادي عشر الميلادي

أثر الفتوحات الإمسلامية في إذكاء روح الحقد والكراهية في نفوس الأوربين:

إن قصة الصراع بين أتباع المسيحية واتباع الإسلام قصة قديمة، ربما أقدم بكثير من العصر الذى بدأت فيه الحروب الصليبيه فى الغرب وفى الشرق على حد سواء، وربما يمكن إرجاعها إلى أوائل القرن السابع الميلادى، أى منذ ظهور الإسلام وبسط سيطرة المسلمين السياسية والدينية على كثير من الأقطار والأقاليم التى كانت تدين للإمبراطورية البيزنطية من جهة أو التى دارت فى فلك البابوية فى الغرب من جهة أخرى (1). وعلى الرغم من أن البابوية قد حرضت أتباعها على محاربة المسلمين فى أسبانيا فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر فى محاولة لاستئصال شأفتهم فى حرب انتقامية ميزتها الحادى عشر فى محاولة لاستئصال شأفتهم فى حرب انتقامية ميزتها الصليبية، لأنها لم تتجه إلى الأماكن المقدسة فى فلسطين من ناحية، ولأن رجالها لم يحملوا الصليب إبان تلك الحرب من ناحية أخسى، ولأن رجالها لم يحملوا الصليب إبان تلك الحرب من ناحية أخسى،

Fliche: L'Europe Occidentale de 888 a 1125, pp. 550 - 5 Rousset: Les origines et les Caracteres de la premiere Croisade, pp. 49-51 (Neuchatel 1945)

<sup>(1)</sup> Jorga: Breve Histoire des Croisades, pp. 1 - 3 (Paris 1994)

<sup>(</sup>٢) حمن حبشي : الحرب الصليبية الأولى ص ٧ وانظر أيضاً :

ولقد كان الصدام عنيف وجادا بين أهل الديانتين منذ القرن السابع الميلادي حين أظهر المسلمون حماسة كبيرة للجهاد في سبيل الله منذ البداية واسترخصوا في سبيله الأنفس والمال، فلم يكد يمضي أكثر من أثنتي عشرة سنة على وفاة اللرسول الكريم، حتى استولى خلفاؤه على كل الإمبراطورية الفارسية، وانتزعوا بلاد الشام وفلسطين ومصر من بيزنطة (٢) ، وامتدت دولتهم من أصفهان شرقا إلى طرابلس وبرقة غربا، وفي غضون قرن واحد من الزمان احتوت دولتهم أجزاء واسعة من آسيا حتى نهر السند شرقا، كما ضمت شمال أفريقيا حتم، المحيط الأطلسي غربًا (1) ، ثم عبر المسلمون البحر إلى أسبانيا فاستولوا عليها من القوط الغربيين فيما بين سنتى ٧١١-٧١٣م، ثم عبروا جبال البرانس فاستولوا على جنوب فرنسا وأضحت لهم مراكز في تلك البقاع وعلى طول الساحل بين فرنسا وإيطاليا (٠) ، ومخرت سفنهم عباب البحر المتوسط وارتادت أساطيلهم الحربية شواطئه شرقا وغربا، ثم ما لبثت أن دانت لهم الجزر المنبثة في البحر المتوسط فخضعت قبرص وكريت وصقلية وسردينا وكورسيكا وجنزر البليار للمسلمين فترات متفاوتة (١)

فقد أحرز المسلمون منذ بدء حركة الفتوحات الإسلامية الأولى انتصارات باهرة على القوى المسيحية في الشرق وفي الغرب على حدد سواء، وأعادوا تخطيط الحدود السياسية لأوربا من جديد واستولوا على

<sup>(3)</sup> Rice: Byzantium, pp. 75 - 6

<sup>(4)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 103, p. 124

<sup>(</sup>٥) موس: ميلاد العصور الوسطى ص ٢٥٩ ،

Pirenne: Mohammed and Charlemagne, pp. 166 - 7

<sup>(</sup>٦) موس: المرجع السابق ص ٧٥٧، Lewis: The Arabs in History, p. 66، ٢٥٧

Bury: Eastern Roman Empire, p. 88

ملحقات أوربا في قارتي آسيا وافريقيا (٧) ، بل حطموا -على حد قول المؤرخين الغربيين-الوحدة الحضارية لحوض البحر المتوسط، ونفذوا إلى أوربا ذاتها بعد أن طوقوها بجناحين طويلين، انساب الجناح الأيسر للجيش الإسلامي ليطوق أوربا من جهة الغرب، حتى وصل هذا الجناح إلى جنوب فرنسا وتوقف في تور-بواتيه سنة ٧٣٧م (^) ، بينما انساب الجناح الأيمن للجيش الإسلامي ليطوق أوربا من جهة الشرق في حركة التفاف حول القسطنطينية، محاولا النفاذ منها إلى شرق أوربا لولا أن توقف هذا الجناح أيضا بانسحاب المسلمين من أمام القسطنطينية سنة ١٨٧م (١) ، وخلال ذلك منى العبالم المسيحى بكوارث متتالية فقد على أثرها أقاليم وبلاد ارتبط بها تاريخ المسيحية ومثلت أهمية كبيرة للكنيسة الغربية وكذلك الكنيسة الشرقية في بيزنطة، وانتشر الإسلام فيها انتشارا واسعا، فزاد ذلك في حنق العالم المسيحي على الاسلام والمسلمين، وأذكيت خلال ذلك كله روح الحقد والكراهية في نفوس الأوربيين شرقا وغربا (١٠٠) ، خاصة بعد أن دانت الأراضي المقدسة المسيحية في فلسطين لسيطرة المسلمين منذ بداية حركة الفتوحات الاسلامية في بلاد الشام وفلسطين أي في أوائل الثلث الثاني من القرن السابع الميلادي (١١)

وإذا كانت الكنيسة المسيحية قد منيت إثر الفتوحات الإسلامية والتوسع الإسلامي ضد بيزنطة بخسارة فادحة بفقد بلاد الشام ومصر

<sup>(7)</sup> Vasiliev: op. cit. I, pp. 208-9

<sup>(8)</sup> Pirenne: op. cit. pp. 160-7

<sup>(9)</sup> Lewis : op. cit. p. 76

Maclagan: op. cit. p. 81

<sup>(</sup>١٠) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٥٠

<sup>(</sup>١١) محمد الشيخ: تاريخ الامبراطورية البيزنطية ص ٨٥

والأراضى المقدسة المسيحية التى ارتبطت بها أصول المسيحية الأولى (۱۲) ، فإن خسارتها فى شمال إفريقيا وأسبانيا كانت لا تقل جسامة عن ذلك ، لأنهما كانتا من الأقطار الأساسية فى العالم المسيحى ، ولهما أهمية خاصة بالنسبة للكنيسة المسيحية ، ويعتبر تحول الغالبية العظمى من السكان فى تلك البلاد إلى الإسلام كارثة كبيرة للعالم المسيحى (۱۲) .

وبعد استقرار المسلمين في مصر، وانتهاء الفتنة الكبرى وثبات الأمور لمعاوية بن أبى سفيان اندفع المسلمون في فتوحاتهم في شمال إفريقيا ثم واصلوا طريقهم إلى أسبانيا (١٠)، ونهضت بهذا العبء الخلافة الأموية العربية في الوقت الذي واصلت فيه جهادها ضد البيزنطيين في الشرق لاتخاذها دمشق عاصمة لها وقربها النسبى من مراكز الامبراطورية البيزنطية فغدت وطأة الأمويين شديدة على بيزنطة ومنيت هذه بخسائر فادحة في أقاليمها وجزرها وشواطئها (٥٠). وإذا كانت الخلافة العباسية قد نقلت مركز الثقل إلى بغداد والعراق وابتعد محور الارتكاز قليلا عن بيزنطة ليخف ضغط المسلمين شيئا ما عن حدود الدولة البزنطية، إلا أنه لم ينته تماما بدليل توغل الجيوش حدود الدولة البزنطية، إلا أنه لم ينته تماما بدليل توغل الجيوش الإسلامية في أسيا الصغرى أكثر من مرة،خاصة على عهد هارون الرشيد،حتي اضطرت الامبراطورة أيرين إلى دفع الجزية للمسلمين (١٠)،

<sup>(</sup>۱۲) اليعقوبي : تاريخه ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ( تحقيق هوتسما ۱۸۹۳)

<sup>(</sup>١٣) سعيد عاشور : المرجع السابق ج١ ص ١٩

<sup>(14)</sup> Riley - Smith (ed.): The Crusades, p. 108

<sup>(</sup>١٠) الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص٤٦، البلاذري: فتوح البلدان ص١٧١-١٧٢

العريني : الدولة البيزنطية ص ١٤٢ ، العدوي : الأمويون والبزنطيون ص ١٠٦

<sup>(</sup>١٦) الطبري نفسه : ج١٠ ص ٩٩ ، ٩٩ ، ١٠٠ الطبري نفسه :

Bury: The Later Roman Empire, II, pp. 488 - 90

ولما تململ الامبراطور التالى لها— نقفور الأول — ورفض دفع الجزية ، اجتاحت جيوش الرشيد آسيا الصغرى ، واضطر نقفور إلى الإذعان (١٠٠) ثم قاد المعتصم جيوشه ليلقن الامبراطور ثيوفيلوس درسا لتجرأه على الحدود الاسلامية في منطقة الثغور ، فاقتحم المعتصم عمورية مسقط رأس الامبراطور وأذله فيها وشفى غلة انتقامه ، وأذكى في نفس الوقت روح الكراهية في نفوس البيزنطيين بحملته الشهيرة على عمورية (١٨٠) ثم واصلت جيوش الخلافة العباسية هجماتها حتى شواطى البسفور في أواخر القرن الثامن الميلادى وفي النصف الأول من القرن التاسع الميلادى .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم تكد فتوحات المسلمين تبدأ حتى كان العرب قد اتجهوا إلى إقامة قوة بحرية كبيرة لحماية البلاد التى فتحوها فى الشام ومصر من جهة وللوقوف فى وجه الأسطول البيزنطى من جهة أخرى، سيما وأن هذا الأسطول أخذ يهاجم تلك السواحل وحاول استرداد الإسكندرية سنة ١٦٥م/١٥٩هـ(١١). إذ لم يلبث العرب أن أصبحوا قوة بحرية رهيبة فى غضون سنوات قليلة، مستفيدين من خبرة المصريين والشاميين فى البحر ليصبح الأسطول الإسلامى سيد شرق البحر المتوسط، ويصبح معاوية بن أبى سفيان وهو لا يزال واليا على الشام أمير البحر الأول وعبد الله بن سعد بسن أبى سرح والى مصر، أمير البحر الثاني وينجح الأسطول الإسلامي في

Bury: Eastern Roman Empire, p. 250

(۱۸) الطبري : نفسه ج١ ص ١٤٣٠-130 (١٨) الطبري : نفسه ج١ ص

(١٩) محمد الشيخ: تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العربي حتى نهاية عهد الدولة

الفاطنية ص ١٦ ،

Butler: The Arab Conquest of Egypt, p. 471

Diehl: L'Egypte Byzantin, p. 555

<sup>(</sup>١٧) محمد الشيخ: تاريخ الامبراطوررية البيزنطية ص ١٥١

إلحاق هزيمة ساحقة بالبحرية البيزنطية في الموقعة التي سماها مؤرخو العرب بذات الصوارى سنة هه ٦٥م ١٣هـ (١٦٠) ، وتصبح جزر البحر المتوسط تحت رحمة أساطيل المسلمين، فتساقطت واحدة تلو الأخرى، إذ استولى المسلمون على قبرص وجزر بحر إيجه ورودس وكريت وجزر أرخبيل اليونان (١٦٠) ، وواصل الأسطول الإسلامي سيادته في البحر المتوسط ليهاجم القسطنطينية ذاتها على عهد الخليفة الأموى معاوية بن أبي سفيان، ثم على عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك الذي أنفذ حملة بقيادة أخيه مسلمة سنة ٧١٧م جرت الإشارة إليها من قبل، لولا أن نجح الامبراطور ليو الثالث الأيسورى في دفع المسلمين عن عاصمته لتغير الوضع السياسي في شرق القارة الأوربية ومضى المسلمون في اندفاعهم إلى قلب العالم المسيحي في غرب أوربا (٢٢) .

وبعد أن حازت الأساطيل الاسلامية السيادة على الجزء الشرقى من البحر المتوسط واصلت نشاطها فى الجزء الأوسط والجزء الغربى من البحر المتوسط لتكتمل سيادة المسلمين البحرية فى البحر المتوسط كله، خاصة بعد أن أسس إبراهيم بن الأغلب حكم الأغالبة بالمغرب الأوسط حوالى سنة ٨٠٠م، وهى الأسرة التى سيطرت أساطيلها على الجنزء الأوسط من البحر المتوسط طوال القرن التاسع الميلادى (٢١٠)، فمرحت الأساطيل الإسلامية في هذا الجزء من البحر المتوسط ثم سقطت كريت وصقلية فى أيدى المسلمين سنة ٨٢٧م، واستولى المسلمون على جزيرة مالطية سنة ٨٤٠م، فدانت لهم مغاتيح التجارة الغربية (٢١٠)، ومن

Pirenne : op. cit. p. 153 ، ۲۵۷ موس : ميلاد العصور الوسطي ص ۲۵۷ ، ۲۵۷ Ostrogorsky : op. cit. p. 104

<sup>(21)</sup> Lewis: op. cit. p. 66, pirenne: op. cit. p. 153

<sup>(22)</sup> Hussey: The byzantine world, p. 28

<sup>(23)</sup> Julien: Histoire de L'Afrique du Nord, p. 45 (Paris 1952)

<sup>(24)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 210, Vasiliev: op. cit. I., p. 304

هذه الجزيرة هاجم المسلمون سواحل أوربا الجنوبية، فنزلوا في جنسوب إيطاليا، وتوغلوا حتى روما ذاتها سنة ٨٤٦م، وأتموا فتح جزيرة صقليه، وأصبحت مراكزهم في جنسوب إيطاليا تؤرق البابوية والدولة البيزنطية (٢٠)، وتذكى روح الحقد والكراهية في نفوس سكان العالم المسيحى كله.

وترتب على النشاط الإسلامى فى هذا الجانب من البحر المتوسط، أن أضحى للمسلمين قواعد بجنوب إيطاليا وغدا لهم قرب منتصف القرن التاسع الميلادى مراكز ثابتة لاسيما في بارى التى ظلت بأيديهم أكثر من ثلاثين عاما، ثم تحولوا إلى اتخاذ قواعد لهم على طول الساحل بين نابلى وجنوة ومراكز على ساحل البحر الأدرياتي (٢٦)، ثم اجتازوا ممرات جبال الألب إلى المناطق المجاورة، واستمرت غاراتهم أكثر من مائة عام في تلك الجهات حتى أسفرت عن قطع الصلة تقريبا بين إيطاليا قلب العالم المسيحى وغالة في العصور الوسطى (٢٠).

وجدير بالذكر أن الهجمات التى منيت بها أوربا الغربية لاسيما في جنوب فرنسا وجنوب غالة وعلى طول الساحل بين غالة وإيطاليا، نهضت بها مجموعات من البحارة المسلمين من شمال إفريقيا ومن أسبانيا الإسلامية، وهى جماعات مستقلة أطلقت على نفسها إسم الجماعات المجاهدة في سبيل الله، وسماها مؤرخو الغرب بالقراصنة

<sup>(25)</sup> Lewis: Naval Power and Trade, p. 139 Camb. Med. Hist. Vol. 4, p. 141

<sup>(26)</sup> Ostrogorsky: op. cit. pp. 227 - 8,

ابن الأثير: الكامل ج ٧ ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٢٧) العريني: تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص ٢١٦ ( بيروت ١٩٦٨ ) ،

Keen: A Hist. of Medieval Europe, p. 23

المسلمين، لأنهم كونوا أساطيل بحرية مستقلة من الدول والقوى الإسلامية في المغرب والأندلس ونهضوا بعب، الجهاد ضد العالم المسيحى في الغرب (٢٨)، وراحوا يجوبون غرب البحر المتوسط في حرية لم تتوافر للأساطيل الرسمية، فأسهموا في تحقيق انتصارات على القوى المسيحية في الغرب في شطر كبير من القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الميلاديين، كما أسهموا في الهجمات الإسلامية على صقلية لإخضاع ما بقى منها بأيدى البيزنطيين (٢١)، وهاجموا جزر البليار وخضعت للمسلمين جزيرتا كورسيكا وسردينيا واضطر سكانهما إلى اللجوء إلى الجبال لمارسة الرعى والانرواء (٢٠٠)، كما وثبت هذه الجماعات على شواطيء إيطاليا في أوائل القرن التاسع حتى بلغوا نابلي ثم روما، وهاجموا أيضاً مراكز البحر الأدرياتي ووصلوا إلى نيس، وحازوا غنائم وفيرة من هذه الهجمات، وأضحت البحرية الاسلامية تسيطر على غرب البحر المتوسط، فاكتملت للمسلمين السيادة البحرية في هذا البحر").

غير أن الخلافة العباسية بدأت تضعف منذ أواخر القرن التاسع الميلادي (الثالث الهجري) ومطلع القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري) ، وتنقسم إلى دويلات وأقاليم مستقلة وتنسلخ عن حكمها الأسرات في المشرق والمغرب على حد سواء، وحتى في منطقة الشرق الأدنى في بلاد الشام وأطراف العراق، بعد أن عصفت بها الثورات والفتن الداخلية (٢٦) ، وتحكم البويهيون والأتراك في مصائرها،

<sup>(28)</sup> Oman: The Dark Ages 476 - 918, pp. 448 - 9

<sup>(29)</sup> Ibid. p. 449

<sup>(</sup>٣٠) العريني : المرجع السابق ص ٢١٤

<sup>(31)</sup> Cantor: Medieval History, p. 171

<sup>(32)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 4, p. 276

فشهدت ثورة بابك الخرمي الشعوبية والفتنة حول خلق القرآن وقدمه خاصة حين اندلعت هذه الفتنة في مصر، فضلاً عن نشاط الشيعة وثورات الزنج في جنوب العراق وثورة القرامطة واضطراب أحوال الخلافة خاصة خلال ثورة الخزمية (٢٢) ، ثم استقلال السامانيين والصفاريين والغزنويين في المشرق وظهور الإمارات المستقلة كالطولونيين والاخشيديين في مصسر والحمدانيين في بلاد الشام وأطراف العراق، فضلا عن نشاط القبائل العربية في تلك المناطق في بلاد الشام وشمال العراق وفلسطين (٢٤) ، وكذلك ظهور دويلات المغرب المستقلة كالأدارسة والرستميين وبنى مدرار والأغالبة ثم قيام الدولة الفاطمية الشيعية في شمال أفريقيا، وانتقالها إلى مصر ووثوبها على بلاد الشام لتنازع الخلافة العباسية السنية في السلطان، وتحاول تقويض سلطانها فيما بقى لها من أملاك (٢٠٥) ، وترتب على ضعيف المسلمين في تلك الفترة نتائج بالغة الخطورة في الصراع الإسلامي المسيحي في العالم في ذلك الوقت، في وقب تطلعت فيه بيزنطة إلى رد اعتبارها والانتقام من المسلمين لما نزل بالبيزنطيين منذ بدء حركة الفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي، فضلا عن تحفز البابوية والعالم المسيحي الغربي لنفس الغرض.

<sup>(</sup>٣٣) اليعقوبي: تاريخه ج٢ ص ٤٧٤ - ١٧٥

الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج١ ص ٢٧٠

المسعودي : مروج الذهب ج٣ ص ٤٤٢ ، ابن الأثير : الكامل ج٥ ص ٢٣٤

<sup>(34)</sup> Camb. Med. Hist. vol. 5, p.245, من موم العبر جه ص موم Canard: Histoire de la Dynastic des Hamdanides,

pp. 599 -600.

<sup>.</sup> ١٤٩ ، محمد الشيخ : تاريخ مصر الاسلامية ص ١٣٩ ، ص ١٤٩ . Camb. Med. Hist. vol. 4, p. 302

إفاقة الإمبراطورية البيزنطية في القرن العاشر الميلادي:

بزغت حقبة جديدة وهامة في حياة بيزنطة ، فشهدت الإمبراطورية إفاقة عظيمة في القرن العاشر الميلادي، ترتبت عليها نتائج بالغة الأهمية في الصراع الإسلامي المسيحي (٣٦) ، حين بدأ أباطرة الأسرة المقدونية حروباً ضارية ضد القوى الإسلامية في الشرق وفي الغرب على حد سواء، وحققوا انتصارات متتالية في الفترة الـتى شهد فيها المسلمون الضعف والانقسام فقد نجح أباطرة هذه الأسرة خاصة نقفور فوقاس وحنا زمسكيس وباسيل الثاني في إخبراج بيزنطة إلى سياسة الهجوم على المسلمين في عقر دارهم لأول مرة بعد أن لزمت بيزنطة سياسة الدفاع لمدة تزيد عن ثلاثة قرون منذ الفتوحسات الاسلامية الأولى، ونجح هـؤلاء في مـد حدودهـا في بـلاد الشـام وأعـالي الرافدين، وإلى مناطق كانت قد فقدتها وخضعت للمسلمين طوال تلك القرون (٢٧) ، كما أثار هؤلاء الأباطرة روح الحسرب والقتال في نفوس رعاياهم وأذكوا روح الكراهية ضد المسلمين في نفوس شعوبهم، وتطلعوا إلى استعادة الأراضى المقدسة المسيحية من أيدي المسلمين، فاصطبغت الحرب منذ النصف الثاني للقرن العاشر (الرابع الهجري) بصبغة صليبية ، وميزها نوع من الحماسة الدينية والإثارة الروحية التي سبقت بها بيزنطة الغرب الأوربي بنحو قرن ونصف من الزمان، حتى عدها البعض مقدمات العدوان الصليبي على الشرق (٢٨).

<sup>(36)</sup> Diehl: Histoire de L' Empire Byzantin. pp. 97, p. 99
(Paris 1920)

Bailly: Byzance, p. 240 (Paris 1939)

<sup>(37)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 258

<sup>(38)</sup> Grousset: Histoire des Croisades, Tome I,

عمر كمال توفيق: مقدمات العدوان الصليبي على الشرق ص٢

ولهذا فقد كتب أحد هؤلاء الأباطرة وهـو نقفور فوقاس في عام ألم المحالة إلى الخليفة العباسي في بغداد تطفح بالروح الصليبية وتتضمن إنذاراً صيغ في عبارات دينية حماسية ، كما تتضمن تهديداً صريحاً بهدم الكعبة ونشر المسيحية في الشرق وفي الغرب، ويتوعده فيها بالتنكيل، إن لم ينسحب المسلمون ويخلون بلاد الشام والعراق ومصر ويعودون إلى قلب الجزيرة العربية ، وأنه قادم إلى الشرق لينتزع منهم حتماً الأراضي المقدسة المسيحية في فلسطين وبيت المقدس، ويستولي على الأقاليم التي كانت تتبع بيزنطة فيما مضى (٢١١) ، واعتبر المؤرخ جروسيه هذا الكتاب بداية للحركة الصليبية وجاراه في ذلك بعض المؤرخين المحدثين في الشرق وفي الغرب على حد سواء (٢٠٠) .

وعلى الرغم من أن عهود الأباطرة الثلاثة: نقفور فوقاس وحنا زمسكيس وباسيل الثاني ابتداء من النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي والربع الأول من القرن الحادي عشر، هى التي شهدت ذروة هذه الإفاقة وهذه الصحوة البيزنطية، فإن هذه الروح المتسمة بروح الحروب الصليبية وضحت منذ أوائل القرن العاشر الميلادي أى منذ أوائل عهد الإمبراطور قنسطنطين السابع تقريباً (٩١٣ – ٩٥٩م). أوائل عهد الإمبراطور رومانوس الثاني (٩٥٩ – ٩٦٣م) أذ المطبغت الحروب منذ ذلك الوقت ضد المسلمين بصبغة جديدة لم نعهدها في حروب بيزنطة من قبل، وظهرت فيها روح التعصب الديني

Canard: op. cit. p. 807

<sup>(</sup>٣٩) انظر محمد الشيخ : تاريخ الامبراطورية البيزنطية ص ٢٢٧ ،

سيد الناصري: الروم ص ٣٢٧

<sup>(40)</sup> Grousst: op. cit. T. I, المرجع السابق ص ١٠ المرجع السابق ص ١٠ Schlumberger : Nicephore Phocas , pp. 427 - 30

<sup>(41)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 250

والحماسة الدينية الطاغية في الاشتباكات التي جسرت مع الحمدانيين في شمال الشام وأطراف العراق، وكذلك مع الإخشيديين والقسوى الإسلامية في منطقة الشرق الأدنى اذ استولت بيزنطة منذ ذلك الوقست على مدن كثيرة ومدت حدودها لمناطق جديدة لم تبلغها من قبل وأكدت أنها بدأت تعيش فترة إفاقة عظيمة وبداية توسع خطير على حساب المسلمين (٢٤٠).

فلقد استولت بيزنطة خلال هذه النوبة من الحماسة على ملطية سنة ٩٣٤م ، وعلى الرها سنة ٩٤٤م وعلى مدينة مرعش الهامة سنة ٩٤٤م ، وعلى ديار بكر من أرض الجزيرة سنة ٩٥٠م، وعلى آمد سنة ٧٥٠م وعلى سميساط سنة ٨٥٠م (٢٢) ، وحرص الإمبراطور قنسطنطين السابع على استثارة الحماسة وروح القتال والرغبة في الإنتقام من المسلمين في نفوس البيزنطيين حتى عد هذا الإمبراطور هو الذي استهل عصر الحروب الصليبية في الشرق قرب منتصف القرن العاشر الميلادي (١٤٤) .

واستمرت هذه الروح وهذا المد البيزنطي في عهد خليفة هذا الإمبراطور وفي السنوات التالية على عهد رومانوس الثاني (٩٥٩-٩٦٩م) ،حين نجحت بيزنطة في استعادة كريت من المسلمين سنة ٩٦٦م في الغرب (١٤٠) . وتحولت للاستيلاء على بعض المعاقل الهامة

Lewis: Naval power and Trade, pp. 185-6

<sup>(42)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 250

<sup>(43)</sup> Vasiliev: op. cit. I, p. 306 - 8

<sup>(44)</sup> Diehl: Hist. of the Byzantine Empire, p. 467

<sup>(10)</sup> يحي ابن سميد الانطاكي : التاريخ المجموع على التحقيـق ص ٨٤ ، اسمـت

غنيم: الامبراطورية البيزنطية وكريت ص٠٠

العريني: الدولة البيزنطية ص ٢٣٦ ،

في إقليم قيليقيا التابعة لسيف الدولة الحمداني، واتجهت القوات البيزنطية إلى شمال الشام فاستولت على بعض المدن والقلاع ودمرت حلب وخربت مساجدها سنة ٩٦٢م (٢١٠)، كل ذلك قبل أن تبزغ الحقبة الهامة بداية من عهد الامبراطور نقفور فوقاس سنة ٩٦٣م.

ثم شهدت الفترة التالية أعظم الانتصارات التي حققتها بيزنطة على المسلمين في الشرق وفي الغرب على حد سواء، خلال عهود الأباطرة الثلاثة العظام: نقفور فوقاس وحنا زمسكيس وباسيل الثاني في الفترة ما بين سنتى ٩٦٣ و ١٠٢٥م ،حتى اعتبر عصر هؤلاء الثلاثة العصر الذهبي لعهد الأسرة المقدونية (٢٠٠٠) ، إذ استرد نقفور فوقاس جزيرة قبرص من المسلمين سنة ١٩٥٩م، ومرح الاسطول البيزنطي في البحر المتوسط بعد استرداد نقفور لجزيرتي كريت وقبرص حتى تباهى هذا الإمبراطور بقوله لمبعوث إيطالي من أنه وحده أصبح يسيطر على البحر (٨١٠) ثم استولى نقفور على بعض المدن والقلاع الهامة في قيليقيا وحطم دفاعات المسلمين في تلك المناطق وفتح الطرق والدروب إلى شمال الشام وشمال العراق، فمكنه ذلك من الاستيلاء على كثير من المدن والماقل الهامة في تلك المناطق، حيث عاث الفساد. فخرب بعض المدن وأحرق معالم مدن أخرى ومساجدها وأجبر حلب على دفع الجزية، وتمكنت قواته في النهاية من الاستيلاء على أنطاكية سنة الجزية، وتمكنت قواته في النهاية من الاستيلاء على أنطاكية سنة الجزية، وتمكنت قواته في النهاية من الاستيلاء على أنطاكية سنة الجزية، وتمكنت قواته في النهاية من الاستيلاء على أنطاكية سنة الجزية، وتمكنت قواته في النهاية من الاستيلاء على أنطاكية سنة المورت مالم منذ الفتوحات المورت للمن وجود فعلى في شمال الشام منذ الفتوحات

<sup>(</sup>٤٦) ابن الأثير : الكامل ج ٨ ص ٣٩٩ - ٢٠٠ ، 30 - 6. Canard :op. cit. pp. 806

<sup>(</sup>٤٧) الناصري : الروم ص ٣٣٠ ، ٣٣٠ (٤٧)

<sup>(48)</sup> Runciman: Byzantine Civilization, p. 151,

حسن حبشي : المرجع السابق ص ٨

الاسلامية قبل ثلاثة قرون أو يزيد (٤٩) .

بعد ذلك واصل الإمبراطور حنا زمسكيس الحروب التي شنها سلفه نقفور فوقاس في أعالي الرافدين وفي بلاد الشام ذاتها، فأجبر إمارة الموصل على دفع الجزية وجعلها إمارة حاجزة بينه وبين الخلافة العباسية، على الرغم من أنه كان يخطط للهجوم على هذه الخلافة في عقر دارها في بغداد سنة ٤٧٤م لولا أن أعاد النظر في هذا المشروع وعاد إلى عاصمته (٥٠٠ قبل أن يواصل في العام التالي هجومه على بلاد الشام، حيث أخضع بعض المدن وحصل الجزية من مدن أخرى وقتل وخرب وأتلف أرباض بعض المدن وكان في نيته الوصول إلى بيت المقدس واستعادتها من أيدي المسلمين في أغلب الظن لأنه كتب إلى أشوط ملك أرمينيا يقول له: "إن رغبتنا متجهة إلى استخلاص القبر المقدس من أبهانات المسلمين والصلاة فيه " (١٠٠)، إلا أنه اكتفى في النهاية بإخضاع بعض القلاع والمدن وعاد إلى أنطاكية ومنها عاد إلى عاصمته بإخضاع بعض القلاع والمدن وعاد إلى أنطاكية ومنها عاد إلى عاصمته الإمبراطور أظهر حماسة دينية وروحاً صليبية مثل سلفه نقفور فوقاس

(٤٩) مسكوبه : تجارب الأمم ج٢ ص ٢١١-٢٢١،ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص٤١٤،

Canard: op. cit. pp. 821 - 6,

Ostrogorsky: op. cit. pp. 257 - 60

Grousset: L'Empire du Levant, p. 124,

يحى بن سعيد الأنطاكي : التاريخ ص ١٣٣ - ١٣٤ ( نشر شيخو )

(50) Schlumberger: L'Epopee, I, p. 280, ١٤٠٠ يحي بن سعيد: نفسه ص١٤٠٠ Camb. Med. Hist. vol. 4, p. 147.

(51) Mathiew d' Edesse ( Documents Armeniens, R.H.C. Arm) V. 1, pp 13 - 20.

Schlumberger: op. cit. T. I, pp. 254 - 5 (Paris 1896)

وتاق لاسترداد الأراضي المقدسة المسيحية التي شهدت مولد المسيح والتي دفن بها لولا أن توفي فجأة قبل أن يحقق هدفه (٢٠) ، ومثلت حروب هذا الإمبراطور حلقة هامة وخطيرة في الصراع بين العالمين الاسلامي والمسيحي في العصور الوسطى (٢٠) .

وقد بلغت ذروة الإفاقة البيزنطية في القرن العاشر على عهد نقفور فوقاس وحنا زمسكيس لأن خليفتهما باسبيل الثاني قنع بالسيطرة الكاملة على أنطاكية في بلاد الشام والسيادة غير المباشرة على حلب، وسعى لعقد هدنة مع الفاطميين بعد أن استولى هؤلاء على دمشق سنة ٩٧٨م (10) ، ولم يمنع ذلك باسيل من الهجوم على بلاد الشام قرب أواخر القرن العاشر مرتين، حين شعر أن الفاطميين يعملون على تهديد النفوذ البزنطي في شمال الشام والاستيلاء على حلب، فاستولى باستيل الثاني على بعض المدن ودمر مدناً أخرى وأتلف أرباض غيرها ثم عقد معاهدة جديدة مع الفاطميين (10) في محاولى الإقرار الأوضاع في تلك المناطق ليتفرغ لمشاغلة في أوربا وحروب ضد البلغار، ولكنه مع ذلك نجح في إجبار المسلمين على الإقرار بما كان لبيزنطة من نفوذ في شمال الشام ومواصلة حكمها لأنطاكية المدينة الهامة في تلك المنطقة.

<sup>(52)</sup> Canard: op. cit. p. 247, Ostrogorsky: op. cit. pp. 263 - 4

<sup>(</sup>٣٥) محمد الشيخ: تاريخ الامبراطورية البيزنطية ص ٢٦٥

<sup>(14)</sup> يحي بن سعيد : التاريخ ص ١٦١–١٦٥ ،

ابن العديم : زيدة الحلب ج١ ص ١٧٤

Canard: op. cit. p. 855, Ostrogorsky: op. cit. p. 266

<sup>(</sup>٥٥) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٦٣ ، ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص ٤٣،

Schumberger: op. cit. II, p. 86

Camb. Med. Hist. vol. 4, p. 250

وتعتبر جهود الإمبراطور باسيل الثاني في بلاد الشام، خاتمة الحروب الصليبية التي قامت بها بيزنطة في القرن العاشر، لم تستطع خلالها أن تستولي على بيت المقدس والأراضي المقدسة (٢٠٥)، وأدى ذلك إلى اعتقاد الصليبيين الغربيين بأنهم وحدهم أصحاب الغضل في استرداد بيت المقدس من المسلمين، وليس للبيزنطيين فضل سابق في ذلك، بل ترتب على تقاعس البيزنطيين في القرن الحادي عشر أن تمكن الفاطميون من بسط نفوذهم على حلب سنة ١٠١٥م، ثم أسس المرداسيون إمارة لهم فيها سنة ٣١٠٠م، وأنزل أحد أمرائهم الهزيمة بالجيوش البيزنطية سنة ١٠٠٠م، وأنزل أحد أمرائهم الهزيمة عن حرب المسلمين في بلاد الشام، ما حدث من قيام الخلافة الفاطمية عن حرب المسلمين في بلاد الشام، ما حدث من قيام الخلافة الفاطمية الفتية في أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر بالدفاع عن هذه البلاد ومد نفوذها في المنطقة، كما لم يشفع للبيزنطيين انشغالهم بشئون أرمينيا وضمها إلى ملكهم اعتباراً من سنة ١٠٠١م، لأن هذه المسألة ألقت عبئاً جديداً على بيزنطة (٢٠٠١م، سيما وقد تطلع الأتراك السلاجقة للاستيلاء على تلك البلاد.

والخلاصة أن الروح الصليبية كانت قد بلغت ذروتها إبان حروب بيزنطة ضد المسلمين في القرن العاشر، أعقبتها فترة خمود طويلة في القن الحادي عشر، لكن على الرغم من ذلك ونظراً لأن الحروب الصليبية تبلورت حول فكرة واحدة هي استرداد الأماكن المقدسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حد قول الكونت رايان (10)،

Grousset: L'Empire du Levant, p. 127

<sup>(</sup>٥٦) سعيد عاشور: الحركة ج١ ص ٦٩

<sup>(</sup>٥٧) محمد الشيخ: الامارات العربية في بلاد الشام ص ١٨٧،

<sup>(58)</sup> Grousset: Histoire de L'Armenie, p. 517 f.

<sup>(59)</sup> Raint : op. cit. (Archives de L'Orient Latin) Vol. I p. 2

فلهذا يمكن اعتبار البيزنطيين من أوائل القوى المسيحية التي حاولت القيام بهذه الحروب الدينية ضد المسلمين، خاصة في النصف الشاني من القرن العاشر الميلادي، أى قبل قيام حملات الغرب الأوربى على الشرق بنحو قرن ونصف من الزمان، ووضحت هذه الحروب منذ عهد الإمبراطور قنسطنطين السابع ( ٩١٣ - ٩٥٩م ) ضد قوى المسلمين في بلاد الشام وأطراف العراق حين وجهت ضد الحمدانيين في السنوات الأخيرة من عهد هذا الامبراطور، ثم في حروب نقفور فوقاس بعد ذلك ومن بعده حنا زمسكيس الأمر الذي دفع بعض المؤرخين المحدثين إلى أن يطلق على حروب هؤلاء ضد المسلمين " مقدمات العدوان الصليبي على الشرق " ('`) ، على الرغم من أن بعض المؤرخين المحدثين لايميل إلى اعتبار هذه الحروب حروباً صليبية ، ويجد في ذلك كثيراً من المبالغة، لأنها لم تكن موجهة إلى بيت المقدس بقد ما كانت موجهة إلى تضيق الخناق على المسلمين في الجهات الشمالية بغية قطسم المواصلات بين حلب والموصل حتى تتفكك الجبهة الاسلامية ويضعف المسلمون، فضلا عن أن دوافع هذه الحروب لم تكن دينية خالصة بل كان أكثرها دوافع سياسية، ومن هؤلاء المؤرخين المحدثين المؤرخ كانار Canard الذي أنكسر تماماً وجبود أية حبروب بيزنطية مقدسة ضد المسلمين في تلك الفترة (٢١) .

<sup>(60)</sup> Schlumberger: Un Empereur Byzantin, Nicephore Phocas pp. 728-31 (Paris 1895)

عمر كمال توفيق: مقدمات العدوان الصليبي على الشرق ص ٢

<sup>(</sup>٦١) حسن حبشي : الحرب الصليبية الأولى ص ٨ -- ١٥ ، وانظر أيضاً ماريوس كانار في مقالته :

Canard: "La guerre sainte dans le monde islamique et dans le mont cretien" R. A. Lxxix (1936).
605 - 23

## الروح الصليبية في الغرب الأوربى:

ربما انبعثت روح صليبية في الغرب الأوربي أيضاً لاتقل عن تلك الروح، التي أظهرتها بيزنطة في القرن العاشر الميلادي، كانت استمرارا لما أظهره البيزنطيون من حماسة دينية من قبل، فقد اندلع الصراع رهيباً في بلاد الأندلس بين المسلمين والمسيحيين لم ينته إلا بطرد المسلمين من تلك البلاد (٢١٠). فالمعروف أن المسلمين استولوا على أسبانيا في أوائل القرن الثامن الميلادي وأقاموا بها دولة إسلامية قوية ونشروا الاسلام بها، فلم ترض الكنيسة الغربية وشعوب أوربا المسيحية عن ذلك، لأن أسبانيا كانت من أوائل البلاد التي وصلتها المسيحيون وغدت تضم كثيراً من الأماكن المقدسة التي كان يحج إليها المسيحيون من كافة البقاع، حتى في أقصى شمال غرب الأندلس في بلاد أشترياس من كافة البقاع، حتى في أقصى شمال غرب الأندلس في بلاد أشترياس القوى المسيحية تتحين الفرص لاسترداد أسبانيا ذلك الإقليم المسيحي الهام.

ثم قام شارلمان في أواخر القرن الثامن بحروب ضد المسلمين هناك حرصت أنشودة رولان في القرن الحادي عشرعلى اكسابها طابعاً صليبياً، وتغنت في نفس الوقت بعظمة شارلمان وبطولته في الحرب ضد العرب في أسبانيا، وبسالة رجاله ومثلهم العليا التي تتبلور حول الدين والحرب، وتعبر عن أفكار الناس في ذلك الوقت وتمثل عقلية العصر الوسيط خير تمثيل ما أخذت القوى المسيحية تتأهب أيضاً

LaMonte: The world of the Middle Ages, p. 248,594
(N.Y. 1949)

<sup>(</sup>٦٢) سميد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٧١ - ٧٧

ر (٦٣) عبد المنعم ماجد : الملاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ص ٢٣٢ (64) Crump, Jacob: The legacy of the Middle Ages, p. 183,193

لاسترداد جنوب إيطاليا وصقلية من المسلمين، بعد أن دانت صقلية للمسلمين أكثر من قرنين من الزمان، ووثب منها المسلمون إلى جنوب إيطاليا وهددوا روما ذاتها وأذكوا روح الحقد والكراهية في نفوس المسيحيين فترة طويلة من الزمن ولهذا تحفزت البابوية، وحرضت على طرد المسلمين من هناك (١٠٠). وهكذا يمكن القول أنه إذا لم يكن بوسع الإمبراطورية البيزنطية أن تبدأ هجومها المضاد ضد المسلمين قبل القرن العاشر فإن غرب أوربا لم يبدأ ذلك الهجوم إلا في القرن الحادي عشر الميلادي، حين شهد هذا القرن اضمحلالاً تدريجياً في قوى المسلمين في غربي البحر المتوسط سواء في أسبانيا أو في جنوب إيطاليا وصقلية .

فغي الوقت الذي أخذت فيه الخلافة الأموية بقرطبة تضعف وتضمحل بعد وفاة الوزير القدير " المنصور" سانة ١٠٠٢م (٢٠٠ ،كانت الدويلات المسيحية الواقعة إلى الشمال والتي لم يستطع المسلمون القضاء عليها تقوى وتتوسع وهي ليون ونافار وبرشلونة وقشائلة، وهي التي انبعث منها الخطر الذي هدد المسلمين في الأندلس أو ما عرف بحركة الإسترداد التي سماها البعض بالحروب الصليبية في داخل الأندلس (٢٠٠ فلم تلبث الخلافة الأموية أن سقطت سانة ١٠٣٠م، وتقدم ألفونس السادس ملك ليون وقشتالة فاستولى على مدريد ثم على طليطلة سانة ١٠٨٠م التي أحدث ضياعها من أيدى المسلمين دوياً هائلاً في الجانب الإسلامي ، وأثار حماسة دينية عظيمة في العالم المسيحي (٢٠٠ ، وفي

<sup>(65)</sup> Runciman: A Hist. of the Crusades, 1, p. 57, 98

<sup>(</sup>٦٦) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص ٦٣٦

<sup>(</sup>٦٧) عبد المنعم ماجد: العلاقات بين الشرق والغرب ص ٢٢٨،

Grousstet: Bilan de L'Histoire, p. 48

<sup>(68)</sup> Runciman: op. cit. vol. 1, p. 91

السنوات القليلة التالية دعا البابا أوربان الثاني (١٠٨٩م) إلى مساندة الأسبان في حروبهم ضد لمسلمين، فاستجاب لهده الدعوى كثير من فرسان جنوب فرنسا الذين وجدوا في هذه الدعوة فرصة للقيام بحروب صليبية حقيقية في أسبانيا (١٩٠٠).

وترتب على سقوط طليطلة في أيدي المسيحيين أن استعان ملوك الطوائف بقوة إسلامية فتية ، كانت حينذاك في شمال إفريقية وهى قوة المرابطين ، فأنزل زعيم المرابطين يوسف بن تاشفين الهزيمة بألفونسو السادس في موقعة الزلاقة سنة ١٠٨٦م (١٠٠٠) التي نزلت فيها هزيمة ثقيلة بالقشتاليين واضطر ألفونسو السادس إلى الهرب في فلول جيشه بعد أن فقد في المعركة عدة آلاف من القتلى ومثلهم من الأسرى (١٠٠) . ثم تطورت الأمور بعد ذلك إلى أن وضع المرابطون أيديهم على كل بلاد الأندلس فيما عدا مدينة طليطلة ، وعندما زالت دولة المرابطين وحل محلها الموحدون بشمال إفريقية ، قام زعيمهم عبد المؤمن بضم بلاد الأندلس إلى ملكه (٢٠٠) .

على أن المقاومة المسيحية في الأندلس انبعثت بعد ذلك من مملكة أرغونة (اراجون) ثم من كونتية برشلونة، حيث استطاع ملوك هذه الدويلات أن يقضوا مضاجع المسلمين ويطردونهم من بعض المدن في الأندلس (۲۷٪)، في الوقت الذي اشترك فيه فرسان الداوية والاستبارية في الحروب ضد المسلمين لاسيما في وادي نهر إبرو، فضلاً عن نشاطهم

<sup>(69)</sup> Grousset: L'épopée des Croisades, p. 2

المطوي : الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ص ١٩٠ (تونس ١٩٨٢)

<sup>(</sup>۷۰) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ١٤١ – ١٤٣

<sup>(71)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 6, pp. 398 - 9

<sup>(</sup>٧٧) ليفي بروفنسال: الاسلام في المغرب والأندلس ص ١٥١، ص ٢٣٢ - ٢٣٣

<sup>(</sup>٧٣) ماجد : المرجع السابق ص ٢٤٠

المعروف في بلاد الشام، وتكاثرت المنظمات الدينية ذات الصبغة العسكرية مثل هيئة القديس جوليان فضلاً عن جماعة السسترشيان، وحظيت هذه المنظمات بتأييد البابوية فاشتدت حماسة المسيحيين في حروبهم ضد المسلمين في بلاد الأندلس، كما غلب الطابع الديني على تلك الحروب ليجعل منها حروباً صليبية مقدسة (٢٤).

ولقد نجح الموحدون في مقاومة هذه الروح الصليبية ، بل وأنزلوا الهزيمة بألفونسوا التاسع ملك قشتالة في موقعة الأرك سنة ١١٩٥م ، حين هاجموا الأسبان مرات وانتصروا عليهم في تلك الموقعة بالقرب من قرطبة حيث حققوا انتصاراً باهراً على قوات الأسبان مجتمعة بزعامة ألفونسوا التاسع ملك قشتالة (٥٠٠) ، وبالغ المؤرخون كثيراً في أعداد قتلى الفرنج في هذه المعركة، حتى ذهب المؤرخون المسلمون إلى أنهم بلغوا نحو مائة وستة وأربعين ألف محارب فضلاً عن نحو ثلاثين ألفاً من الأسرى، وعلى الرغم مما في هذا من مبالغة (٧١)، إلا أن ماجرى في تلك المعركة لابد قد أذكى روح الحقد والكراهية ليس في أسبانيا وحدها وانما في العالم المسيحي كله في الغرب، لهذا لم تستطع البابويـة أن تغض الطرف عن هذه الهزيمة وقام البابا أنوسنت الثالث (١١٩٨-١٢١٦م) بإثارة الحماسة الدينية والروح الصليبية في أسبانيا وتشجيع المتطوعين من أهالي البلاد الغربية للمشاركة في الحروب ضد المسلمين (٧٧) ، فاجتمع عدد كبير من فرسان أوربا ، فضلاً عن قوات أرغونة ونافار وقشتالة، وجرى إنزال هزيمة ساحقة بالموحدين في موقعة العقاب سنة ١٢١٢م ، لم تقم للموحدين بعدها قائمة ببلاد

<sup>(</sup>٧٤) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٧٦

<sup>(75)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 6, p. 409

<sup>(</sup>۷۹) ماجد : نفسه ص ۲۳۹

<sup>(</sup>۷۷) سعید عاشور : المرجع السابق ج۱ ص ۷۷

الأندلس (<sup>۱۷۸</sup>) ، فأخذت المعاقل الاسلامية تتساقط واحدة بعد أخرى في قبضة المسيحيين فسقطت قرطبة العاصمة السابقة للامويين سقطت سنة ١٢٣٦م ، كما سقطت اشبيلية عاصمة الموحدين سنة ١٢٤٤م ، وحتى جزر البليار استولى عليها الجنويون (<sup>۱۷۱</sup>) ، ولم يبق للمسلمين في أسبانيا عند منتصف القرن الثالث عشر سوى مملكة غرناطة الصغيرة في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة وهي التي قدر لها أن تعيش بعد ذلك نحو قرنين ونصف من الزمان (۱۸۰)

وفي القرن الحادي عشر أيضاً بدأ الهجوم المضاد على المسلمين في جنوب إيطاليا وصقلية فقد هاجرت جموع غفيرة من النورمان من دوقية نورمانديا في غرب فرنسا إلى جنوب إيطاليا ووسطها وإلى صقلية (٨) ، ونجح روبرت جويسكارد في تأسيس دولة النورماند في جنوب إيطاليا وصقلية ، بعد أن تم إعلانه دوقاً في أبوليا وكالبريا سنة ١٠٥٩م (٨) ، كما نجح جويسكارد في انتزاع آخر معاقل البيزنطيين في إيطاليا مثل أوترنتو وبرنديزي سنة ١٠٦٦م ثم باري سنة ١١٠٧م ، كما نجح النورمان أيضاً في انتزاع صقلية من المسلمين، إذ انتهت عمليات فتح النورمان بها سنة ١٠٩١م ليصبح هذا التاريخ حداً فاصلاً بين عهدين في تاريخ، هذة الجزيرة ، العهد الإسلامي بها والحقبة النورمانية الجديدة (٨٠٠٠) .

<sup>(78)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 6, p. 410

<sup>(</sup>٧٩) ماجد : المرجع السابق ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٨٠) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٧٧

<sup>(81)</sup> Keen: A Hist. of Medieval Europe, p. 69(London 1967)Curtis: Roger of Siclly, p 62Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 174

<sup>(32)</sup> Hearder, Waley: A Short Hist. of Italy, p. 38
Haskins: The Normans in European Hist. p. 208

<sup>(83)</sup> Curtis: op. cit. p. 100

الأتراك السلاجقة وبعث قوى الإسلام:

شهد القرن الحادي عشر أيضاً ظهور قبوة الأتراك السلاجقة في المشرق حيث اتسعت دولتهم هناك وفرضت وجودها على جيرانها هناك أن أن ما لبث السلاجقة أن سيطروا على معظم بلاد إيران ثم انسابوا إلى العراق وأرمينيا وآسيا الصغرى، فدخل طغرلبك بغداد سمنة ١٠٥٥م، ووضع الخلافة العباسية تحت حماية السلاجقة لأول مرة في التاريخ خاصة بعد أن تحمس هؤلاء السلاجقة للاسلام وللمذهب السنى (٥٥٠) ، وبمقدم طغرلبك إلى العراق وهيمنته على الخلافة العباسية وتوحيده بين إيران والعراق شهد العالم الإسلامي قوة جديدة وبعثا جديداً لقوى المسلمين في منطقة الشرق الأدني الأمر الذي استشعرت معه بيزنطة روح الخطر، لأنه كان عليها أن تتعامل منذ ذلك الوقت فصاعداً، مع قوة فتية على حدودها الشرقية، خاصة وقد تاقت هذه القوة الجديدة للتوسع على حساب البيزنطيين (٨٦) ، ورد اللطمات التي وجهت إلى المسلمين خلال فترة إفاقة بيزنطة في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي، خلال عصور أباطرة الأســرة المقدونيــة العظــام، بعد أن جددت هذه القوة دماء المسلمين، وبعثت فيهم روحاً جديدة في الوقت الذي عادت فيه بيزنطة إلى الركود والضعف في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي من القرن الحادي عشر الميلادي .

<sup>(84)</sup> Browne: Account of a rare... manuscript Hist. of the seljugue, in J. R.A.S. 1902, PP. 588-591

<sup>(</sup>٨٥) البنداري : تواريخ آل سلجوق ص ١٠

<sup>(86)</sup> Camb. Med. Hst. Vol. 4, p. 302

<sup>(87)</sup> Grousset: Hist. de L' Armenie, p. 596

وبعد وفاة طغرلبك اعتلى عرش السلاجقة ابن أخيه ألب أرسلان (١٠٦٤-١٠٧٤م) الذي تستند شهرته على ما أبداه من نشاط ضد الدولة البيزنطية ومحاربتها والاستيلاء على أملاكها في الشرق، فقد بدأ بانتزاع مدينتي آنى وكارس منها وكانتا تمثلان خط الدفاع الأول عن السيادة البيزنطية في أرمينيا (^^^) ، ثم كان وقوع أرمينيا ذاتها في أيـدى السلاجقة فاتحة لاستيلائهم على معظم أراضى آسيا الصغرى وفتح الطريق أمامهم لابتلاع داخليتها شيئاً فشيئاً. كما تستند شهرة ألب أرسلان على انتصاره المؤزر على قوات بيزنطة في موقعة مانزكرت (ملاذكرد) سنة ۱۰۷۱م ذائعة الصيت (۸۹۱ ، حيث حلت بالبيزنطيين أكبر كارثة منذ الفتوحات الاسلامية قبل عدة قرون، الأمر الذي أضاف إلى روح الحقد والكراهية في نفوس المسيحيين في الشرق وفي الغرب على حد سواء، وجعل أوربا الغربية ذاتها تستشعر الخطر، بعد أن يئست من استطاعة بيزنطة حراسة المداخل الشرقية لآوربا، وأوجست خيفة من هذا المد السلجوقي ، حتى ليقال أن الدعوة للحروب الصليبية في أواخر القرن الحادي عشر جاءت كرد فعل لما حل بالبيزنطيين في مانزكرت سنة ١٠٧١م وانهيار قوة بيزنطة في ذلك الوقت (١٠) وعدها بعض المؤرخين أكبر كارثة حلت ببيزنطة عبر تاريخها الطويل ، ونقطــة تحــول خطـيرة في تـاريخ الصــراع والحــروب بـــين الإسلام والمسيحية (١١) ، ومال على أثرها ميزان القوى الحربية في

<sup>(88)</sup> Laurent : Buzance et les Seldjoucides, p. 24

<sup>(89)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 4, p. 307

<sup>(90)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 305

<sup>(91)</sup> Baynes: Byzantine Empire, p. 138 Runcimam: op. cit. Vol. I, p. 64

Grousset: Hist. dos Croisades, T. I, Introd.

منطقة الشرق الأدنى لصالح المسلمين (٩٢).

ثم اعتلى عرش السلاجقة بعد ألب أرسلان ابنه ملكشاة والمسلامة على الاطلاق (١٠٧٢)، وهو أعظم سلاطين السلاجقة على الاطلاق (١٠٧٢) ولوقدر لهذا السلطان أن يشهد عصر الحروب الصليبية لأصبح من الصعب التكهن بمصير الصليبيين وأطماعهم في بلاد الشام والأراضي المقدسة. لكن الأخطر من ذلك هو غزو الأتراك السلاجقة لأسيا الصغرى بعد تطرقهم إلى منطقة أرمينيا، لأن آسيا الصغرى جزء هام من بيزنطة والأرض التي طالما أمدت القسطنطينية بالمحاربين والقادة العظام، لأنها موطن الأسر الكبيرة والاقطاعيين والقادة العسكريين على امتداد تاريخ هذه الامبراطورية (١٠٤).

فلقد انساب السلاجقة في آسيا الصغرى حتى بلغوا بحر مرمرة، بعد أن تدفقوا على غربها، واستولوا على كثير من مدنها مثل نيقية ونيقوميديا وخلقدونيا ووصلوا إلى البسغور، وعقدت زعامة السلاجقة خلال هذه الفتوح لسليمان بن قتلمش فاتح آسيا الصغرى وواضع دعائم سلطنة سلاجقة الروم بها<sup>(۱۹)</sup>، والذي اتخذ مدينة نيقية عاصمة لسلطنته، وبلغ أتباعه بحر إيجه بل هددوا القسطنطينية ذاتها، في الوقت الذي تشكلت فيه إمارات سلجوقية أخرى في الشمال الشرقي من شبه الجزيرة، حيث أقام آل الدانشمند إمارة هناك حول قيصرية

<sup>(</sup>٩٢) حسن حبشى: الحرب الصليبية الأولى ص ٣٥

<sup>(93)</sup> Browne: op. cit. p. 601

<sup>(</sup>٩٤) محمد الشيخ : تاريخ الامبراطورية البيزنطية ص ٢١٢ ،

Camb. Med. Hist. Vol. 4, p. 321

Vasiliev: op. cit. pp. 351-2

<sup>(95)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 308

وسيواس وأماسيا، فأصبح السلاجقة سادة آسيا الصفرى (۱۱) من الفرات شرقاً حتى بحر مرمرة غرباً، ولم يبق لبيزنطة سوى السواحل المطئع على البحر الأسود وكذلك السواحل الجنوبية المطلة على البحر المتوسط حتى قيليقيا، بينما نهض حكام من الأرمن في الرها وفي أنطاكية، كانوا يعترفون بالتبعية لبيزنطة، وظلت أنطاكية على هذا الوضع إلى سنة ١٠٨٥م والرها إلى سنة ١٠٨٧م (١٩٠٠)، وفي نفس الوقت استفحل خطر المرتزقة السلاجقة الذين استعان بهم بعض قادة بيزنطة في آسيا الصغرى، لاسيما المتمردون ضد سلطان العاصمة والطامعون في السلطة والنفوذ (١٩٠٠)، غير أن ظهور إمارات أخرى مستقلة ببعض جهات شبه الجزيرة تعمل لحسابها الخاص في إطار سيادة سلجوقية عامة، قد جعل مهمة استرداد آسيا الصغيرى مهمة صعبة وشاقة أمام المسحيين

وفي الوقت الذي شهد ظهور قوة الأتراك السلاجقة، كانت بلاد الشام تتنازعها قوى مختلفة، هيمنت على أقدارها كان أبرزها الخلافة الفاطمية وبقايا نفوذ البيزنطيين والإمارات العربية في بعض جهاتها (۱۱۰۰۰)، لذا وجه السلاجقة اهتمامهم منذ البداية إلى تقويض دعائم السيادة الفاطمية في بلاد الشام من جهة، والحد من نفوذ الدولة البيزنطية في شمال الشام وغيرها من القوى من جهة أخرى. ففي عام

وانظر العريني : الشرق الأوسط والحروب الصليبية ج١ ص ١٠ -١١

<sup>(96)</sup> Cahen: Turkish Invasions pp. 162-4

<sup>(</sup>٩٧) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج١ ص ٩٣ - ٩٤

<sup>(98)</sup> Laurent: op. cit. p. 98

<sup>(</sup>٩٩) سعيد عاشور: المرجع السابق ج١ ص ٩٣

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن القلانسي: فيل تاريخ دمشق ص١٠١، ابن ميسر: أخبار مصر ج٢ ص٣٥-٠٠ ابن خلدون : العبر ج٤ ص ٣٥٥ .

١٠٧١م نزل السلطان ألب أرسلان على مدينة حلب وأخضح أميرها محمود بن صالح المرداسي وربطه بالتبعية له (١٠٠١ ، ثم تحول إلى البيزنطيين فانتصر على قواتهم في مانزكرت انتصاراً باهرا في نفس العام، وجعل هذه الدولة في حاجة إلى وقت غير قصير قبل أن بفيق من هول الضربة القاسية (١٠٠١ ). أما في جنوب الشام، فقد وفق مقدم الأتراك الغز ويدعى أتسز بن أوق ( الإقسيس ) في نفس العام في الإستيلاء على بيت المقدس والرملة من يد القوات الفاطمية، ثم انتزع منهم دمشق أيضاً عام ١٠٧٥م (١٠٠٠ ، وبدا أن النفوذ السلجوقي قد بدأ يعرف طريقه إلى هذه البلاد لأول مرة .

ولما تولى السلطان ملكشاة العرش سنة ١٠٧٦م سير أخاه تاج الدولة تتش إلى بلاد الشام، وأقطعه كل ما يفتحه من البلاد، فاستولى تتش على دمشق وبيت المقدس والرملة بعد أن قضى على الإقسيس (١٠٠١)، ودخل في صراع مع سليمان بن قتلمش زعيم سلاجقة الروم بآسيا الصغرى حول حلب قتل فيه الأخير (١٠٠٠)، وكان لقتل سليمان هذا أثر كبير في الضعف الذي ران على دولة السلاجقة بآسيا الصغرى، إذ لم يستطع قلج أرسلان بن سليمان وهو صبى أن يملأ فراغ والده في سلطتة السلاجقة هناك، مما أضعف جبهة الأتراك بآسيا الصغرى "كما لم يود ذلك إلى استيتلاء تتش على حلب لأن

<sup>(101)</sup> Grousset: Histoire de L'Armenie, p. 627,

ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ٩٩

<sup>(102)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 4, p. 307

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ١٦٢

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن القلانسي : ذيل ص ۱۰۹ - ۱۱۲

<sup>(</sup>۱۰۵) ابن العديم : زيدة الحلب ج٢ ص ٩٦ – ٩٧

<sup>(106)</sup> Runciman : op. cit. I, p. 78

ملكشاه، منا إحدث أن قدم إلى الشام وأقر الأوضاع فيها وحال دون استفحال أطماع أخيه تاج الدولة تتش في إقامة دولة سلجوقية قوية في تلك البلاد، وجعله يقنع بما في يده من مدن وقلاع (١٠٠٠) ، ووضع في حلب أحد أتباعه المخلصين وهو قسيم الدولة آقسنقر والد عماد الدين زنكى (١٠٠٠).

كا قام ملكشاه بوضع أتباعه المخلصين باهم مدن وقالاع بالاد الشام وأن إف العراق فاستولى في طريقة على حران وأقطعها لمحمد بال شرف الدولة مسلم ، كما ملك الرها وأعطاها للأمير بوزان واستولى على أنطاكية ومنحها لياغي سيان أحد قواده الأتراك ومكذا أنشأ ملكشاه نوعاً من الإقطاع السلجوقي كان له نتائج بالغة الأهمية ورسم خطوط إمارات سلجوقية جديدة دانت له طالما كان على قيد الحياة، بحكم قوته وهيبته، ولكنها ما لبشت أن طرحت طاعة المنطنة حينما أحست بضعف هذه السلطنة وانقسامها (۱۱۱)

وطبقاً لهذه التغيرات التي شهدتها المنطقة، نجد السيادة السلجوقية امتدت حتى لتكاد تشمل بلاد الشام بأسرها، واستتبع ذلك انحسار نفوذ بقايا الأسر العربية كثيراً، كما تقلصت السيادة الفاطمية أيضاً، وفشل مشروع سلاجقة الروم في التدخل في شمال الشام وربطه بسلطتهم بآسيا الصغرى (١١٢)، وباستثناء بعض المدن الساحلية التي

Grousser: L'Empre de Levant p. 180

<sup>(</sup>١٠٧) محمد الشيح : الجهاد المقدس ضد الصليبيين ص ٢٠

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن القلانسي : ذيل ص ۱۱۹

<sup>(</sup>١٠٩) ابن الأثير : الكامل ج٨ ص ١٤٠ – ١٤١ (أحداث سنة ٤٧٩ هـ)،

<sup>(</sup>١١٠) ابن واصل: مغرج الكروب في أخبار بنى أيوب ج١ ص ١٩

<sup>(</sup>١١١) محمد الشيخ: الجهاد ص ٢١

<sup>(</sup>١١٢) محمد الشيخ : نفسه ص ١٩

ابن العديم : زيدة الحلب ج٢ ص ٩٧

بقيت في أيدى الفاطميين وبعض البيوت العربية والتركمانية نجد السيادة السلجوقية قد عمت المنطقة سواء أكانت تابعة للسلطان نفسه أم تابعة لأخيه تتش إذ أصبحت حلب وأنطاكية والرها وحران وما أضيفت إليها من إقطاع سروج والرحبة والرقة والخابور كلها بأيدي أتباع السلطان ملكشاه الأوفياء، كما مد تتش نفوذه فضلاً عما بيده من حكم دمشق وبيت المقدس والرملة إلى حمص وعرقة وأفامية وبعض حصون الساحل الشامى (۱۱۲) ، وبقيت شيزر بيد بني منقذ، وتغيرت معالم الخريطة السياسية في هذه البلاد في الفترة الأخيرة من القرن الحادي عشر الميلادي (الخامس الهجري) .

<sup>(</sup>١١٣) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ١٣٠ ( احداث سنة ١٧٤)

# الغمل الثالث

الأوضاع في الغرب وفي الشرق قبيل الحملة الصليبة الأولي

# الفصل الثالث الأوضاع في الغرب وفي الشرق قبيل العملة الصليبية الأولى

شهد العالم غرباً وشرقاً تطورات هائلة في النواحي الدينية والسياسية في الفترة السابقة مباشرة لقيام الحملة الصليبية الأولى، كان لها دور في اندلاع تلك الحرب وإشعال الروح الصليبية وإحداث تلك الحلقة من الصراع بين الشرق والغرب في العصور الوسطى. ففي الغرب يمكن إجمال تلك التطورات في الأمور التالية: ما حدث من قيام حركة الإصلاح الديني الكلونية وتطورها في القرن الحادي عشر، فضلا عن تطور فكرة الحج الأوربي إلى الأراضي المقدسة المسيحية في الشرق، بالإضافة إلى تطور فكرة ومبدأ الحرب المقدسة في غرب أوربا(۱) أما في الشرق فيمكن إجمال ذلك في: حدوث الخلاف المذهبي بين الخلافة العباسية السنية وحماتها السلاجقة من جهة وبين الخلافة الفاطمية الشيعية من جهة أخرى، فضلا عن تفكك القوى الاسلامية في الشرق وعلى وجه الخصوص في بلاد الشام وأطراف العراق، بالإضافة إلى عدم إدراك المسلمين لحقيقة الخطر الصليبي في أول أمره (۲)

وانظر أيضاً: ديفيز: أوربا في العصور الوسطي ص ١٠٣

(2) Encyc. of Islam Art "Alafdal" by G. Wiet

Lane - poole: A Hist. of Egypt, p. 164

Grousset: L' Empire du Levant, p. 191

Runciman: A Hist of the Crusades, 1, p. 229

<sup>(1)</sup> Williamson: From Feudalism to Despotism, p. 36 (London 1925)

### الغرب الأوربي:

أما فيما يتعلق بالغرب الأوربي، فقد مهدت حركة الاصلاح أو الاحياء الديني على يد رهبان دير كلوني لقيام الحروب الصليبية، فقد بدأ هذا الاصلاح في القرن العاشر وانبعث من دير كلوني في برجنديا<sup>(7)</sup>، فاهتم رهبان كلوني Cluny بإصلاح أحوال رجال الدين، والدعوة إلى فضائل المسيحية من تقوى وعفة وطهارة، كما قامت هذه الحركة كاحتجاج ضد الانهماك في الشئون الدنيوية على حساب الشئون الروحية، كما قدمت هذه الحركة منهجا يفسر الأصور المتعلقة بالطقوس الدينية أن ومن أهم أسس هذه الحركة محاولة فرض رقابة أكثر على أهل الدير، ووضع حد للتهاون الذي ساد الديرين وحاد بهم عن الأسس القويمة للديرية الحقة، بإخضاع جميع الأديرة التابعة للمنظمة الجديدة للإشراف الموحد (أق) كما كان من أهداف زعماء دير كلوني تحرير الكنيسة من تسلط الحكام العلمانيين، ونجحت الأديرة الكلونية في تحرير نفسها من سيطرة الأساقفة المحليين وربطت نفسها الكلونية مباشرة (أن ، فغدا أثر هذه الحركة في الحياة الديرية بعيدا، لأنها بعثت فيها الحياة من جديد، ونفخت فيها روحا جديدة (أن).

<sup>(</sup>٣) جوزيف نسيم : حاشية (١) في ص ١٧٢ من ترجشة لكتاب كولتون: عالم العصور الوسطى .

كانتور : التاريخ الوسيط ق١ ص ٣٦٨ -٣٦٩ (ترجمة د. قاسم عبده قاسم ) (٤) هلستر : أوربا في العصور الوسطى ص ٢٢٨

<sup>(5)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, pp. 662 - 4

<sup>(6)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 667

<sup>(</sup>٧) سعيد عاشور: أوربا العصور الوسطى ج٢ ص ٢٤٣

وتطور أمر هذه الحركة الإصلاحية في القرن الحادى عشر إلى تحقيق إصلاح ديني شامل، باتباع نوع من الإشراف المركزى الدقيق على جميع الكنائس الغربية، وتدعيم النظام الكنسى وجعل البابا زعيما للعالم المسيحى (^) ، كما عمد رهبان دير كلوني إلى إثارة نوع من الحماسة الدينية بشكل عام في غرب أوربا من خلال الإنتاج ومد العمران و الاهتمام بالعلوم والآداب والثقافة والفكر، فضلا عن دعوة الناس وحثهم على زيارة الأراضي المقدسة المسيحية في الشرق، وإقامة المحطات والمراكز التي يستريح فيها الحجاج، فامتد تأثير هذه الحركة المخارج غالة، حتى غدت حركة دولية وشمل نشاطها معظم أنحاء الغرب الأوربي (1) ، وبلغت هذه الحركة ذروتها في الفترة السابقة مباشرة لقيام الحروب الصليبية

ومثلما أسهمت حركة الاصلاح الكلونية في التمهيد للحروب الصليبية، نجد أن حركة الحج إلى الأراضي المقدسة المسيحية، كان لها ضلع في التمهيد لتلك الحروب. فالمعروف أن زيارة أضرحة القديسين والأولياء أمر متأصل في النفس البشرية، لما يحدثه ذلك من شعور بالاتصال الروحي بهؤلاء القديسين والأولياء، وما يثيرة ذلك في النفس من عاطفة تثير الحماسة الدينية ((1) فإذا كانت الزيارة إلى الأراضي التي عاش ودفن بها السيد المسيح نفسة فإن الرغبة تصبح ملحة لا يمكن مقاومتها، ولهذا كان الحج إلى الأراضي المقدسة المسيحية راحة روحية عظيمة وتذكرة بما عاناه السيد المسيح من مشاق ومتاعب وتضحيات، ضربها مثلا لمن بعده وتحملها في سبيل أتباعه ((()))

<sup>(</sup>٨) جوزيف نسيم: المرجع السابق ص ١٧٢

<sup>(9)</sup> Coulton: Med. Village, p. 210

Baldwin: Med. Church, pp. 34 - 6, p. 41

<sup>(10)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 38

<sup>(</sup>١١) حسن حبشى: الحرب الصليبية الأولى ص ١٦

ولقد كان الحج نادرا في القرنين الأول والثاني الميلاديين، إذ نزع التفكير المسيحي في تلك الفترة إلى تأليه المسيح وإلى عالميته، ولم يحفل بالصفة البشرية له من ناحية، ولم تشجع السلطات الرومانية أمر الإرتحال إلى فلسطين من ناحية أخرى (١١)، بل إن مدينة بيت المقدس كانت لا تزال في ذلك الوقت خرابا منذ أن دمرها الامبراطور تيتوس (٧٩-٨٩م) في أواخر القرن الأول الميلادي. وظلت خرابا حتى أعاد بناءها الامبراطور هادريان (٧١-١٣٨م) (١١). ولقد تعرف المسيحيون في القرن الثالث على الكهف الموجود في بيت لحم والذي يقال أن المسيح قد ولد فيه، فمن ثم عظم تبجيلهم له، وأخذوا يرتحلون إليه وإلى جبل الزيتون وإلى الموضع الذي صعد منه المسيح إلى السماء، كما أخذوا يتوافدون على الكمان الذي يعتقدون أن المسيح الله وإلى جبل الزيتون وإلى الموضع الذي يعتقدون أن المسيح ولذ فيه، فصار من الشعائر الدينية زيارة هذه الأماكن المقدسة (١١)، وإنما فعلوه بغرض البركة وإقامة الصلاة والعبادة في تلك البقع المقدسة .

ونشط الحج إلى الأراضى المقدسة فى القرن الرابع، بعد اعتراف الامبراطورية الرومانية بالديانة المسيحية، وقيامها بتسهيل طرق الحج، وقدوم الامبراطورة هيلينا Helena والدة قنسطنطين إلى فلسطين (١٠٠)، والعثور على خشبة الصليب المقدس، واكتشاف آثار السيد المسيح والمقدسات الدينية المتعلقة به، وقيام الإمبراطور

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١٢) العريني : الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ٨٧

<sup>(13)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 38

<sup>(14)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 38

<sup>(15)</sup> Jacob Burckardt: The Age of Constantine the Great,

قنسطنطين الكبير ببناء كنيسة المهد في بيت لحم ولانيسة القيام، في بيت المقدس (١٦٠) ، أو الضريح المقدس التي صارت طيلة تاريخها أفدس مكان بالنسبة للعالم المسيحي كله، بما وضع فيها من أيقونات وماحوته من تمثال العذراء الذي ألبسه الأباطرة وكبار الأمراء الحلي مسز الذهب، وزينوه بالأحجار الكريمة والجواهر الغالية تعبيرا عن إيمانهم العميق، فإذا كان في قدرة الأغنياء أن يلبسوا هذا التمثال تلك الحلي الثمينة وأن يزينو، بتلك الجواهر الغالية، ففي قدرة الفقراء من الناس أن يقدموا تعبهم وما يمكن أن يتجشموه من مشاق في رحيلهم إليه قربانا كريما هو أصدق تعبير عن إيمانهم الصادق العميق (١٧٠).

ولهذا شهد القرن الخامس الميلادى ذروة نشاط الحج فى دوره المبكر، وذلك بعد أن أعلن بعض رجال الدين المسيحى أنه من الممكن الحصول على عون الله وتحقيق المعجزات بالدعاء عند أضرحة القديسين، وأن زيارة الأحرام الطوبانية، تطهر النفس من أخطائها وخطاياها وتكفر عن آثامها وأن القداسة ليست فى بيت المقدس وحدها، وإنما شملت كل مكان فيه قديسون وشهداء (١١٠). واعتبر القديس جيروم أنه من الإيمان زيارة فلسطين (١١٠)، بل إنه حث على تحريك المسيحيين لزيارة الأماكن المقدسة فى الشرق، بل وحاول تنظيم إقامتهم أثناء هذه الزيارة، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الحجاج الذين وفدوا من معظم بقاع الغرب الأوربى (٢٠٠) ومن بيزنطه أيضا، فقد هجرت الإمبراطورة يودوكيا Eudecia زوجة الإمبراطور ثيودسيوس الثانى

<sup>(16)</sup> Runciman: The Pilgrimage to Palestine, p. 69

<sup>(</sup>١٧) حسن حبشى: الحرب الصليبية الأولى ص ١٦

<sup>(</sup>١٨) حسن حبشي : المرجع السابق ص ١٨

<sup>(19)</sup> Runciman: A Hist. of the Crusades, 1, p. 40

<sup>(</sup>۲۰) حسن حبشی : نفسه ص ۱۷

حياة البلاط، ورحلت إلى بيت المقدس حيث عاشت في عزلة هناك وشغلت نفسها بالعناية بالآثار المقدسة، بل أخذت تجمع كل ما تصل اليه يداها من تلك الآثار وتبعث به إلى القسطنطينية (٢١)

لكن هذه الحركه ما لبثت أن اعتراها الذبول في القرنين السادس والسابع على أثر تعذر المواصلات البحرية بسبب هجمات الوندال، شم التوسع الإسلامي، على الرغم من أن عددا من الحجاج لم يعدم وسيلة للوصول إلى الشرق للقيام بالحج، إذ ما زال المسيحيون في الغرب يتطلعون في شوق ولهغة إلى الأم عن المقدسة في الشرق، ولازال يفد مئات من الشجعان بعد مواجهة الأخطار للوصول إلى فلسطين، وإن استغرقت رحلاتهم سنوات (٢٢).

على أن حركة الحج ما لبثت أن نشطت فى القرن الشامن على أثر استقرار الأمور نسبيا فى غرب أوربا وفى الشرق أيضا، وزاد عدد الحجاج وتعددت أجناسهم، وتبادلوا الرسائل مع سادتهم وأصدقائهم فى مواطنهم الأصلية، وكتبت بشأن الحج مذكرات لا تزال بعضها محفوظة إلى الآن (۲۳)، كما نشطت الحركة لما أظهره المسلمون من تسامح جم مع الحجاج المسيحيين، الأمر الذى شجع شارلمان على إقامة علاقات ودية مع هارون الرشيد، وتمكن بغضل ذلك من إقامة بعض النزل فى الأراضى المقدسة لتسهيل عملية الحج ورعاية الحجاج، وساعد على زيادة عدد الحجاج فى تلك الفترة أيضا ما أعلنته بعض الكنائس الغربية من وعود بالمغفرة، واعتبار الحج من

Palestme Pilgrims Text. Society

<sup>(21)</sup> Bury: Hist. of the Later Roman Empire, I, p. 225 - 33

<sup>(22)</sup> Runcinam: The Pilgrimage to Palestine, p. 71

<sup>(</sup>٢٣) انظر ترجمة بعضها في الجزء الثالث من مجموعة

وانظر كذلك حسن حبشى : المرجع السابق ص ١٨

وسائل التوبة (٢٤).

وإذا كانت حركة الحج قد انتابها عهد آخر من الضعف والاضمحلال في القرن التاسع على أثر اضمحلال الامبراطورية الكارولنجية، وخطورة المواصلات البحريـة بسبب هجمـات الفيكينج والمسلمين، إلا أن هذا العهد لم يدم طويــلا، فقد عادت الحركة من جديد إلى نشاطها في القرن العاشر الميلادي الذي يعد العهد الزاهر لحركة الحج (٢٠) ، بل يكاد ينعقد الاجماع على أنه القرن الذي بلغ فيه الاقبال على الحج غايته، فقد شهدت هذه الفترة تقلص النفوذ الاسلامي في كثير من نواحي البحر المتوسط، وخرجت من أيدي المسلمين بعض المواني في جنوب إيطاليا وسواحل فرنسا، وفقدوا فيه جزيرة كريت (٢٦) ، وهيمنت البحرية البزنطية على معظم نواحى البحر المتوسط واستعادت نفوذها فيه، وفقد المسلمون كثيرا من مراكزهم البحرية في غربي البحر المتوسط، وتسامحت السلطات الاسلامية في فلسطين سواء أكانت عباسية أم إخشيدية أم فاطمية (٢٧) ، فضلا عن تطور عقيدة الثواب نفسها عند المسيحيين والرغبة في الفوز بالمثوبة بزيارة الأراضي المقدسة، حتى بلغ الأمر ببعضهم حد الاعتقاد بأن زيارة الأراضى المقدسة تخلص المرء من جميع خطاياه (٢٨) ، بل ساد الاعتقاد يـوم ذاك بأن نهاية العالم قد دنت، وأن المسيح سيظهر للمؤمنين على رأس الألف من السنين التي غبرت، ولم تقف رغبة

<sup>(24)</sup> Runciman: op. cit., p. 71

<sup>(25)</sup> Ibid. p. 73

<sup>(</sup>٢٦) اسمت غنيم : الامبراطورية البيزنطية وكريت الاسلامية ص ٢٦٢ ،

Ostroyorsky: op. cit. pp. 251-2

<sup>(</sup>٢٧) العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ٩١

<sup>(28)</sup> Runciman: The Pilgrimage to Palestine, p. 73

هؤلاء الحجاح عند الزيارة فحسب بل أراد بعضهم البقاء بغلسطين حتى يوافيه الأجل (٢٩). وشيئا فشيئا وابتداء من القرن العاشر تحددت أماكن قيل أن زيارتها تخلص المرء من آثامه وخطاياه بعضها في أسبانيا وأخرى في إيطاليا خاصة في روما وثالثة وهي الأهم الأماكن المقدسة في فلسطين التي يرتبط بها تاريخ المسيحيه الأولى (٢٠٠).

وفى القرن الحادى عشر وحتى العقدين الأخيرين منه ظلت حركة الحجاج دائبة، وتدفقت جموع الحجاج إلى الشرق، وساروا في جماعات كبيرة بلغت أعدادها أحيانا عدة آلاف اشترك فيها الرجال والنساء، وكانت هذه الجموع تعود إلى الغرب فتستقبل استقبالا رائعا فتبعث في المواطنين هناك حماسة وشوقا إلى الأراضي المقدسة واهتماما بها (٢١). وهكذا تطورت عملية الحج إلى الأراضي المقدسة وساعد على تطورها في الفترة الأخيرة ما حدث من قيام رهبان دير كلوني من بناء المراكز والنزل التي يستريح فيها الحجاج خلال رحلتهم، فضلا عن جهودهم في ترغيب الحجاج للقيام بزيارة الأراضي المقدسة في الشرق، ولهذا زاد حجاج فرنسا واللورين على حجاج الأقطار الأخرى (٢٢).

أما عن تطور ونمو فكرة الحرب المقدسة في غرب أوربا، فعلى الرغم من أن الديانة المسيحية كانت ديانة سلميه نبذت الحسروب منذ البداية ودمغتها بأنها ليست إلا مذابح بشرية رهيبة، فإن الأمور ما لبثت أن تبدلت بعد قيام دول مسيحية في أوربا وظهور فكرة القتال

The Pilgrimage to Palestine, p. 76

<sup>(</sup>٢٩) حسن حبشي: الحرب الصليبية الأولى ص ١٩ - ٢٠

<sup>(30)</sup> Runciman: A Hist. of the Crunsades, 1, p. 44

<sup>(31)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 50

<sup>(</sup>٣٢) حبشي: المرجع السابق ص ٢١

للدفاع عن الوطن المسيحى والدين المسيحى، ثم ما لبث القديس أوغسطين أن أعلن بأن الحرب يصح أن تنشب بأمر من الله (٣٣) على حين أسهمت طبعة المجتمع الأوربى في العصور الوسطى في تطور فكرة الحرب المقدسة، فقد غدا ذلك المجتمع مجتمعا حربيا يغلب عليه الطابع العسكرى على أثر غزوات الجرمان والسلاف والمجريين والفيكنج بل والمسلمين أيضا (٤٤) ، وجنح ذلك المجتمع إلى نظام الغروسية. واتخذت الطبقة الاقطاعية الحرب وسيلة لتمضية الوقت، واستمد النبيل مكانته من شجاعته وفروسيته ومدى حبه للقتال، ولهذا انتشرت الحروب الاقطاعية، وإزداد العنف في المجتمع الأوربى (٥٣).

ولعل ذلك ما دفع بعض رجال الدين وآباء الكنيسة إلى محاولة التخفيف من حدة القتال ومنع الحرب، بل عقدت مجالس دينية من أجل ذلك تقرر فيها الالتجاء إلى التحكيم لا إلى السلاح في حلل المنازعات، كما تقرر أن كل من يخرج عن هذه القاعدة ينبغى قطعة من رحمة الكنيسة (٢٦) ، وذلك من أجل أن تحول الكنيسة جهود الفرسان إلى ما اعتبرته أكثر نفعاً وفائدة فبذلت الكنيسة كل ما في طاقتها لمحاولة حصر نطاق الحرب في المجتمع الإقطاعي خلال القرن الحادي عشر بصفة خاصة (٢٧) ، إذ قررت الكنيسة ما يعرف بهدنة الله الته الته الته نهت عن القتال في الأيام الأخيرة من الأسبوع وفي الأعياد الدينية ، كما قصررت الكنيسة أيضاً سلام الله

<sup>(33)</sup> Runciman: A Hist. of the Crusades, I, p. 84

<sup>(34)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 2, p. 129

<sup>(35)</sup> James: Hist. of Chiralry, p. 14 (London 1830)

<sup>(</sup>٣٦) العريني: الشرق الأوسط ص ١٠٢

<sup>(</sup>٣٧) كانتور: التاريخ الوسيط ق١ ص ٣٤٢

Pax Dei الذي أنكر شن الهجوم على غير المقاتلين أو على التجار أو على النساء أو الفلاحين الآمنين (٢٨) ، فكأن هدنة الله وسلام الله أو السلام الإلهى ألزما تحريم القتال في فترات معينة وضد فئات معينة من الناس، وفرضت على النبلاء الاقطاعيين أن يكونوا جماعات لحفظ السلام، وأن يعدوا بعدم القتال في أيام معينة (٢٩) .

ويبدو أن رجال الدين كانوا قد نزعوا إلى فكرة تحويل نشاط الغرسان إلى قتال المسلمين، وتوجيه الحروب لصالح الكنيسة، أى أن رجال الدين صرحوا بالحرب إذا كانت حربا مقدسة وفى خدمة الكنيسة، بل إن الكنيسة شجعت على قيام تلك الحروب المقدسة (''). فقد صرح البابا ليو الرابع Leo IV فى منتصف القرن التاسع الميلادى بأن أى شخص يموت أثناء الدفاع عن الكنيسة سوف ينال ثوابا من الرب، كما أن البابا يوحنا الثامن المال المتبر بعد ذلك بسنوات أن من يموتون فى الحرب المقدسة يصبحون من الشهداء (''). ويبدوا أيضا أن تطور هذه الفكرة قد صاحب نشاط المسلمين فى الجزء الأوسط والغربى من البحر المتوسط، فضلا عن هجماتهم فى جنوب إيطاليا وجنوب فرنسا وفى أسبانيا، ولهذا أسهمت الظروف العسكرية فى نمو وتطور فكرة الحرب المقدسة فى الغرب الأوربى، فقد اتخذ القتال ضد وتطور فكرة الحرب المقدسة فى الغرب الأوربى، فقد اتخذ القتال ضد المسلمين فى أسبانيا صفة الحرب المقدسة، ولم يلبث البابوات أن الشركوا فى توجيهها (''').

<sup>(38)</sup> Painter: Western Europe on the Eve of the Crusades, p. 16

<sup>(</sup>٣٩) كانتور: المرجع السابق ص ٣٤٢

<sup>(40)</sup> Runciman: A Hist. of Crusades, I, p. 84

<sup>(41)</sup> Ibid. p. 84

<sup>(</sup>٤٢) العريني: المرجع السابق ص ١٠٦

وبلغ تطور هذه الفكرة الذروة على عهدى البابا اسكندر الثانى والبابا جريجورى السابع ابتداء من العقد السابع من القرن الحادى عشر الميلادى، فقد أعلن الأول وعوده بغفران الكنيسة لكل من حارب من أجل الصليب فى شبه جزيرة أيبيريا، بل وعمل على جمع المحاربين من أجل ذلك على حين دعا البابا جريجورى السابع المحاربين المسيحيين لمواصلة القتال هناك، كما أعلن سيادة الكنيسة على أسبانيا المسيحية وحدد جزاء ورحيا لكل من يموت من المحاربين هناك ضد المسلمين (٦٤)، ومضى فى ذلك حد إعلانه أن كل فارس مسيحى يمكنه الاحتفاظ بالاراضى التى ينتزعها من العدو كاقطاع خاص به، وتحددت بذلك فكرة الحرب المقدسة أى الحرب فى خدمة الكنيسة والمسيحية.

وقرب أواخر القرن الحادى عشر بذل البابا أوربان الثانى كل ما فى وسعه لتأييد الحروب المقدسة، فطلب من الحجاج أن يغدوا إلى أسبانيا وأن ينفقوا أموالهم فى عمارة ما تخرب من المدن الأسبانية (مث) وفى القرن الثانى عشر راح الكتاب الكنسيون يحاولون تنمية فكرة الكنيسة عن الفارس المثالى المسيحى الورع الهادف إلى حماية الكنيسة المدافع عن عقيدتها الذى ينكر الجرائم ويرعى الضعفاء، وأخذ رجال الدين فى تشجيع استخدام الطقوس الدينية فى احتفالات تنصيب الفرسان وتدشينهم (٢٠١).

<sup>(43)</sup> Rundiman: op. cit. 1, p. 91

<sup>(44)</sup> Ibid. p. 91

<sup>(45)</sup> Raint: Inventaire critique, pp. 68 - 9

<sup>(46)</sup> Williamson: From Feudalism to Despotism, p. 36
(London 1925)

وانظر أيضاً : ديفز : أوربا في العصور الوسطى ص ١٠٢ – ١٠٣

#### الدولة البيز نطية:

ولقد اعتبرت الدولة البيزنطية حصن المسيحية في الشرق والدولة التي استطاعت أن تتصدى للإسلام وتمنع المسلمين من النفاذ إلى أوربا من جهة الشرق، وتمكنت من رد ذلك الخطر عدة قرون لتصبح بمثابة حصن أمامي لحماية حدود أوربا المسيحية (٤٧) ، هذه الدولـة أصبحـت تمر بأزمة خطيرة في النصف الثاني للقرن الحادي عشر الميلادي، بعد انتهاء عهد الأسرة المقدونية سنة ١٠٥٧م وهي الأسرة التي منحت الامبراطورية البيزنطية فترة من القوة والتماسك امتدت نحو قرنين من الزمان (١٨٠) ، بل إن الضعف والاضمحلال بدأ يدب في أوصال هذه الإمبراطورية في الفترة الأخيرة من عصر هذه الأسرة بعد وفاة الامبراطور باسيل الثاني ١٠٢٥م وحتى نهاية عهد الأسرة سنة ١٠٥٧م، حين ركنت بيزنطة في سياستها الخارجية على ما حازته من هيبة ومكانة في العصر السابق في الوقت الذي ران على سياستها الداخلية الضعف والتداعي (٢٩) ، وتهيأت الفرصة أمام الطامعين والباحثين عن الجاه والسلطان، وانهار النظام السياسي بما في ذلك الناحية العسكرية، ونظم الدفاع وتداعت السلطة الامبراطورية تداعيا خطيرا وعجز الأباطرة عن كبح جماح الأرستقراطية الإقطاعية في الأقاليم وكذلك الأرستقراطية المدنية في العاصمة، ونشب الصراع بين هذين الفريقين للفوز بالحكم (<sup>(•)</sup> .

<sup>(47)</sup> Lewis: The Arabs in Hist. p. 76

Maclagan: The city of Constantinople, p. 81

<sup>(48)</sup> Lemerle: Histoire des Byzance, p. 86 (Paris 1975)

<sup>(49)</sup> Vasiliev: op. cit. I, p. 351

<sup>(50)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 288,

Camb. Med. Hist. Vol. 4, p.319

ثم ما لبثت الإمبراطورية أن عانت الضعف والاضمحلال في الفترة بين ١٠٥٧–١٠٨١م فضعفت السلطة المركزية، وبرزت سلطة الأمراء الإقطاعيين وتفكك جيش الامبراطورية في الوقت الذي اجتاحت فيه الأخطار جبهة البلقان من قبل البجناك وهجمات النورمان، وتقدم النورمان بقيادة روبرت جويسكارد وولده يوهيموند فأنزلوا بالإمبراطورية هزائم متوالية أن كما تقدم الأتراك السلاجقة في الجبهة الشرقية بقيادة ألب أرسلان كما سبق أن بينا، فأحرزوا انتصار باهرا على الامبراطور رومانوس ديوجينز Diogenes في موقعة مانزكرت سنة الامبراطور رومانوس ديوجينز السيرا في يد ألب أرسلان وأصيبت بيزنطة بكارثة خطيرة إثر هذه الهزيمة (٢٥٠٠)

ولقد ترتب على هذه المعركة بالذات نتائج بالغة الأهمية، إذ استقر الأتراك السلاجقة والتركمان بالأراضى البيزنطية، والتمس سكان أرمينيا وقبادوقيا الحماية منهم بعد أن أدركوا عجز بيزنطة عن الدفاع عنهم، بل أخذت جماعات من الأرمن تهاجر إلى بقاع أخرى داخل الامبراطورية البيزنطية من الأرمن ازدياد ضعف بيزنطة فى الفترة التالية أن تهيأت الفرصة للتركمان للتوغل فى داخل آسيا الصغرى ليس للإغارة وإنما للإقامة (10)

Runciman: A Hist. of the Crusades, I, p. 56

Haskins: The Normans in European Hist. pp. 200 - 2

<sup>(51)</sup> Charanis: The Byzantine Empire, in Setton: The Crusades, I, pp. 180 - 2

<sup>(52)</sup> Cahen: Tnrkish Invasion, p. 148 Charanis: op. cit. p. 193

<sup>(53)</sup> Grousset: Histoire de L'Armenie, p. 554

<sup>(54)</sup> Runciman: op. cit. I, PP. 64 - 5

وبحر إيجة واتخذوا من نيقية عاصمة لهم وسيطر سليمان بن قتلمش على أطراف الجزيرة وبعض جهات الشام (مه).

لكن الأخطر من ذلك فيما يتعلق بنتائج مانزكرت أن عجزت بيزنطة عن حشد جيش آخر لصد خطر الأتراك السلاجقة ففقدت بذلك لقب حامية أوربا والمسيحية ضد الإسلام، بل إن هذه الهزيمة جاءت دليلا على نهاية دور بيزنطة في حراسة الباب الشرقي لأوربا من غزو الأسيويين (٢٠)، وتقدم الأتراك السلاجقة فبسطوا نفوذهم على حساب بيزنطة وتوسعوا في أملاكها حتى استولوا على معظم آسيا الصغرى، ووقعت في أيديهم أهم المراكز البيزنطية في شمال الشام وأطراف العراق (٧٠).

وذا كان الامبراطور ألكسيوس كومنين الذي حكم من سنة ١٠٨١م إلى سنة ١١١٨م قد استطاع التغلب على بعض صعباب الامبراطورية، بأن حقق اسقراراً نسبياً بالداخل وصد هجمات النورمان، وتصدى للاخطار التي هددت جبهة البلقان (١٩٠٠)، فإنه وقف عاجزاً عن التصدي لخطر السلاجقة، لما يحتاجه ذلك من جيش كبير لم يتوافر له وجهود مضنية لم يكن يستطيع النهوض بها، لهذا أضحى بحاجة إلى عون خارجي كيما يتمكن من صد ذلك الخطر، ولهذا قيل أنه استنجد بالبابا أوربان الثاني وبعض قادة الغرب الأوربي، وحتى يضمن تحرك البابا، أشار ألكسيوس إلى أنه لابد من تحرير الأراضي المقدسة المسيحية من المسلمين، ولن يتأتى ذلك إلا بإرسال نجدات من الغرب الأوربي.

العريني : السرق الأوسط ص ٨ . (55) Cahen : op. cit. p. 150

<sup>(</sup>٥٦) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج١ ص ٨٨

<sup>(</sup>٥٧) العريني: المرجع السابق ص ٨

<sup>(58)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 74

<sup>(59)</sup> Charanis: op. cit. p. 219

#### البابوية:

كانت القطيعة الدينية قد حدثت بين بابوية روما وكنيسة القسطنطينية سنة ١٠٥٤م بسبب رغبة روما في فرض سلطانها الديني على القسطنطينية، مع عناد هذه ورغبتها في الاستقلال عن كنيسة الغرب، للخلاف المذهبي واللغوي بين العالمين الاغريقي واللاتيني مسن ناحية، واعتقاد بيزنطة أنها أكثر رقياً وحضارة من الغرب من ناحية أخري (٢٠٠)، وقوى هذا الخلاف ما حدث من دخول النورمان في حاف مع البابوية اعتباراً من سنة ١٩٠٩م مع ما كانوا يمثلونة من خطر على أملاك بيزنطة في جنوب إيطاليا بل وفي البلقان ذاتها، فما لبث النورمان أن استولوا على باري سنة ١٩٠١م، وتهيأوا لابتلاع بقية أملاك بيزنطة أي جنوب إيطاليا، فأدى ذلك إلى دفع بيزنطة إلى محاولة مصادقة البابوية والتقرب منها لاستخدامها أداة لوقف خطر مانزكرت في نفس العام الذى فقدت فيه بارى في جنوب إيطاليا.

وفي الوقت الذي جذبت فيه المحنة التي منيت بها بيزنطة في الشرق انتباه البابوية وأثارت اهتمام الغرب الأوربي كله، اعتلى البابا جريجوري السابع سنة ١٠٧٣م كرسي البابوية وشغله حتى سنة ١٠٨٥م، ولهذا سارع الامبراطور ميخائيل السابع (١٠٧١ – ١٠٧٨م) بتهنئته وقرن ذلك بإبداء رغبته في توطيد العلاقات والمسودة مسع البابوية (٢٦)، وفي نفس الوقت كان هذا البابا يفكر في شن الحرب

<sup>(60)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 297, Vasiliev: op. cit. I, p. 338 Camb. Med. Hist. Vol. 4, p. 259

<sup>(61)</sup> Ruuciman: op. cit. I, p. 97-8

Holt: The Age of the Crusades, p. 17

<sup>(62)</sup> Runciman: op. cit. 1, pp. 98 - 100 Holt: op. cit. p. 18

المقدسة على المسلمين في الشرق بعد نجاحها في أسبانيا خاصة بعد أن أرسل له ذلك الامبراطور يطلب منه النجدة لصد خطر الأتراك السلاجقة المتزايد في آسيا الصغري، ووجد البابا في هذه الدعوة فرصة سانحة لوضع حد للقطيعة الدينية الكبرى التي حدثت سنة ١٠٥٤م بين كنيستي القسطنطينية وروما، وفرض سيادته على كنيسة القسطنطينية (١٠٥٠).

وبلغ من حماسة هذا البابا لتقديم العون للبيزنطيين ضد المسلمين أن فكر في إعداد حملة عسكرية يقودها بنفسه، تتجه نحو الشرق، على إثر الحماسة التي أبداها بعض الرعايا الكاثوليك في غرب أوربا لاسيما في إيطاليا، بعد الرسائل التي بعث بها هذا البابا إلى بعض ملوك وأدواق أوربا أوضح فيها سوء موقف المسيحيين في الشرق، وما كانت تعانيه بيزنطة على أيدي الأتراك السلاجقة، أمل البابا من خلالها أن يقدم العون لبيزنطة ويستخلص لها آسيا الصغري، فإذا نجح في ذلك أقبل المسيحيون في الشرق على الاعتراف بزعامته وزعامة روما الدينية (٢٥).

ومن الثابت أنه في سنة ١٠٧٤م كانت هناك خطة جاهزة لدى البابا جريجوري السابع لمساعدة القسطنطينية ، إذ يؤكد بعض المؤرخين المحدثين أنه عثر على ست وثائق تتعلق بمشروع هذه الحملة منها رسالة أرسلت إلى الامبراطور هنري الرابع (٢١) قال فيها البابا " إن

<sup>(63)</sup> Runciman: op. cit. 1, pp. 98-9 Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 270

<sup>(64)</sup> Holt: op. cit. p. 18

<sup>(65)</sup> Runciman: op. cit. 1, p. 99

العريني: الشرق الأوسط ص ١١٢

<sup>(</sup>٦٦) اسحق عبيد: روما وبيزنطة من قطيعة فوتيوس حتى الغزو اللاتيني للقسطنطينية ص ٢٥ - ٢٩٩ قاسم عبده قاسم: المرجع السابق ص ١١٤ .

المسيحيين فيما وراء البحار فقدوا عدداً كبيراً منهم وأخذوا في الهلاك، ويذبحون ذبح الماشية على أيدي الوثنيين، وأخذ الجنس المسيحي في الفناء وأرسل بعضهم في طلب النجدة من اخوتهم المسيحيين.."(١٥٠) وفي رسالة أخري من تلك الرسائل قال البابا : ".. ونأمل ان نعبر إلى القسطنطينية لتقديم العون للمسيحيين الذين يعانون الكثير من جراء هجمات المسلمين المتعددة والذين رجونا بلهغة لتقديم العون لهم"(١٥٠).

غير أن البابا لم يمض في سياسته، ولم يتمكن من تنفيذ مشروع الحملة المقدسة التي أزمع القيام بها، لأنه مالبث أن دخل في صراع رهيب مع الامبراطورية في الغرب، وجاءت السنوات لأخيرة من عد هذا البابا طافحة بالآلام والمتاعب، فقد نجح هنري الرابع في اقتحام روما وتنصيب بابا آخر مناهض فيها، في الوقت الذي اضطر فيه جريجوري السابع إلى الغرار إلى الأراضي الخاضعة للنورمان حيث توفي بعيداً عن روما سنة ١٠٨٥م (١٦) ،بل شهدت السنوات القليلة قبل وفاته برودا في العلاقات بين الغرب المسيحي والشرق البيزنطي وبالتالي بين بابوية روما وامبراطورية بيزنطة، فقطع الامبراطور ألكسيوس من رحمة الكنيسة، ولقي النورمان تشجيعاً من البابا لمهاجمة أملاك بيزنطة، بينما أظهر ألكسيوس كومنين تأييده للامبراطور هنري الرابع بيزنطة، بينما أظهر ألكسيوس كومنين تأييده للامبراطور هنري الرابع في نزاعه مع البابوية وقدم له المساعدة علناً، فزاد ذلك من فتور العلاقات وبروز العداوة من جديد بين الجانبين (٢٠٠)، ولهذا لم يظهر

وانظر عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس الصليبية ص ٢٥

وقاسم عبده قاسم : نفسه ص ۱۱۱

وعمر كمال توفيق: المرجع السابق ص ٢٥ من Minge: op. cit. 329,

(69) Holt: op. cit. pp. 17 - 18

(70) Runciman: op. cit. I, p. 100

<sup>67)</sup> Minge: Patrologia Latina CVXIII, 329

خليفة جريجوري السابع – فكتور الثالث – حماسة لنجدة بيزنطة ، بل إنه لم يكن من القوة بحيث يصلح لمثل هذه المشروعات الكبيرة بل إنه لم يعمر طويلاً في كرسي البابوية إذ توفي سنة ١٠٨٧م ، وترك مشاكل البابوية ومشروع الحملة المقدسة لخلفه الذي عرف بالبابا أوربان الثاني (١٠).

والواقع أن الظروف غدت مهيأة للبابا الجديد لكي ينجز المشروع الكبير الذي فكر فيه البابا جريجوري السابع، لاسيما وأن ذلك سوف يقترن بمد سلطان البابوية والكنيسة الكاثوليكية إلى الشرق، فلقد مهدت حركة الإصلاح الديني الكلونية السبيل لقيام نهضة دينية في غرب أوربا (۲۷)، واستحوذت الكنيسة الغربية على سلطان عظيم ونفوذ كبير على كل رعاياها الكاثوليك وأصبحت البابوية قوة لها خطورتها في أوربا (۲۷)، ونهضت البابوية لتنازع الملوك العلمانيين سلطانهم وتفرض سلطانها الديني في الشئون الدنيوية خاصة على عهد البابا مريجوري السابع (۱۷)، فكان لابد من التفكير في مد هذا النفوذ إلى شرق أوربا والقسطنطينية بل وإلى الأراضي المقدسة المسيحية في فلسطين إن أمكن، لذا كان البابا أوربان الثاني يتحين الفرص لإثارة الغرب، وقد نظلمه إذا قلنا أن الدين كان كل شئ وراء ذلك (۱۷)، إذ الواقع أن البابوية كان لها سياستها ورؤيتها ونظرت إلى مشروع إرسال حملة مقدسة تحت إشرافها نظرة فيها عمق ودها، ورأت فيها فرصة لتحقيق مقدسة تحت إشرافها نظرة فيها عمق ودها، ورأت فيها فرصة لتحقيق

<sup>(</sup>٧١) عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس الصليبية ص ٢٦

<sup>(72)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 667

<sup>(73)</sup> Powike: Christian life in the Middle Ages, p. 22

<sup>(74)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 161

<sup>(</sup>٧٥) حسن حبشي: الحرب الصليبية الأولي ص ٥١

المزيد من نغوذها وهيبتها (<sup>۷۹)</sup> وضمان مصالحها تحت ستار محاربة المسلمين في الشرق (<sup>۷۷)</sup> .

ففوق أن هذا المشروع يمد سلطان البابوية على الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية، فإنه كان حتماً سيحمل هذا النفوذ بعيداً إلى الأراضي المقدسة موضع احترام وتقدير جميع المسيحيين شرقاً وغرباً (١٧٠)، هذا بالإضافة إلى إشراف البابوية على جيش غربي كبير لإرساله إلى الشرق فيه تدعيم لسلطة البابوية، التي غدا من شأنها توجيه قوة عسكرية كبيرة لتنفيذ أغراضها (١٩١٨) فضلاً عن أن هذا المشروع سوف يشارك فيه لفيف من الحكام العلمانيين وسوف يخلص البابوية من أهم مناوئيها الذين سيصحبون معهم أتباعهم المحاربين فيخلو الجو للبابوية في غرب أوربا لتمارس مزيداً من نفوذها وقوتها وتسمو أكثر بالنسبة لكافة القوى (١٠٠٠)، خاصة وقد عاد الإمبراطور ألكسيوس كومنين يخطب ودها ويحرص على صداقتها ويجدد التماس بيزنطة لطلب المساعدة من البابوية ضد السلاجقة، وإن كانت المساعدة التي

(76) Runciman: op. cit. I, p. 99,

قاسم عبده قاسم: المرجع السابق ص ١٠٩

(٧٧) محمد المطوي : الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ص ٣٤

(٧٨) جوزيف نسيم : الاسلام والمسيحية ص ١٨٩، 17

باركر: الحروب الصليبية ص ١٦

(۷۹) جوزیف نسیم یوسف : نفسه ص ۱۸۹،

Ostrogorsky: op. cit. p. 320

(80) Rousset: Les Origines et les caractères de la première Croisades, pp. 47 - 8

Delarc: Les Normands en Italie, pp. 202 - 37

وانظر حسن حبشى: الحرب الصليبية الأولي ص ٥١

طلبها لا تتجاوز بعض العساكر المأجورة أو الجند المرتزقة لا الجيوش الكبيرة، وذلك قبل انعقاد مجمع بياكنزا(١٠٠٠).

وكان قد اعتلى كرسى البابوية في تلك الظروف البابا ذائع الصيت أوربان الثاني، وهو فرنسي الأصل ولد حوالي سنة ١٠٤٢م من عائلة نبيلة واسمه الحقيقي أودو دي الاجري Odo de Lagery ونال حظاً وافسراً من التعليم، فقد أرسل إلى المدرسة الكتدرائية في ريمز Reims ( ريمس ) التي كان يرأسها القديس برونو Bruno الديري المعروف الذي أسس نظام الكارثوسيان، ثم قرر اودو بعد ذلك الانضمام إلى جماعة كلونى وصار راهباً فيها فأطراه كثيراً هيو Hugh مقدم الديـر سنة ١٠٧٠م واعترف بقدراته (٨٢) ، فاختير مقدماً للديسر فـترة قبل أن يسافر إلى روما حيث لمع نجمه هناك الأمر المذي جعمل البابا جريجوري السابع يختاره ليشغل بعض المناصب الدينية الهامة فتدرج في هذه المناصب حتى أمّل البابا أن يخلف في البابوية، لكن ذلك لم يتحقق إلا في سنة ١٠٨٨م حين جرى اختياره لهذا الكرسى فاعتلاه باسم البابا أوربان الثاني (٨٣٠) ، وكان حينئذ في السادسة والأربعين من عمره وشغل هذا المنصب بين سنتي ١٠٨٨ و ١٠٩٩م ، وقد جري إعلانه بابا وهو لاجئ إلى أراضى تابعة للنورمان في الوقت الذي اتسع فيه نفوذ الإمبراطور هنري الرابع، وأصبح سيد كل ألمانيا وشمال إيطاليا وحملته انتصاراته في كل مكان على الظهور بمظهر العاهل الكبير الذي لا يقيم وزناً كبيرا للسلطة الدينية ، لأنه بادر بتعيين بابا آخر في روما عرف باسم جربسرت، لأنه لم يكن يطيق البابا أوربان

<sup>(81)</sup> Duncalf: The Councile of Piacenza and Clermont

وانظر العريني: الشرق الأوسط ص ١١٤ (ed.Sehon)p.227)

<sup>(82)</sup> Runciman: op. cit. 1, p. 100

<sup>(83)</sup> Gay: Les Papes du xie Siecle, p. 356 - 8

الثاني وكان قد سجنه من قبل في ألمانيا بسبب مساندته للبابا جريجوري السابع فضلاً عن أنه كان يعتبره رجلاً عنيفاً فيه صلف وكبرياء (۱۹٪) . ولهذا لم يكن البابا أوربان الثاني في وضع يمكنه من فرض زعامته الدينية على كل العالم المسيحي بل إنه ورث تركة مثقلة بالمتاعب منذ عهد البابا جريجوري السابع .

غير أن أوربان الثاني ما لبث أن أثبت أنه على درجة كبيرة من الحصافة والمقدرة، فبغضل ما اشتهر به من قوة الشخصية، وما كان له من ذكاء وفطنة استطاع في أمد قصير أن يبدل الأوضاع في صالحه ويعلي شأن البابوية، بل ويشرع في إنجاز مشروعاتها في الشرق، فقد كان خطيباً مفوها طلق الحديث شديد التأثير في السامعين، كما كانت له مقدرة عظيمة على الإقناع، وكان فوق ذلك سياسياً قديراً فضلاً عن أنه اتصف بالتسامح والاعتدال، ولم يكن كسلفه جريجوري السابع عنيداً أو متكبراً، وإنما اتصف بالاتزان والتواضع وسعة الأفق (٢٨٠)، كما كان نبيل المحتد راسخ الإيمان دمث الأخلاق يحاول تجنب الخلافات مؤمناً بما يعتقد في صحته، وعول الناس على مواهبه ومقدرته في إعادة التوازن بينه وبين إمبراطور ألمانيا (١٠) والواقع أنه استطاع أن ينقذ البابوية من المأزق الذي ساقها إليه سلفه جريجوري السابع وأحسن البابوية من المأزق الذي ساقها إليه سلفه جريجوري السابع وأحسن البابوية من المأزة الذي ساقها إليه سلفه جريجوري السابع وأحسن البابوية (٨٠٠).

(86) Runciman: op. cit. I, p. 101

Gay: op. cit. p. 356

<sup>(</sup>٨٤) انتوني بردج: تاريخ الحروب الصليبية ص ٣٧

<sup>(</sup>٨٥) عمر كمال توفيق: المرجع السابق ص ٢٧

<sup>(</sup>۸۷) انتونی بردج: المرجع السابق ص ۳۷ - ۳۸

<sup>(</sup>٨٨) قاسم عبده قاسم : المرجع السابق ص ١١٥

واستطاع أوربان الثاني في النهاية أن يدخل روما سنة ١٠٩٣م بعد أن استمال الأنصار واستقطب الشخصيات الهامة فيها مستغلاً ما حدث من قيام ثورة ضد الإمبراطور هنري الرابع تحت زعامة ابنه كونراد (١٠٨) ، إذ بادر أوربان الثاني بإذكاء نار هذه الثورة، وقدم المساعدة إلى كونراد سراً ونجح في غضون سنوات قليلة في مد سلطانه على كنائس فرنسا وأسبانيا، وأخذت سائر البلاد الأوربية تعترف بزعامته الدينية، ولم تأت سنة ١٠٩٥م إلا وكان هذا البابا السيد الروحي الأعلى لغرب أوربا كله (١٠٠).

# الدعوة للحملة الصليبية الأولى:

في مارس سنة ١٠٩٥م بدأ البابا أوربان الشاني برنامجه الإصلاحي ومشروعاته الدينية في محاولة لتحقيق أهداف الكنيسة، وتنفيذ مشروعاتها البابوية، فوجه الدعوة إلى جميع ممثلي الكنائس الغربية الاجتماع في أول مجمع ديني يعقد بعد اعتلائه كرسي البابوية، وتحرك في نفس الوقت بادئاً جولة تفتيشية كبيرة حملته إلى شمال إيطاليا لتفقد الأحوال الدينية هناك (١١)، حيث عقد المجمع في مدينة بياكنزا بشمال إيطاليا في أواخر شهر مارس من نفس العام، فناقش المجتمعون بعض الأمور الدينية، وطرحوا للبحث بعض المشكلات، انتهت باتخاذ قرارات لإصلام بعض العيوب الكنسية مثل

<sup>(89)</sup> Robinson: An Introduction to the Hist. of Western Europe, I, p. 200

<sup>(90)</sup> Gay: op. cit. pp. 358 - 63 Runciman: op. cit. I, p. 102

<sup>(91)</sup> Chalandon: Histoire de la premiere Croisade, pp. 19 - 22 وانظر عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس ص ٢٩

الرشوة وزواج رجال الدين والخلافات الداخلية في الكنيسة الغربية (٢٠).
وفي مجمع بياكنزا هذا استقبل البابا رسلاً من قبل الإسبراطور الكسيوس كومنين حملوا إلى البابا خطاباً يطلب فيه مساعدة البابوية ضد الأتراك (٢٠) ،بعد أن أقض السلاجقة مضاجع البيزنطيين في آسيا الصغري ،وباتوا يهددون الدولة البيزنطية تهديداً خطيراً، وقيل أن البابا سمح لهؤلاء الرسل بعرض طلب بيزنطة المساعدة على المجتمعين في ذلك المجمع الديني (١٠) ،وقد طلب البابا أوربان من الحاضرين أن يعملوا على تقديم المساعدة إلى الإمبراطور البيزنطي ،بل قيل أن يعملوا على قدموا إلى هذا الإمبراطور ما مكنهم من مساعدة ضد المسلمين (١٠).

ولا ينفي معظم المؤرخين المحدثين وجود هذا الخطاب، بل حددوا تاريخه فيما بين أغسطس ١٠٩٤ ويناير سنة ١٠٩٥م، وإن تشككوا في أمره وذهب بعضهم إلى أنه من الوثائق المنزورة التي استخدمتها الكنيسة في الدعاية للحملة التي تحمس لها أوربان الثاني (٢٦٠)، خاصة وأن النسخة التي عثر عليها مكتوبة باللاتينية ولم يعثر على أصلها اليوناني وانقسم المؤرخون المحدثون حول هذه

<sup>(92)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 104

<sup>(93)</sup> Ibid . p. 104

<sup>(94)</sup> Mayer: The Crusades, pp. 7-8,

Boase: Kindom and Stronghold, p. 12,

Camb. Med. Hist. Vol. 4, p. 272,

قاسم عبده قاسم: المرجع السابق ص ١١٥

<sup>(</sup>٩٥) قاسم عبده قاسم : المرجع نفسه ص ١١٥

<sup>(</sup>٩٦) قاسم عبده قاسم : نفسه ص ١١٥

<sup>(</sup>٩٧) جوزيف نسيم يوسف : الدافع الشخصي في قيام الحركة الصليبية ضمن مقالات في كتاب دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ص ١٦.

القضية فريق ينادي بصحة الخطاب منهم المؤرخ هاجنيماير Rohricht ورهرشت Hagenmeyer ، ويمثلان المدرسة الألمانية ، وفريق يعارض في صحة هذا الخطاب وينفي نفياً قاطعاً إرساله ومنهم العالم شالندون Chalandon وشارل ديل Diehl ويمثلان المدرسة الفرنسية وأيدهم بعض المؤرخين الكبار أمثال بول ريان Paul Raint وفازيلييث Vasiliev واستروجورسكي Ostrogorsky ورانسمان

ولا يعنينا من ذلك كله إلا ما يتعلق بطلب ألكسيوس المساعدة من الغرب الأوربي والبابوية. فإذا ثبت أنه طلب المساعدة فعلاً، فلابد وأنه كان يطلب جنداً مرتزقة لمعاونته ضد السلاجقة دون أن يطرأ على فكره حملة صليبية كبيرة لمحاربة المسلمين والوصول إلى الأراضي المقدسة في فلسطين وأنه كسان يأمل حتماً في وصول جنود مأجورين ينخرطون في الجيش البيزنطي تحت سيطرته، ولم يكن يتوقع أبداً جيوشاً ضخمة تأخذ طريقها عبر القسطنطينية إلى الشرق.

ويبدو أن البابا اقتنع حينئذ بمشروع الحملة الصليبية، وعزم على تنفيذها بعد تلقيه طلب الإمبراطور البيزنطي المساعدة، فواصل البابا جولته بعد إنهاء مجمع بياكنزا إلى فرنسا فوصلها في أواخر صيف سنة ١٠٩٥م ثم انتقل إلى جنوبها في خريف نفس العام وراح يرتب لعقد مجمع ديني في كليرمونت في نوفمبر سنة ١٠٩٥م (١٠١) للنظر في بعض المسائل الكنسية. ويقال أن البابا أخذ يفكر تفكيراً جدياً

Grousset: Histoire des Croisades, I, p. 2

Diehl: L' Europe Orientale, p. 16

Chalandon: Alexis Comnene, p. 156 - 7

(99) Chalandon: Histoire de la premiere Croisade, pp. 19 - 22

<sup>(</sup>٩٨) عن هذه القضية انظر جوزيف نسيم يوسف المرجع السابق ص ١٤ وانظر ايضاً :

في مشروع الحملة الصليبية إلى الشرق وهو في طريقه إلى كليرمونت لاسيما وقد التقي في طريقه ببعض الشخصيات التي لعبت دوراً هاماً في القتال ضد المسلمين في أسبانيا أمثال ريموند الصنجيلي صاحب تولوز وبروفانس، وبعض رهبان كلوني الذين نقلوا إلى البابا صورة مزعومة لبعض المشاق والمتاعب التي لاقاها الحجاج المسيحيون في طريقهم إلى الأراضي المقدسة وفي بيت المقدس، كما عزم البابا على عرض موضوع عقوبة الحرمان على ملك فرنسا فيليب الأول على ذلك المجمع في كليرمونت، لاتهامه بالزنا (۱۰۰۰) ، على الرغم من إحجام عدد من رجال كليرمونت، لاتهامه بالزنا (۱۰۰۰) ، على الرغم من إحجام عدد من رجال الدين عن حضوره، فقد حال ملك إنجلترا بين رجال كنيسته وبين المساهمة في هذا المجمع ، وحضرت قلة من إكليروس ألمانيا، وكان أكثر المساهمين فيه من فرنسا (۱۰۰۰).

انعقد مجمع كليرمونت الديني في ١٨ نوفمبر سنة ١٩٥م واستمر عشرة أيام، وناقش الحاضرون فيه الأمور الكنسية في الأيام التسعة الأولى، وفي اليوم العاشر أعلن البابا أمام جمهور كبير من رجال الدين ومن العلمانيين أيضاً مشروعه الكبير لاستخلاص الأراضي المقدسة من المسلمين (١٠٠٠)، وعرض في أسلوب بلاغي عظيم مدى ما يعانيه الحجاج من متاعب في الأراضي المقدسة، ومدى ما يتعرض له المسيحيون في الشرق من ظلم، فأثر كثيراً في السامعين فصاح الجميع صيحة رجل واحد "Deus lo volt " هذه مشيئة الله، "God wills it" . ولعل أكثر ما أثار حماسة الحاضرين ما صاغه البابا من عبارات في قدسية بيت المقدس، وحاجة المسيحيين في الشرق إلى العون

<sup>(100)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 106 - 7

<sup>(</sup>١٠١) حمن حبشي : الحرب السليبية الأولى ص ٥١

<sup>(102)</sup> Holt: The Age of the Crusades, p. 16

<sup>(103)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 108

والمساعدة ، وما وعد به الناس من الغفران التام لكل من يلقي مصرعه في تلك الحرب المقدسة (١٠٤)

ولم ينس البابا أن يتحدث في أسلوب أخاذ ومؤثر كيف أصبحت الحياة في الغرب بائسة وآثمة، وكيف اندفع الناس إلى الآثام والخطايط ليهلكون أنفسهم ويخسرون حياتهم وآخرتهم في حين أنهم بالذهاب إلى الشرق، سوف يحققون الرخاء لأنفسهم ويفوزون بالسعادة في دنياهم وينالون الرضا في آخرتهم، "فليتحول أولئك الذيب ظلوا زمناً طويلاً لصوصاً، إلى أجناد للمسيح، وينبغي على أولئك الذين حاربوا إخوتهم وأقاربهم أن ينهضوا الآن لقتال المتبربرين "(١٠٠٠). وما أن فرغ البابا من القاء خطابه الخطير في كليرمونت حتى اندفع ادهيمار دي مونتيل أسقف بوي Puy ، ليجثو أمام قدمي البابا راجياً أن يكون له شرف الساهمة في الحرب المقدسة ضد المسلمين، فصار ذلك الأسقف أول من افتتح قائمة المتطوعين وأول من حمل الصليب فاختاره البابا قائداً رحياً للحملة ومندوباً بابوياً في الحملة الصليبية الأولى (٢٠٠١).

أخذ البابا بعد ذلك يتنقل بين المدن والبلدان وراح يـذرع أرجاء فرنسا عاقداً المجامع داعياً للحرب الصليبية (١٠٠٠)، فالتحق به في تلك الأثناء ريموند الرابع أمير تولوز وبروفانس، وأخذ يتنقل معه من مكان إلى مكان عازماً على المشاركة في هذا المشروع الكبير على الرغم من أنه

<sup>(104)</sup> Krey: The First Crusade, pp. 24-45 Runciman: op. cit. I, p. 108

<sup>(105)</sup> Krey: op. cit. pp. 57 -8, ١٥٦ المريني: الشرق الأوسط ص ١٥٦ (105) المريني: المركة الصليبية ج١ ص ٢٢، (١٠٦) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٢٢، (١٠٦) Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 213

<sup>(107)</sup> Raint: Inventaire des Lettres Historique des Croisades (Archives de L'Orient Latin) Paris 1881 Vol. I, p. 116

لم يعين قائداً للحملة إذ لم ترد من الدلائل ما يشير إلى أن البابا كان ينوي اختيار أحد العلمانيين لقيادة الحملة، ولكن ريموند هو الذي نبه البابا إلى ضرورة الاعتماد على قوة بحرية لتنفيذ هذا المشروع (١٠٨٠) فارسل البابا إلى جنوة طالباً مشاركتها في الحملة، ويبدو أن هذه المدينة التجارية أملت في الحصول على بعض المكاسب الاقتصادية فأبدت موافقتها على الاشتراك في الحملة وسوف يكون للمدن التجارية الايطالية شأن في هذا المجال خلال عصر الحروب الصليبية (١٠٩٠) وأعدت جنوة اثنتي عشرة سفينة حربية لمساعدة الحملة ونقال الصليبيين إلى الشرق وإن لم يقلع هذا الأسطول إلا في يوليو سنة الصليبيين إلى الشرق وإن لم يقلع هذا الأسطول إلا في يوليو سنة الصليبيين ألى الشرق وإن لم يقلع هذا الأسطول إلا في يوليو سنة الصليبيين أن تأكدت جيداً من جدية هذه الحركة (١٠٠٠)

وأخذ البابا يتلقي العروض من كافة بقاع أوربا للمساهمة في الحروب الصليبية ويستقبل رسل الأمراء والقادة، فأعلن البابا بأن كل من يشترك في الحرب المقدسة تغفر لله جميع ذنوبه (۱۱۱۱) ، ولتشجيع الناس على الانخراط في الجيش الذاهب إلى الشرق وعدهم البابا بامتيازات دنيوية إلى جانب ما أعلنه من قبل من امتيازات دينية وغفران الذنوب، لأنه نظر إلى الصليبيين بإعتبارهم جند المسيح لبوا نداء الكنيسة في حرب دعت إليها البابوية وباركتها، فأعلن أن الكنيسة وعدت بأن تبسط حمايتها على أسرهم وأملاكهم طوال فترة غيابهم (۱۰۹۱) وأخيراً عاد البابا إلى إيطاليا في أواخر سنة ١٠٩٦م بعدأن أشعل الحماسة الدينية في قلوب المسيحيين للذهاب إلى الشرق

<sup>(108)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 112,

Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 273

<sup>(109)</sup> Heyd: Histoire du Commerce, I, p. 130 n3.,p. 149

<sup>(110)</sup> Grousset: op. cit. p. 4

<sup>(111)</sup> Krey: op. cit. pp. 24 - 5

<sup>(112)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 109

وتأكد من ان مشروعه أصبح حقيقة واقعة ، بعد أن استجاب الناس في فرنسا وإيطاليا واسبانيا وأيضاً بلدان أوربا البعيدة مثل اسكتلندا والدانمرك (۱۱۳) . وبدأت صفحة جديدة في تاريخ الحركة الصليبية قدر لها أن تستعر بعد ذلك عدة قرون.

وأصدر البابا بعد ذلك عدة قرارات تنظيمية أهمها أن الذين أزمعوا الاشتراك في الحملة يتحتم عليهم أن يضعوا على أكتافهم الصلبان الحمر أى يرتدي كل منهم صليباً أحمر للدلالة على أنه عزم على اقتفاء أثر السيد المسيح، وكل من علق ذلك الصليب ينبغي عليه أن يواصل مسيره إلى الأراضي المقدسة، فإذا نكص على عقبيه أو استبد به الجبن أو الضعف أو تخاذل في هذه الحرب المقدسة أو عاد حلت عليه عقوبة الحرمان وقطع من رحمة الكنيسة (١١٠١)، وأعفي البابا المسنين والعجزة من الاشتراك في الحملة، ولابد لكل راغب في الذهاب إلى الشرق أن يحصل على موافقة رائده الروحي، كما تقرر أن يترك كل محارب موطنه في أغسطس سنة ١٠٩٦م بعد جمع المحصول وأن تجتمع كل القوات في القسطنطينية (١١٠٠).

# الأحوال في الشرق الاسلامي:

بينما كانت هذه الاستعدادات تجري في الغرب الأوربي على قدم وساق، كانت أحوال الشرق الاسلامي تبعث على الأسي وتثير القلق في النغوس، فبوفاة السلطان ملكشاه سنة ١٠٩٢م انتهى عصر الامبراطورية السلجوقية، وبدأ عهد جديد في عمر هذه الدولة (١١١٠)، كما جاءت وفاة

<sup>(</sup>١١٣) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ١٣٥

<sup>(114)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 109

<sup>(115)</sup> Ibid. p. 115

<sup>(116)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 4, p. 309,

وانظر مقدمة راحة الصدور للراوندي نشر إقبال ص ٧

ملكشاه نذيراً بتفكك المسلمين في الشرق، بعد أن عجز أبناؤه الصغار عن حفظ وحدة أراضي الدولة وخاصة بعد أن حدث الخلاف بينهم واشتعلت الحرب، وطمع تتش أخي ملكشاه في السلطة ومات في سبيلها تاركاً بلاد الشام مسرحاً للفوضي والانقسام (۱۷۷۰).

وغرقت بلاد الشام في الضعف والاضمحلال في السنين القليلة السابقة لوصول الحملة الصليبية الأولى، فقد حدث صراع رهيب بين أبناء تتش: رضوان صاحب حلب ودقاق صاحب دمشق، لعب فيه الأمراء الأتراك دوراً كبيراً ووسعوا شقة الخلاف بينهما، وتنافر أمراء المدن الشامية الكبيرة وتنافسوا فيما بينهم (١١٨) ، وانقسمت إمبراطورية السلاجقة العظيمة وتفتتت فأصبح هناك : سلاجقة فارس والعراق ولهم سلطنة عاصمتها أصفهان وعليها بركياروق ومملكة حلب وعليها رضوان بن تتش، ومملكة دمشق وعليها دقاق بن تتش، ثم سلطنة السلاجقة بآسيا الصغري (١١١) . وللأسف جاء هذا التفكك في وقت كان المسلمون في أشد الحاجة فيه إلى التماسك والتكاتف للوقوف في وجه التحديات التي وجهت لهم في عقر دارهم .

ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ١٧٠ ( أحداث سنة ٤٨٧ هـ)

ابن العديم: زيدة الحلب ج٢ ص ١١٨ -١١٩٠،

البنداري : تواريخ آل سلجوق ص ٨٥

(۱۱۸) الن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ١٣٥٠ .

Browne: op. cit. p. 550

Camb. Med. Hist. Vol. 4,p. 310

(١١٩) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ١٧٦ ( سنة ٨٨٨ هـ) ،

ابن القلانسي : ذيل ص ١٣١ -١٣٢٠ .

ابن العديم: زيدة الحلب ج٢ ص ١٢٥ - ١٢٦

<sup>(117)</sup> Browne: Account of a rare... Manuscript, p. 501

ولم يقتصر الأمر على انقسام القوى الاسلامية وتنازعها في الشئون السياسية والعسكرية حينذاك، بل إن الخلافة الاسلامية نفسها كانت منقسمة إلى خلافتين متنازعتين متنافرتين، نافست كل منهما الأخرى للفوز بزعامة العالم الاسلامي وتناحرتا في سبيل ذلك بالرغم من حالة الضعف والاضمحلال التي أمست فيه كل منهما إبان القرن الحادي عشر ( الخامس الهجري) (۱۲۰۰)، فقد انصرف العباسيون إلى التشكيك في نسب الفاطميين دعاة المذهب الشيعي وعمل المحاضر بذلك وأخذ توقيعات القضاة والشهود والأشراف واتهام الفاطميين بأنهم ديصانية وأنهم مارقون (۱۲۰۰)، وانصرف الفاطميون إلى محاولة انتزاع زعامة العالم الاسلامي من الخلافة العباسية راعية المذهب السني (۱۲۰۰)، وذلك بدلاً من توحيد قوى المسلمين واستعادة مكانة الاسلام وإعادته إلى سالف عزه وسالف مجده، ونشبت الحروب واحتدم القتال بين الخلافتين، وأظهرت الخلافة الفاطمية الشيعية رغبة جامحة في تقويض دعائم وأظهرت الخلافة الفاطمية الشيعية رغبة جامحة في تقويض دعائم الخباسيين سياسياً وروحياً، ومحاولة القضاء على المذهب السنى اللعباسيين سياسياً وروحياً، ومحاولة القضاء على المذهب السنى العباسيين سياسياً وروحياً، ومحاولة القضاء على المذهب السنى العباسيين سياسياً وروحياً، ومحاولة القضاء على المذهب السنى

المقريزي: إغاثة الأمة ص ١٨ - ٢٤

الذهبي : العبر في خبر من غبر ج٣ ص ٣٠٠ (تحقيق فؤاد سيد)

مجموعة الوثائق الفاطمية نشر الشيال ص ٤٨ ،

Camb. Med. Hist. Vol. 5 p. 260

المقريزي: اتعاظ الحنفا ص ٧٠،

ابن ميسر : أخبار مصر ج٢ ص ٦ ،ص ٣٧ (نشر هنري ماسيه) ،

ابو المحاسن: النجوم الزاهرة جه ص٥٥

<sup>(</sup>١٢٠) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٣٦٦ (سنة ٣٣٠ هـ)،

<sup>(</sup>١٢١) الديصانية طائفة عن المجوس

<sup>(</sup>١٢٢) محمد الشيخ: الجهاد المقدس ضد الصليبيين ص ٣٧ ، ص ٥٧

واجتثاثه من أساسه في بعض مراحل ذلك لاصراع (۱۲۲). ومثلت بلاد الشام وبلاد العراق نفسها جبهتين لذلك الصراع والتنافس بين الخلافتين بما استتبع ذلك من محن على المسلمين وإضعاف الكيان الاسلامي كله (۱۲۲).

ومن الأمور الغريبة أيضاً ما أظهره المسلمون من جهل واضح بحقيقة الغزو الصليبي وأهدافه، وعدم إدراكهم لطبيعة الحركة الصليبية ذاتها، حدودها وأبعادها (۱۲۰) مقيقة كان هذا الغزو الصليبي تجربة جديدة بالنسبة للقوى الاسلامية في هذه المنطقة بل في الشرق كله غير محدود مجاله ومداه، لكن كان يمكن معرفة مقصد هذه الحركة منذ البداية وأهدافها. ويبدو أن الصليبيين عمدوا منذ البداية إلى إحاطة مقاصدهم بشئ من الغموض حرصاً منهم على عدم إثارة كافة القوى الاسلامية في المنطقة وتأليبها (۱۲۰) ،بل حاولوا كسب بعضها ريثما تتاح لهم فرصة التغلب على ما صادفهم من أخطار في طريقهم، ثم يتفرغون لالتهام بقية القوى الأخرى.

وترتب على عدم فهم المسلمين لحقيقة الحركة الصليبية ومقاصد الصليبيين نتائج بالغة الأهمية، فقد أظهرت بعض القوى في بلاد الشام

(١٢٣) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٣٧ ( سنة ٣٥٩ هـ)

(124) Camb. Med. Hist. Vol. 4, p. 302,

المتريزي: اتعاظ الحنفا ص ٢٥

ابن الأثير: الكامل ج، ص ٧٧

(125) Wiet: Encyc. Isl. Art (Ala fdal),

Runciman: op. cit. I, p. 229

Grousset: L'Empire du Levant, p. 191

(١٢٦) محمد الشيخ: الجهاد المقدس ص ٩١،

Runciman: op. cit. I, p. 230

عدم اكتراثها بهذه الحركة، فتقاعست في البداية عن الجهاد في حين هرع الأفضل شاهنشاه – الوزير الفاطمي – إلى محاولة محالفة الصليبيين وهم يحاصرون مدينة أنطاكية (١٧٧٠) وخطط لاستخدام هذا الحلف ضد إخوته السلاجقة السنيين، معتقداً أن الصليبيين أقل خطراً عليه من السلاجقة، حتى قيل أن "أصحاب مصر من العلويين ... أرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه ويكونوا بينهم وبين المسلمين. (١٧٨٠) وهكذا لم يتنبه المسلمون منذ البداية إلى طبيعة الحركة الصليبية ولم يدركوا مدى خطورتها عليهم ، فالتهمهم الصليبيون قوة بعد اخري قبل أن يفيق المسلمون من ذهولهم ويبدأوا حركة جهاد طويلة ضد الصليبيين.

نخلص من ذلك كله أن أحوال الشرق الاسلامي لم تكن مرضية قبيل الحملة الصليبية الأولى، وأن جبهة بلاد الشام وأطراف العراق أصابها الضعف والانقسام والتفتت واستشرت بين حكامها الحروب واستعر بين رجالها القتال واشتد التنافس بين أمرائها أنها وبلغ من شدة التفتت أنه لم تأت الحملة الصليبية الأولى، إلا وهذه البلاد تنقسم إلى مجموعة كبيرة من الوحدات السياسية المصغرة والمتنافرة حتى ليشعر عابر تلك البلاد حينئذ اذا انتقل من مدينة إلى أخري مجاورة أنه إنما تخطي حدود امارتين كل منهما لها أمير مستقل لاتربط بينه وبين الآخر صلة أو تجمعهما أية علاقة. وليس هناك ما يجسم ذروة المتفكك أكثر من هذا. فقد كان في كل من حلب ودمشق وأنطاكية أمير التفكك أكثر من هذا. فقد كان في كل من حلب ودمشق وأنطاكية

<sup>(127)</sup> Grousset: op. cit. p. 191

<sup>(</sup>۱۲۸) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ١٨٥ ( سنة ٤٩١ هـ)

<sup>(129)</sup> Hagenmeyer: Chronolgie de la premiere Croisade, p.

<sup>322,</sup> n. 2

وانظر أبي الغدا: المختصر في أخبار البشر ج١ ص٣ ( ط أوربا )

من السلاجقة مستقل عن غيره من الأمراء، كما وجد في حمص أمير آخر (۱۳۰)، واستقل بطرابلس أمير من أسرة بني عمار، بينما تأسست في شيزر إمارة عليها أمير من أسرة بني منقذ العرب (۱۳۰)، في الوقت الذي كانت لاتزال فيه بعض مدن الساحل الشامي في أيدي الفاطميين، كما استولى الفاطميون أثناء تقدم الحملة الصليبية الأولى علي بيت المقدس من الأمراء التركمان سنة ١٠٩٨م (۱۳۲۰)، ومرحت بعض القبائل العربية في جهات مختلفة من بلاد الشام وفلسطين واستقلت بيوت تركمانية وكردية بجهات أخري من بلاد الشام وأطراف العراق وارض الجزيرة وبعض جهات آسيا الصغري (۱۳۲۰) وانعدمت روح الود والاخلاص بين أولئك الأمراء سواء الترك أو من العرب وجاء ذلك في صالح الصليبيين الذين مالبثوا أن طرقوا أبواب الشام فأقاموا إماراتهم الصليبية ومملكتهم وسط هذا الكيان المتداعي المتهالك.

(۱۳۰) ابن القلانسي : ذيل ص ۱۲۰ - ۱۲۱

ابن العديم: زيدة الحلب ج٢ ص ١٢٥ -- ١٢٦

(۱۳۱) ابن الغرات: تاریخه ج۸ ص ۷۷

سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج١ ص ٣٨

محمد الشيخ: الامارات العربية في بلاد الشام ص ٢٠٠ ، ص ٢٩٥

(132) Lane-poole: A Hist. of Egypt. p. 164,

Conder: The Latin Kingdom, p. 63

محمد الشيخ: الجهاد المقدس ص ١٣٥

(133) Runciman: op. cit. I, p. 65,

ابن الازرق الفارقي : تاريخه ص ٥١ - ٥٨ ، ص ٢٣٦

# الفحل الرابع

الحملة الصليية الأولي

# الفصل الرابع العملة الصليبية الأولى

المعروف أن الحملة الصليبية الأولى جاءت كاستجابة من شعوب الغرب الأوربي بمختلف فئاته لحرب المسلمين لاسترداد الأراضي المقدسة المسيحية في فلسطين وربطها بالبابوية والغرب الأوربي، ولهذا فقد ضمت الحملة فريقين من الذاهبين إلى الشرق: فريق شكل الشق الأول من هذه الحملة وهو الذي عرف باسم حملة العامة، والغريق الآخر مثل الشق الثانى من الحملة وهو ما عرف بحملة الأمراء (۱).

فقد ترتب على دعوة البابا أوربان الثاني أن حدث اهتمام كبير في كافة الأوساط الأوربية بأمر الحملة الصليبية (٢) ، وانبرى للدعوة لهذه الحرب بعض رجال الدين من الأساقفة والرهبان الذين طلب منهم البابا أوربان الثاني أن يعودوا إلى بلادهم بعد انتهاء مجمع كليرمونت ليبشروا بالحرب الصليبية ، فعهد إلى أحد رؤساء الأديرة بالدعوة لهذه الحرب في نورمانديا وإنجلترا ووجه أسقفين آخرين لإثارة حماسة مواطني مدينة جنوه (٢) ، وفضلاً عن ذلك تحمس للتبشير بهدذه الحملة والدعوة لها نفر من الدعاة قاموا بجهد كبير في الدعاية للحرب المقدسة وحركوا مشاعر العامة وجموع الدهماء في أنحاء أوربا مثل بطرس الناسك وروبرت أربريسيل Arbrissel (١) ، وساعدهم على ذلك ما تعرضت له تلبك الطبقة بالذات من آلام ومتاعب في حياتهم الاجتماعية في ظل الظروف الإقطاعية ومساوئ رجال الإقطاع في

<sup>(1)</sup> Holt: The Age of the Crusades, p. 19

<sup>(2)</sup> Grousset: Histoire des Croisades, 1, p. 5

<sup>(3)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 113

<sup>(1)</sup> العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ١٦٣

غرب أوربا كما مر بنا من قبل (٥).

#### حملة العامة:

ارتبطت تلك الحملة باسم بطرس الناسك Peter the Hermit . الرجل الذي قيل أنه أثار مشاعر طبقة العامة في غرب أوربا، وحرك في قلوبهم الحنين إلى الأراضي المقدسة، وجعل جموعهم تدفعهم في غير تبصر إلى الشرق<sup>(۱)</sup>، حتى غدا بطرس الناسك أسطورة سرعان ما توهجت في بداية الحروب الصليبية، ثم ما لبثت أن خبت وانطفأ بريقها بعد قليل من بداية الطريق إلى المدينة المقدسة.

وكان بطرس الناسك رجلاً غريباً في مظهره وملبسه، إذ كان يرتدي أسمالاً بالية قذرة ويخطو عاري القدمين، ويتنقل على حمار أعرج، ويقتصر في طعامه على السمك، ولا يتناول اللحم أو الخبز ويتخذ النبيذ شراباً، ويزداد في كل يوم قذارة، وكلما ازداد قـذارة كلما ازداد إيمان العامة به والتفافهم حوله، معتقدين بأن في أثواب هذا الرجل قديساً، حتى وصفه أحد المؤرخين المعاصرين بأنه كان "نصف ملهم" وأن " ما يردده أو يفعله يبدو كأنه من صنع الله " (")، لكن هذه الهيئة الغريبة وذلك السلوك غير المألوف والتصرفات الغامضة، فضلاً عن روعة بيانه وفصاحة لسانه، جعلت منه شخصية ذات تأثير خطير على جماهير العامة والدهما، في غرب أوربا (أ. كما قيل أنه حاول القيام بالحج إلى بيت المقدس، لكنه تعرض لبعض

<sup>(5)</sup> Michaud: Histoire des Croisades, Tome I, pp. 105 - 6 Brehier: L'Eglise et L'Orient, p. 69

<sup>(6)</sup> Runciman: op. cit. I, p 113

<sup>(7)</sup> Guibert de Nogent :Historiea ...(R.H. Occ. Cr.), T. IV, p. 142 من حبشي: الحرب الصليبية الأولى ص٣٥-٥٤ ،العريني: الشرق الأوسط ص١٦٤ (٨) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ١٣٦ (٨)

المتاعب من قبل الأتراك، فعاد أدراجه دون أن يحقق أمنيته، فترك ذلك أثراً سيئاً في نفسه ووجد في الدعوة للحرب الصليبية شفاء لغلته (١٠).

طاف بطرس في أنحاء فرنسا وألمانيا يدعو للحرب الصليبية، وفي نفس الوقت حشد من مريديه من أنفذهم إلى الجهات المتي لم يستطع أن يبلغها ومن هؤلاء المريدين زعيم آخر من زعماء هذه الحملة هو والتر المفلس Walter the Penniless ، الذي لعب هو الآخر دوراً هاماً في تحريك العامة والدهماء في جهات من غرب أوربا (۱۱) ، وكلما قصد بطرس أو أحد رجال مكاناً لحق به الرجال والنساء ، فلم يكد يصل إلى كلوني حتى اجتمع معه عدد ضخم من الأتباع قدر بنحو خمسة عشر الفا من الفلاحين ورقيق الأرض وجموع العامة وبعض صغار المحاربين وازداد هذا العدد بمن التحق به في ألمانيا (۱۱) ، وفي الوقت الذي قام فيه والتر المفلس بجمع عدد آخر من الأتباع قادهم عبر المجر (هنغاريا) إلى والتي الدولة البيزنطية (۱۲)

ولقد ساعد بطرس ووالتر وبقية رفاقهما في الدعموة لهذه الحملة ووصولها إلى قلوب العامة، ما كانت تمر به أوربا الغربية حينئذ من محن وما تعرضت له من فيضانات وطواعين ومجاعات، وما كانت تعانيه طبقة العامة بالذات من تحكم الإقطاعيين، وما شهدته البلاد من قسوة في العيش وتقلص في الأراضي الزراعية، ومن هجمات اللصوص وقطاع الطرق، وما كان يجري من نهب وسلب وقصور في

Hagenmeyer: Le Vrai et les Faux Sur Pierre l'Hermite,

pp.17 - 63 (trans. by Furcy Raynaud)

(10) Runciman: op. cit. I, p. 122

(11) Chalandon: op. cit. pp. 57-9

(12) Vasiliev: op. cit. II, P. 404

<sup>(</sup>٩) عن تفاصيل حياة بطرس أنظر:

وسائل الامن والأمان لعامة الناس (۱۳)، يضاف إلى ذلك ما ذاع حينئذ من كرامات ومعجزات واعتقاد الناس بأن بطرس الناسك يعلم الغيب، وأن نزول السيد المسيح ثانية إلى الأرض وشيك الحدوث، فلابد من المضي في الاستغفار وعمل الخير قبل هبوطه، والتكفير عن الذنوب واسترداد الأراضي المقدسة قبل عودة المسيح (۱۱).

وتحركت الجموع التي قادها والتر المفلسس أولاً عبر بلاد المجر(هنغاريا) في طريقهم إلى القسطنطينية، فعبروا نهر السافا Sava إلى بلغاريا، وعلى الرغم من محاولتهم الالتزام في مسلكهم عبر هذه البلاد، إلا أنهم لم يستطيعوا كبح جماح أنفسهم في بلغراد بسبب رغبتهم في الحصول على المؤن والعلف للماشية والخيل، فنشبت الفتنة هناك (۱۰)، فارتكب هؤلاء كثيراً من الأخطاء ضد إخوانهم المسيحيين، فسلبوا ونهبوا وأحدثوا الخراب والدمار في طريقهم إلى الأراضي البيزنطية، ثم ما لبثوا أن وصلوا إلى القسطنطينية في يوليسو سنة البيزنطية، ثم ما لبثوا أن وصلوا إلى القسطنطينية في يوليسو سنة

أما بطرس الناسك فعلى الرغم من حصوله على إذن من ملك المجر (كولمان) بإجتياز بلاده شريطة ألا يلجأ أتباعه إلى السلب أو النهب ، إلا أنهم ما لبثوا أن هاجموا مدينة سملين المجرية واستولوا على قلعتها، وأحدثوا بأهلها مذبحة بشرية رهيبة، اثناء زحفهم راح ضحيتها نحو أربعة آلاف من الأبرياء المسيحيين (١٧)، ثم عجل بطرس

<sup>(13)</sup> Michaud: op. cit. Tome I, pp. 105-6

<sup>(14)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 115,

العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ١٦٥ – ١٦٦

<sup>(15)</sup> Runciman: op. cit. I, pp. 122-3

<sup>(16)</sup> Vasiliev: op. cit. 2, p. 404

<sup>(17)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 275

بالخروج برجاله من المجر خوف الانتقام، فعبروا نهر سافا وتوجهوا إلى بلغراد ثم إلى صوفيا ثم وصلوا إلى أدرنة ومنها إلى القسطنطينية حيث وصلها بطسرس في أول أغسطس سنة ١٠٩٦م فاستقبله الامبراطور ألكيسيوس كومنين استقبالاً حسناً ووعده بتقديم المساعدة له (١٠٨).

وتجمع العامة عند أسوار القسطنطينية، ونصبح الامبراطور ألكسيوس بطرس بالانتظار حتى تصل الجيوش النظامية التي يقودها الأمراء (١٩٠٠)، إلا أن جموع هذا الجيش غير النظامي راحت تتسابق على الإغارة على الأراضي الزراعية وأخذوا يعبثون بالقرى والضياع المجاورة، الأمر الذي دفع الامبراطور إلى الاسبراع بنقل الصليبيين إلى الشاطىء الأسيوى للبسغور. ويبدو أن الامبراطور ألكسيوس لم يكن متحمساً منذ البداية لبقاء جيش بطرس بالقرب من عاصمته، لما أحدثه ذلك الجيش من نهب وسلب وإتلاف للمزارع والبساتين والحقول (٢٠٠٠)، لهذا عجل الإمبراطور بعبور هذا الجيش إلى الجانب الأسيوي للقاء الترك وللحصول على مؤنهم وزادهم من القرى الإسلامية وليس من القرى البيزنطية الآمنة، بل تشير بعض الروايات إلى أن الامبراطور البيزنطى لم يكن راضياً عن بطرس (٢٠٠٠).

<sup>(18)</sup> Brehier: L'Eglise et L'Orient, p. 69

<sup>(19)</sup> Anna Comnena: The Alexiad, pp. 73-103
(trans. from Greek by Sewter. Penguin Books)

<sup>(20)</sup> Guibert, in Permoud, The Crusades, pp. 31-2 (trans. by Melead 1962)

<sup>(21)</sup> Gesta ,Francorum, I, pp. 6 - 12 وانظر تفاصيل هذه القضية في مقالتى: "حملة بطرس الناسك الصليبية في ضوء كتابات آنا كومنينا " مجلة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الامام بالرياض مسنة ١٣٩٨/١٩٧٨هـ

وتشير الدلائل إلى أن جيش بطرس لم يبق بجوار القسطنطينية سوى خمسة أيام، فقد كان وصوله أول يوم في أغسطس سنة ١٠٩٦م، وكان بدء عبوره في ٦ أغسطس، أى بعد خمسة أيام فقط من وصوله (٢٢)، وأشار إلى ذلك المؤرخ المعاصر جيبرت وعلله بسوء سلوكهم ومهاجمتهم للآمنين وإشعالهم النيران في الأبنية العامة، وانتزاعهم الرصاص من سقف الكنائس (٢٣)، وأكدت معظم المصادر المعاصرة هذا السلوك السيء الذي سلكه رجال الحملة ضد قرى المسيحيين والسكان الآمنين (١٤)، ولعل ذلك هو الدي جعل الامبراطور ألكسيوس يسدي النصح لهم بعد عبورهم البسفور بأن يتجمعوا في معسكر أعد لهم من قبل على خليج نيقوميديا قرب البسفور وأن يخلدوا للسكينة ريثما تصل الجيوش النظامية من الغرب تحت قيادة الأمراء (٢٥).

غير أن هذا المعسكر كان قريباً من أراضي الأتراك، فأغراهم ذلك بالإغارة على القرى التركية المجاورة، فهاجموا الأراضي التركية، ولم يستطع بطرس الناسك أن يكبح جماحهم، بل فقد السيطرة تماماً على جموع الألمان والإيطاليين، بل أمعنت طائفة كبيرة من الفرنسيين في السير حتى بلغت أبواب مدينة نيقية عاصمة السلطان قلج أرسلان بن سليمان (٢٦) ، فأوقعوا بالقرى أذي كبيراً وسرقوا الماشية والأغنام وقتلواالسكان حتى المسيحيين منهم في وحشية، بل قاموا بتقطيع الأطفال إرباً وربط بعضهم على قطع من الخشب وشيهم على النار، أما

<sup>(22)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 127

<sup>(23)</sup> Guibert in Permoud, op. cit. p. 33

<sup>(24)</sup> Albert of Aix, I, 15, pp. 283-4 Gesta Francorum, I, 2, p. 6

<sup>(25)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, P. 276

<sup>(26)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 129

الكبار فقد أخضعوهم لشتى أنواع التعذيب (٢٧).

وكان رد فعل السلطان السلجوقي أن أرسل بعض قادته على رأس فرقة من جيشه لتتعامل مع هـؤلاء المغيريين، فنجح الأتراك في القضاء بسهولة على جموع العامة وحولوهم إلى كومة من الأشلاء قرب نيقية وكانوا نحو خمسة وعشرين الف رجل " ولكثرة من قتل من اللاتين والنورمان جمعت بقايا الجثث المبعثرة في كومة هائلة أو تـلا أو هضبة بل جبلاً كبيراً له ارتفاع وعمق واتساع هائل "(٢٨)، ولم ينج منهم إلا عدد قليل فر إلى العاصمة البيزنطية ومنهم بطرس الناسك نفسه، حيث ظلوا في رعاية الامبراطور ألكسيوس حتى وصول حملة الأمراء، وأمام ألكسيوس نسب بطرس الناسك هـذه الكارثة إلى رجاله لأنهم \_ على حد قوله \_ لم يكونوا مطيعين وانساقوا وراء أهوائهم الشخصية وأطلق عليهم لقب " لصوص " وقطاع طرق ووصمهم بأنهم الايستحقون الخروج من أجل المسيح أو يتعبدوا في كنيسته المقدسة (٢٩).

### حملة الأمراء:

إذا كانت حملة العامة افتقرت للخبرة العسكرية والنظام والفهم الحقيقي لما قدمت من أجله، ففشلت في النهاية وذهب ربحها وانتهبت إلى ما يشبه الانتحار، فإن حملة الأمراء كان قوامها الأمراء الإقطاعيون سواء أكانوا فرنسيين أم إيطاليين أو نورمان أم غيرهم، استعدوا بالسلاح والأموال والمحاربين والعتاد، واتصلوا مقدماً بحكام وأمراء النواحى التي سيمرون بها وبالإمبراطور ألكسيوس كومنين نفسه يطلبون مدهم بالعون والمساعدة وما يحتاجون إليه في طريقهم إلى بيت المقدس (٢٠٠)

<sup>(27)</sup> Anna Comnena: op. cit. p. 311

<sup>(28)</sup> Ibid. pp. 312-13

<sup>(29)</sup> Ibid. p. 313

<sup>(</sup>٣٠) حسن حبشي : الحرب الصليبية الأولى ص ٦٤

ويذكر المؤرخون أن هذه الحملة تمثل فيها الإقطاع خير تمثيل، إذ كانت تحت قيادة عدد من الأمراء لكل أمير أتباعه ورجاله وجنده ومعاونوه، وإن اختلفت نظرتهم لهذه الحملة وأهدافهم منها، وتباينت آراؤهم حول مفهوم الحرب المقدسة ذاتها، حتى غدت حملة الأمراء في واقعها عدة حملات لكل منها أسلوبها وطابعها الخاص ولكل منها طريقتها المميزة ومسلكها الخاص في زحفها إلى الشرق وفي بلاد الشام ذاتها أسلوبها في الشرق وفي بلاد الشام

وقد تولى قيادة هذه الحملة عدد من الأمراء، على رأس أتباعهم وفرسانهم، فكان أول من أرتحل من الأمراء الأمير هيو كونت فرماندوا الذي عرف بهيو العظيم أو هيو الأصغر Le Maisne ، وهو شقيق ملك فرنسا فيليب الأول الذي كان حينئذ محروماً من رحمة الكنيسة والذي لايستطيع المشاركة في الحملة، فحث أتباعه على حمل الصليب، وأرسل أخاه قائداً عليهم التماساً لرضى البابوية (٢٦)، وعلى الرغم من أن هيو هذا كان شاباً وينحدر من أسرة ملكية، وأنه كان يأمل أن يحوز في الشرق من السلطة والنفوذ والأموال ما يتناسب مع شرف نسبه، إلا أنه افتقر كثيراً لمواهب القادة وكانت تعوزه الكفاءة والحصافة، ولذلك لم يلعب هذا الأمير دوراً أثناء الحملة الصليبية الأولى بـل انصب اهتمامه على الزعم بأنه أعظم الرجال على سطح الأرض، بـل طلب مـن الامبراطور ألكسيوس أن يلقى من التشريف والتكريم عند وصوله إلى القسطنطينية ما يليـق بأصالته (٢٢). فقد كان شديد الاعتزاز بأصله وأسرته ومكانتها، يهمه قبل كل شيء مظاهر التفخيم والاحتفاء (٢٠)،

<sup>(31)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, pp. 280 - 1

<sup>(32)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 144

<sup>(33)</sup> Duncalf: The First Crusade, Clermont to Constantinople, p. 260

<sup>(</sup>٣٤) حسن حبشي : المرجع السابق ص ٦٥

فكان هيو هذا أول من وصل إلى القسطنطينية فاستقبله الإمبراطور ألكسيوس بالحفاوة والتكريم، وغمره بالهدايا والأموال، فانبهر هيو بعظمة الإمبراطور وسخائه، فوقع في شراك سياسة ألكسيوس وأقسم له يمين الولاء والطاعة (<sup>67)</sup>.

ومن قادة الحملة أيضاً جودفري دي بويون Gaudefroi de Bouillon أو جودفري أوف بويون، دوق اللورين الأدنى (٢٦)، وبرفقته أخويه إيوستاش وبلدوين على رأس جيش كبير، واختلفت الأراء حول نوازع جودفري وأسباب خروجه في هذه الحمله، فذهب البعض إلى أنه كان يمثل الغارس المسيحي بما تحمله هذه الكلمة من معنى، فقد كان شديد الالتصاق بالفكرة الصليبية شديد التعلق بالكنيسة، مؤمناً أشد الإيمان بوجوب استرداد بيت المقدس وإطاعة أوامر البابا (٣٧) ، كما كان شديد الحماس للتعاليم الكلونية ، ودللوا على شدة حماسه الصليبي ، بأنه باع مقاطعاته على نهر الميز، ورهن قلعته الرئيسية في بولون ليصرف من دخل ذلك على إعداد حملته (٢٨). بينما أنكر الآخرون عليه هذا الوازع الديني وذهبوا إلى أنه اشتهر بابتزاز أموال الأديرة المجاورة لبويون، ولذلك ساءت سمعته كثيراً في الوقت الذي اشتهرت فيه أمه بالتقوى والورع، ولهذا حثته على إعطاء المنح والعطايا لبعض الكنائس ليطهر سمعته مما لحق بها، فلما تحمس الأمراء الإقطاعيون للذهاب إلى الشرق قرر جودفري أن يمضى معهم (٢٩). وأضاف البعض سبباً آخر لخروجه فذهبوا إلى القول بأن جودفري كان قد قدم المساعدة

<sup>(35)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 145

<sup>(36)</sup> Grousset: op. cit. I, pp. 11 - 12

<sup>(</sup>٣٧) حسن حبشي : المرجع السابق ص ٦٥ - ٦٦

<sup>(38)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 146

<sup>(</sup>٣٩) العريني : الشرق الأويط والحروب الصليبية ص١٣٨

والولاء للامبراطور هنري الرابع في حروبه بألمانيا واشترك معه في حصار روما، لهذا جعله الإمبراطور دوقاً على اللورين الأدنى، إلا أن جودفري أدرك أنه لايطمئن كثيراً للبقاء في تلك الدوقية بسبب تغلغل النفوذ الكلوني فيها وما يقترن به من عطف البابا من ناحية، فضلاً عن أنه لن يبقى طويلاً موضع ثقة الإمبراطور من ناحية أخرى، فقرر الاشتراك في الحرب الصليبية (ننه).

أما أخواه إيوستاش Eustace الثالث وبلدوين، فيشير المؤرخون إلى أن الأول منهما وهـو الأخ الأكبر لجودفري وصف ببرود عاطفته الدينية وانصرافه إلى الدنيا وكل ما كان يشغله هو أملاكه الخاصة أو ما يمكن أن يحوزه من أملاك أخرى، وتذهب بعض الروايات ('') إلى أنه كان قد رحل مع أخيه جودفري وفي صحبة أخيه الآخر بلدوين، غيير أنه ليس من المحقق ما إذا كان إيوستاش قد رحل مع جودفري أم مع الأمير روبرت النورماندي ('''). بينما كان بلدوين أصغر الإخوة الثلاثة قد حرم من أن يصيب شيئاً من المقاطعات كأخويه، بل كان والده قد وهبه في صغره للكنيسة، على الرغم من كره بلدوين لذلك وضيقه بالتعليم الديني الذي فرض عليه فرضا، فما لبحث أن انصرف للحياة باعتبارها فرصة لتعويضه عما لم يحزه في وطنه من السيادة والجاه باعتبارها فرصة لتعويضه عما لم يحزه في وطنه من السيادة والجاه ولذلك صحب زوجته وأطفاله، عازماً على تحقيق مالم يحققه في بلدوين لي بور Bourg وكان من أقاربه ربما كان ابن عمه وعدداً بلدوين لي بور Bourg وكان من أقاربه ربما كان ابن عمه وعدداً

Runciman: op. cit. I, p. 146

<sup>(40)</sup> Duncalf: The First Crusade, p. 267

<sup>(</sup>١١) وليم الصوري : الحروب الصليبية ج١ ص ١٠٩ (ترجمة د. حسن حبشي)

<sup>(42)</sup> Runciman: op. cit. I, pp. 146 - 6

في لوثرنجيا وما حولها<sup>(٢٢)</sup>.

ووصل هذا الشق من الحملة إلى أسوار القسطنطينية في أول ابريل سنة ١٠٩٧م وبقى هناك انتظاراً لوصول بقية الأمسراء على يمين جيوشهم. واستطاع الامبراطور ألكسيوس كومنين الحصول على يمين الولاء من جودفري، بمعنى أن يكون هذا الأمير تابعاً للامبراطور البيزنطي في الأراضي الأسيوية التي عساه ينجح في استردادها من المسلمين (''). وذلك يتمشى مع رغبة الامبراطور في استخدام الحملة الصليبية لتنفيذ أعراض الامبراطورية واسترداد أملاكها التي سبق أن استولى عليها السلاجقة، وفي مقابل ذلك تعهدت الامبراطورية بمد الصليبيين بكل ما يحتاجون إليه من المؤن والزاد والعتاد وكذلك الصليبيين لها طويلا ('').

ولم يكد الامبراطور يحقق هذا القدر من سياسته مع الأمير جودفري، حتى سارع بحث هذا على العبور إلى الشاطىء الأسيوي، فجرى ذلك في الأيام الأولى من شهر ابريل سنة ١٠٩٧م ويبدو أن الإمبراطور أراد بذلك ألا تجتمع هذه القوات مع القوت النورمانية القادمة تحت قيادة بوهيموند النورماني والتي كان متوقعاً وصولها بين يوم وآخر، لذلك ألح على جودفري بالعبور إلى الناحية الأخري، وعلى حد قول وليم الصوري أن الالحاح هذا "لم يكن صادراً عن إخلاص وصدق طوية، بل كان على العكس من ذلك نابع مما طبع عليه من الختل والرغبة في خداع الدوق، حتى لاتنضم قواته إلى قوات اللاتين الاخرين عند وصولها"(٢٠).

<sup>(43)</sup> Michaud: op. cit. I, pp. 146 - 7

<sup>(44)</sup> Anna Comnena: The Alexiad, pp. 326 - 9

<sup>(45)</sup> Grousset op. cit. I, p. 19

<sup>(</sup>٤٦) وليم الصوري : الحروب الصليبية ج١ ص ١٦٨ – ١٦٩

ومن زعماء الحملة أيضاً بوهيموند Bohemond النورماني، وابن اخت تنكرد Tancred اللذان وصلا إلى أسوار القسطنطينية في ١٠ إبريل سنة ١٠٩٧م، فبادر بوهيموند في اليوم التالي مباشرة بالاجتماع بالامبراطور ألكسيوس وإعلان إخلاصه له وإبداء نواياه الطيبة تجاه الامبراطورية، كما أقسم له بيمين الولاء والطاعة وقدم تبعيته له (٢٤٠). وكان بوهيموند أشد الصليبيين خطورة على بيزنطة وألكسيوس، فلقد وصفته الأميرة البيزنطية آنا كومنينا ابنة ألكسيوس وكاتبة سيرته، وصفت بوهيموند بالمكر والخبث، وأبدت كراهيتها الشديدة له وللنورمان بصفة عامة (١٩٠٠) للعداء الطويل بين الإمبراطورية البيزنطية والنورمان وبسبب الحروب التي استعرت بينهما منذ أيام روبرت جويسكارد(٢٩). ونظراً لأن بوهيموند كان حصيفاً وحكيماً كما كان سياسياً ماهراً، فقد أدرك أن هذا القسم سيحد من نشاطه في الشرق، لهذا طلب من الإمبراطور تعويضه بإقطاع كبير في إقليم أنطاكية، فوعده الإمبراطور بتحقيق هذا المطلب كما وعده بأن ينظر في طلبه بتعيينه قائداً عاماً للقوات الإمبراطورية في آسيا<sup>(٠٠)</sup> . ثم انتقل بوهيموند وتنكرد على رأس قواتهما إلى الشاطيء الأسيوى في أواخر إبريل سنة ١٠٩٧م ليلحقا بجودفري انتظاراً لوصول بقية الجيوش الصليبية. والجدير بالذكر أن تنكرد لم يوافق على أن يقسم للامبراطور ألكسيوس يمين الولاء والطاعة هو وبعض قادة الجيش النورماني (٥١).

<sup>(47)</sup> Hagenmeyer: Chronologie de la premiere Croisade, p. 64 Anna Comnena: op. cit. pp. 326 - 9

<sup>(48)</sup> Anna Comnena: op. cit. p. 66

<sup>(49)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 176, pp. 180 - 1

<sup>(50)</sup> Brèhier: Vie et Mort de Byzance, p. 312

<sup>(51)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 282 Chalandon: Hist. de la prèmieire, Croisade, p. 137

ووصل أيضاً في نفس الوقت الأمير ريموند أوف تولوز أو ريموند أوف سانت جيل أو ريموند الرابع وبرفقته المندوب البابوي إدهيمار (۲۰) ، وكان ريموند على رأس أضخم الجيوش الصليبية وأكثرها عدداً ، وصحب معه أيضاً زوجته وابنه الأصغر ، بينما ترك ابنه برترام من زوجته الأولى هناك ليعهد أملاكه في الغرب (۲۰) ، وكان وصوله في أواخر إبريل سنة ١٩٠٧م إلى القسطنطينية . ولم ينجح الإمبراطور ألكسيوس في استخلاص يمين الولاء والتبعية منه نظراً لآماله الواسعة في زعامة الصليبيين ومنافسته لبوهيموند الذي حظى بتأييد الإمبراطور ورعايته (٤٠) ، فقد لمس ريموند ما بين ألكسيوس وبوهيموند من علاقات ودية ، في الوقت الذي كان يؤمل فيه أن يجري الاعتراف به قائداً علمانياً لكل الحملة الصليبية لعلاقته بالبابا ومصاحبته للمندوب البابوي ، فإذا أقسم ريموند يمين الولاء والتبعية للامبراطور تحتم عليه أن يتلقى الأوامر من بوهيموند باعتباره ممثلاً للامبراطور "من ، لذلك أعلن ريموند أن الله وحده هو وليه ومولاه ، غير أنه أشار إلى أنه اذا أقلى بإمبراطور قيادة الصليبيين فلا يسعه إلا أن يخدمه (٢٠) .

ووصل بعد ذلك في مايو سنة ١٠٩٧م فريسق من الصليبيين من الفرنسيين على رأسهم روبرت أمير نورمانديا وصهره ستيفن أمير بلوا وشارتر، وكان روبرت النورماندي أخا لملك إنجلترا فرهن روبرت

<sup>(52)</sup> Duncalf: The first Crusade, p.272,

أنتونى بردج: المرجع السابق ص ٣٦

<sup>(53)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 160

<sup>(54)</sup> Ibid. p. 163

<sup>(</sup>ه) العريني: الشرق الأوسط ص ١٩٨

<sup>(56)</sup> Grousset: Hist. des Croisades, I, p. 25 Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 283

دوقيته عند أخيه هذا للحصول على مبلغ من المال ينفقه على إعداد الحملة، وصحبه صهره ستيفن كونت بلوا وشارتر الذي اشتهر بالثراء والجاه ولذلك لم يجد صعوبة في إعداد حملته فصحبه كبار أتباعه وصحبه عدد من رجال الدين منهم فولشر أوف شارتر مؤرخ الحركة الصليبية الشهير (٧٥) ، كما صحبهما ابن عمهما روبرت الثانى كونت الفلاندرز الذى سبقهما في الوصول إلى القسطنطينية، وأقسم كل من روبرت دوق نورمانديا وصهره ستيفن أوف بلوا يمين الولاء والتبعية للإمبراطور ألكسيوس، وبدأت الحملة الصليبية كلها في التقدم في آسيا الصغرى (٨٥).

وواضح من ذلك أن الإمبراطورية البيزنطية كانت حريصة على انتزاع يمين الولاء والتبعية من زعماء الحملة الصليبية بغية الإفادة مسن هذه القوات لتحقيق أهدافها في استرداد ما فقدته من أراضى ومدن استولى عليها المسلمون (٢٠) من نيقية إلى أنطاكية، ولقد تعارض ذلك مع أهداف الصليبين وآمالهم الواسعة في الاستحواذ على إمارات في الشرق والفوز بمكاسب على حساب المسلمين والبيزنطيين جميعا، ومثلت هذه مشغلة للصليبين، فبدأ نوع من الصراع الخفى بين الطرفين ثم ما لبث أن ظهر هذا الصراع سافرا (٢٠) وساعد على استفحاله ما كان من خلاف بين البيزنطيين واللاتين من ناحية واختلاف في المستوى الحضاري والفكري من ناحية ثانية واختلاف في المصالح من ناحية ثالثة. لكن

<sup>(57)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 165

<sup>(58)</sup> Rely - Smith (ed.); The Crusades, p. 12

Holt: The Age of the Crusades, p. 20

<sup>(</sup>٩٩) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ١٥١ - ١٥٢

<sup>(60)</sup> Runciman: op. cit. I, pp. 240 - 1,

المطوي: الحروب الصليبة في المشرق والمغرب

الصليبيين كانوا مضطرين إلى تأجيل هذا الصراع لحاجتهم إلى معونة بيزنطة وللحصول على المؤن والزاد والمرشدين الذين يرشدونهم إلى الأراضي المقدسة وفرقة من الجيش البيزنطي تساعدهم في الحرب (۱۱) ولهذا اقترب الطرفان في البداية والتقيا في منتصف الطريق، وأقسم كل زعماء الحملة فيما عدا ريموند وتنكرد يمين الولاء والتبعية للإمبراطور، ثم ما لبث أن دب النزاع وحل سوء التفاهم بين الجانبين وتفاقم العداء وازدادت الكراهية بينهما، حتى لتصبح سمة بارزة من سمات عصر الحروب الصليبية (۱۲) ، أشرت كثيراً في مركز الصليبيين في الشرق وأدت في بعض الأحيان إلى إضعاف الكيان الصليبي كله أمام المسلمين وأساءت في نفس الوقت إلى سمعة بيزنطة في الغرب الأوربي بأنها أداة من أدوات تعويق الحركة الصليبية كلها (۱۲)

#### طريق الحملة:

تجمع الصليبيون كلهم على الشاطئ الآسيوي قرب أزمير، والتحق بطرس الناسك مع فلول حملت الفاشلة (١٢٠)، فأصبح الجيش الصليبي يمثل حشداً كبيراً بالغ المؤرخون كثيراً في عدده فجعلوه مئات الألوف، لكن الراجح أنه قارب المائة وخمسين ألفاً من الرجال (١٥٠). وكان على الصليبيين تنفيذاً لبنود الاتفاقية التي أبرمت بينهم وبين

<sup>(61)</sup> Diehl: L'Europe Orientale, pp. 22 - 3

Chalandon: Alexis Comnene, p. 188

Ostrogotsky: op. cit. p. 322

<sup>(62)</sup> Grousset: L'epopee des Croisades, p. 18, pp. 27 - 8

<sup>(</sup>٦٣) باركر: الحروب الصليبية ص ٣٠

<sup>(64)</sup> Gesta Francorum, I, 2, pp. 6 - 12

<sup>(65)</sup> Runciman: op. cit. I, pp. 336-41

الإمبراطور، أن يسيروا إلى نقية لاستخلاصها من السلاجقة وتسليمها لممثلي الإمبراطور وكانت نيقية حينئذ حاضرة السلطنة السلجوقية بآسيا الصغري، والمركز الرئيسي للسلطان قلج أرسلان بن سليمان ومقر حكمه، وهي تقع على شاطئ بحيرة غير بعيدة عن مرمرة وتتمتع بحصانة شديدة وتتحكم في مختلف طرق المنطقة (۱۲۰۰)، وكانت في نفس الوقت تمثل أهمية خاصة لبيزنطة لكونها مدينة مقدسة يرتبط بها جانب من تاريخ الإمبراطورية الديني من ناحية، فضلاً عن أنها كانت تقع على الطريق الحربي القديم الذي يجتاز آسيا الصغري من ناحية أخرى، أما بالنسبة للصليبيين فكان لابد من الاستيلاء عليها قبل المضي في الزحف في أملاك السلاجقة، فلو ظلت بيد السلاجةة فستكون البقمة التي تهدد مواصلاتهم وإمداداتهم الحربية (۱۲۰۰).

وفي أوائل مايو سنة ١٠٩٧م حاصر الصليبيون مدينة نيقية، وكان السلطان قلج أرسلان إذ ذاك متغيباً عن العاصمة، إذ دخل في نزاع مع أسرة تركية أخرى هي أسرة آل الدانشميذ في الطرف الشرقي لآسيا الصغري، حول مدينة ملطية، ظاناً أن جموع الصليبيين في هذه المرة أيضاً مثل أتباع بطرس الناسك، غير مقدر لخطورة القوات الصليبية، فخبرته بجماعة بطرس الناسك خدعته في تقدير حقيقة قوة التجمعات الصليبية الجديدة التي قصدت هذه المرة نيقية (١٨) فاكتفي السلطان بإرسال قوة لنجدة المدينة أو لمحاولة شغل الصليبيين ريثما يعود ، غير أن هذه القوة عجزت عن شغل الصليبيين أو اختراق

Grousset: op. cit. I, p. 28

<sup>(66)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 172

<sup>(</sup>٦٧) حسن حبشى: الحروب الصليبية الأولى ص ٨٥

<sup>(</sup>۱۸) حسن حبشي : المرجع نفسه ص ۸۹

حصارهم للمدينة فانسحبت انتظاراً لوصول الجيش الرئيسي تحت قيادة السلطان نفسه (١٩٠) ،الذي ما لبث أن عقد هدنة مع آل الدانشمند وعاد مسرعاً إلى نيقية من الجهة الجنوبية، وبادر بالهجوم على الصليبيين ليشق طريقاً إلى داخل المدينة، ودارت معركة ضارية مع الصليبيين عجز السلطان خلالها عن فتح طريق إلى المدينة فاثر الانسحاب إلى الجبال القريبة، وفي نفس الوقت بعث إلى حامية المدينة يطلب منها أن يتخذ ما تراه لصالحها (٧٠).

شدد الصليبيون الحصار على نيقية وعاونهم البيزنطيون بالمؤن والعتاد وأدوات الحصار وبفرقة من الجيش البيزنطي وببعض السفن لإحكام الحصار حول المدينة ومنع نفاذ المؤن إليها عن طريق البحيرة توطئة لاقتحامها، على الرغم من أن الإمبراطور ألكسيوس كان حريصاً على ألا يصيب نيقية كثير من التخريب أو الهدم، لأنه كان يريدها سليمة ((۱۷)) فلما وصلت هذه المساعدات الجديدة لم تجد حامية المدينة بدا من الاستسلام، ويبدو أن رجال الحامية أحسوا برغبة الإمبراطور في تسلم المدينة دون تخريب، وفي نفس الوقت يئسوا من وصول نجدات من قبل السلطان لهذا بادروا بالاتصال سراً بالإمبراطور لتسليمه المدينة نظير تأمين حياتهم وخروجهم بما يملكون، وفي النهاية استسلمت نظير تأمين حياتهم وخروجهم بما يملكون، وفي النهاية استسلمت المدينة لجنود الإمبراطور في ٢٦ يونيو سنة ١٠٩٧م وعادت إلى حظيرة الإمبراطورية البيزنطية بعد ستة عشر عاماً من خضوعها للسلاجقة (٢٠)،

<sup>(</sup>٦٩) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج١ ص ٢٠٤ - ٢٠٥

<sup>(70)</sup> Runciman: op. cit. I, pp. 179 - 180

<sup>(71)</sup> Anna Comnena: The Alexiad, pp. 312 - 13 Chalandon: Alexis Comnene, p. 190

<sup>(72)</sup> Holt: The Age of the Crusades, pp. 20 - 21 Brehier: Vie et Mort de Byzance, p. 312

فغوجئ الصليبيون بالرايات البيزنطية تخفق فوق أسوار المدينة وعلى حصنها ويدخلها ممثلو الإمبراطورية لتملكها دون مناقشة هذا الأمر أو إجراء الترتيبات لذلك مع القادة الصليبيين (٧٣).

وقد أسهم ذلك في زيادة الكراهية للإمبراطور، إذ كان الصليبيون يأملون أن يحصلوا على بعض المغانم والأسلاب من المدينة، فضلاً عن الحصول على الفدية من الأمراء الترك في المدينة المستسلمة، ولكن الإمبراطور حال بينهم وبين ذلك (١٤)، وإن عاد فخصص جانباً مما حصل عليه من نفائس المدينة وأموالها لبعض زعماء الصليبيين أو من اختارهم من زعمائهم، خاصة أولئك الذين لم يحصل منهم على يمين الولاء والتبعية طمعاً في أن يعيدوا النظر في موقفهم ويقسموا له ذلك اليمين، فاضطر تنكرد النورماني للقسم بعد أن وصله الإمبراطور بكثير من الهدايا والأموال مما غنمه من المدينة (٢٥). وكان لسقوط مدينة نيقية أثر عظيم في نفوس الصليبيين، إذ أثار حميتهم وبث فيهم عزيمة وشجعهم على المضي نحو تحقيق أهدافهم، كما أحدث سقوط نيقية دوياً هائلاً في الغرب الأوربي، فبدأ من كان يحجم عن الخروج بالتفكير في الذهاب إلى الشرق وتشجعت المدن الإيطالية وأخذت تعد العدة للإسهام مساهمة فعّالة في الحروب الصليبية (٢١).

وفي أواخر يونيو سنة ١٠٩٧ م تقدم الصليبيون نحو مدينة قونية، عبر الطريق البيزنطي القديم الذي يخترق آسيا الصغري من

<sup>(73)</sup> Stevenson: The Crusaders in the east., p. 12

<sup>(74)</sup> Anna Comnena: op. cit. p. 330 - 1

Grousset: op. cit. I, p. 30

<sup>(75)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 180

<sup>(</sup>٧٦) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ١٦٥٠

Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 285

الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي ، وكان قلج أرسلان قد أعد عدته وأنهى نزاعه مع آل الدانشمند، واتفق معهم على التصدي للصليبيين فاحتشدت قوات الأتراك كلها في سهول ضورليوم (أسكي شهر) لمنع الصليبيين من التقدم ومفاجعة أتناء زحفهم وعند اجتيازهم الدروب (۷۷) ، وكان جيش بوهيموند قد عسكر بالقرب من ضورليوم انتظاراً لقوات ريموند وجودفري، عندئذ بادره قلج أرسلان بالهجوم على رأس قوات كبيرة من الترك والعرب والتركمان وذلك في لا يوليو سنة ١٠٩٧م ، ودارت معركة ضارية في ضورليوم قتل فيها المسلمون خلقاً عظيماً من الصليبيين، وكادوا يفتكون بقوات بوهيموند كلها، لولا وصول جيش جودفري وتلتها قوات إدهيمار وريموند فتغير مسار الحرب، وتحولت دفة المعركة واضطر المسلمون إلى الانسحاب، على الرغم مما منى به الصليبيون من خسائر وفقدهم لكثير من رجالهم وبعض قادتهم (۷۷).

وهكذا انتصر الصليبيون في ضورليوم وغنموا من الأتراك كميات كبيرة من المؤن والزاد وكثير من المغانم والأسلاب، بعد أن ترك المسلمون وراءهم معسكرهم بما حفل به من خيام وشروات ومؤن وزاد، فضلاً عما استولى عليه الصليبيون من الخيول والدواب والإبل فضلاً عما المؤرخون القدامي منهم والمحدثون على أن الصليبيين لقيوا في ضورليوم درساً لن ينسوه مما جعلهم يولون جنود الترك ما هو خليق بهم من الاحترام والتقدير، وأظهروا الإعجاب ببسالتهم وشجاعتهم وفنونهم في القتال ما لم يظهروه للبيزنطيين، بل اعتبروا طرق هؤلاء في الحرب طرقاً متداعية وعقيمة إذا قيست بطرق وخطط

<sup>(77)</sup> Runciman : op. cit. I, p. 184, ١١١ المريني : الشرق الأوسط ص ٢١١ ( ١٩٠٠ ) ( ترجمة د. حسن حبشي) (٧٨) أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ٤٠- ١١ ( ترجمة د. حسن حبشي) العريني : الشرق الأوسط ص ٢١٢ ( 186, ٢١٢ )

الترك (^^). وهكذا كشفت هذه الموقعة للصليبيين القناع عن حقيقة ثابتة هى قوة بأس السلاجقة بصورة تختلف عما كان في أذهانهم عن هذا الجنس (^^). غير أن معركة ضورليوم أعلنت في نفس الوقت للعالم عن ظهور قوة جديدة على مسرح الشرق الأدنى هي قوة الصليبيين الغربيين التي دحرت قوة السلاجقة التي طالما عجزت أمامها قوة البيزنطيين .

ثم تقدم الصليبيون بعد ذلك في الاتجاه الجنوبي الشرقي نحو مدينة قونية عبر فريجيا، فتعرضوا في طريقهم لكثير من المتاعب بسبب وعورة الطرق وقلة الزاد وندرة الماء وارتفاع درجة الحرارة في أشهر الصيف، حتى هلكت معظم خيولهم ودوابهم، فضلاً عما ترتب على غارات الترك في تلك الجهات من تخريب القرى والطرق وحرق الزراعات وطم الآبار وتحطيم الجسور وتفرق السكان بالإضافة إلى ثقل العتاد الحربي وهلاك عدد كبير من الخيول (۱۹۸۱)، ولكنهم وصلوا في النهاية إلى مدينة قونية في منتصف أغسطس سنة ۱۹۹۷م، وكان قلج أرسلان قد اتخذها عاصمة له ومركزاً لتجمعاته بعد هزيعته في نيقية وضورليوم، وكانت مفاجأة للصليبيين أن وجدوا المدينة خاوية على عروشها، بعد أن أخلاها السلاجقة مفضلين الانسحاب إلى الداخل، وإخلاء المدن أمام الصليبيين حاملين معهم كل ما استطاعوا حمله حتى وإخلاء المدن أمام الصليبيين حاملين معهم كل ما استطاعوا حمله حتى لا يتركوا شيئاً من المؤن أو الزاد للصليبيين (۱۹۸۱).

<sup>(</sup>٨٠) أعمال الفرنجة ص ٤٠ - ٤٢، العريني : المرجع السابق ص ٢١٢،

Runciman: op. cit. I, p. 187

<sup>(</sup>٨١) حسن حبشى: الحروب الصليبية الأولى ص ٩٣

<sup>(</sup>٨٢) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ١٦٦

Grousset: op. cit. I, p. 35

<sup>(83)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 189, Grousset: op. cit. I, p. 36

<sup>(</sup>٨٤) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج١ ص ٢٣٤

وبعد ذلك تقدم الصليبيون صوب مدينة هرقلة، ولم تجد محاولةالسلاجقة للمرة الأخيرة لمنعهم من التقدم، فقد استولوا على هرقلة بعد فرار الجيش السلجوقي ناحية الشمال متخلياً عن المدينة للصليبيين وذلك في ١٠ سبتمبر سنة ١٠٩٧م (٠٠٠).

وبعد ذلك انقسم الصليبيون إلى قسمين: فريق ضم بلدوين وتنكرد النورماني واتجه هذا القسم إلى قيليقية في الركن الجنوبي الشرقي من آسيا الصغري، والفريق الآخر تكون من جودفري وبوهيموند وريموند ومعهم المندوب البابوي إدهيمار وزحفوا في الاتجاه الشمالي الشرقي، حيث استولوا على قيصرية في أواخر سبتمبر سنة ١٠٩٧م (٢٨)، ولم يواجه هذا القسم صعوبة تذكر في ذلك لأن السلاجقة واصلوا خطة انسحابهم وتجريد المدن مما يمكن أن يفيد به الصليبيون فضلاً عن تخريب الطرق، وحتى ذلك الوقت كان التعاون لازال قائماً بين الصليبيين والبيزنطيين، فقد حرص الصليبيون على الالتزام ببنود الاتفاقية التى عقدت مع الإمبراطور لأنه لولا إرشاد البيزنطيين للجيش الصليبي في دروب ومسالك آسيا الصغري لما استطاع الصليبيون التقدم عبر تلك البلاد ولهذا كان كل بلد يقع في أيديهم يتولى حكمه رجل يرشحه الإمبراطور البيزنطي (١٠٠٠).

ولم يلبث الصليبيون أن عادوا إلى الاتجاه الجنوبي الشرقي في آسيا الصغري، فاخترقوا مجموعة من سلاسل جبال طوروس العالية، ووصلوا إلى مدينة مرعش التي يسكنها الأرمن ويحكمها رجل أرمني بذل كل ما في وسعه لمساعدة الصليبيين، فأقره مندوب الإسبراطور

<sup>(85)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 180

Anna Comnena: op. cit. p. 342

<sup>(86)</sup> Stevenson: op. cit. p. 23

<sup>(87)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 38

Runciman op. cit. I, p. 191-3

البيزنطي على حكم المدينة ( ف أضيفت مرعش لأملاك الإمبراطور البيزنطي ، وبذلك ظل الصليبيون يحافظون على تعهداتهم للإمبراطور، إذ سلموا إليه ما استولوا عليه من المدن والقرى التي كانت تابعه فيما سبق لبيزنطة ( فيم مدينة مرعش تقدم الصليبيون نحو بلاد الشام، فوصلوا إلى جسر الحديد على نهر العاصي شرقي مدينة أنطاكية في ٢٠ أكتوبر سنة ١٠٩٧م ( في ١٠٠).

# بلدوين البولوني وتأسيس أول إمارة صليبية في الرها:

كان بلدوين البولوني وتنكرد النورماني قد انفصلا عن الحملة الرئيسية عند هرقلة، وفي منتصف شهر سبتمبر سنة ١٠٩٧م، وتوجها صوب الجنوب إلى منطقة قيليقية، التي تنازع فيها زعماء الأرمن بجبال طوروس والأمراء السلاجقة الذين كانوا يحكمون الجهات المطلة على ساحل البحر المتوسط، فضلاً عما كان للإمبراطورية من حقوق في بعض الجهات "(١١). ونظراً لأن بلدوين وتنكرد مال كل منهما إلى المغامرة ولم تكن الحملة الصليبية عندهما أكثر من مغامرة سياسية القصد منها الاستيلاء على الشرق الأدني، ومحاولة تكوين إمارات لهما فيها ،فضلاً عن أنهما اعتبرا سلوك الجيش الرئيسي الطريق الذي يجتاز قبادوقيا عبر قيصرية ومرعش ، خطأ لم يكن القصد منه سوى يجتاز قبادوقيا عبر قيصرية ومرعش ، خطأ لم يكن القصد منه سوى إقليم أرمينيا الصغري التي يسكنها الأرمن المسيحيون ،وتحطيم قوة الترك في آسيا الصغري والقضاء على سيطرتهم (١٩)

<sup>(88)</sup> Michel le Surien: Chronique (ed.) Chapot, pp. 173 - 4

<sup>(89)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 38

<sup>(90)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 193

<sup>(91)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 44

<sup>(</sup>٩٢) العريني: الشرق الأوسط ص ٢٢٠

وبلدوين من هرقلة مباشرة إلى سهل قيليقية الخصيب يحدو كل منهما أمل في تحقيق آماله وإقامة إمارة له في الشرق، غير أنه جبرت بين بلدوين وتنكرد منازعات واشتباكات وتنافس على امتلاك طرسوس (١٣)، فتأكد بلدوين صعوبة إنشاء إمارة في قيليقية الأرمينية، فعاد بلدوين إلى مرعش عند وصول الجيش الرئيسي إليها – كما يقول وليم الصوري – ليطمئن على أخيه جودفري الذي عاني من جبروح شديدة إثر رحلة صيد، ومن ناحية أخري ليدرك زوجته "جودهيلد" التي كان قد تركها في رعاية أخويه وكانت حينئذ تحتضر وتعاني سكرات الموت وتوفيت فعلاً في مرعش بعد أيام قليلة (١٤٠).

فلم يلبث بعد وفاتها أن ارتحل من جديد، ولكنه اتجه هذه المرة نحو الشرق والشمال الشرقي ، لأنه يبدو تحقق أنه ليس بوسعه إنشاء إمارة له في قيليقية، وإن لم يتخل بعد عن تحقيق حلمه، ومن ثم كان اتجاهه هذه المرة إلى الاتجاه الشمالي الشرقي إلى بلاد أرمينيا<sup>(۱)</sup>، فيمم وجهه صوب شمال العراق ومنطقة الجزيرة ونحو الفرات<sup>(۱)</sup>، وفي صحبته مستشار أرميني يدعي باكراد (بقراط) كان قد صادقه عند نيقية فلازمه هذا وصار مقرباً إليه، وهو في نفس الوقت أخ لأحد أمراء الأرمن شرقي مرعش يدعى كوغ باسيل ومعناها اللص باسيل لأنه سرق عدة قلاع فتملكها الأرمن وغدت له السيادة على كيسوم ورعبان، قحرص بلدوين على الاتصال بأمراء الأرمن في تلك النواحي بمساعدة فحرص بلدوين على الاتصال بأمراء الأرمن في تلك النواحي بمساعدة

<sup>(93)</sup> Stevenson: The Crusaders in the East. p. 23, n. 2

<sup>(</sup>٩٤) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج١ ص٢٣١-١٣٥ ، ص ٢٤٦ (ترجمة د.حبشي) (95) Grousset: op. cit. I, p. 49

<sup>(</sup>٩٦) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس ص ٥٤ (ترجمة د.زياد العسلي)

<sup>(</sup>٩٧) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص ٣٤

<sup>(</sup> نشر الأب أنطون اليسوعي. لبنان ١٩٨٣)

بقراط، فاعتبره الأرمن محرراً لهم وحامياً لممتلكاتهم ورحبوا به وساعدوه ليخلصهم من حكم الأتراك السلاجقة، ونظروا إلى الصليبيين عامة باعتبارهم أقرب إليهم وأولي بالتأييد نظراً لأنهم مسيحيين (١٨٠).

استولى بلدوين بفضل مساعدات الأرمن على حصني الراوندان وتل باشر (۱۰) الواقعين فيما بين عينتاب ونهر الفرات ،أما الرها التي تقع في أقصي شمال العراق، فقد كانت تحت حكم زعيم أرمني يدعي ثوروس، الذي كان قد وثب إلى حكمها سنة ١٠٩٥ م، وكان ملكشاه قد منحها لأحد رجاله يدعي بوزان (۱۰۰۰) ،غير أن ثوروس استغل ما نشب من نزاع بين السلاجقة ووثب إلى حكم المدينة وانتزعها لنفسه، ولهذا ظل ثوروس يترقب ويخشي أن يعود السلاجقة لتهديد المدينة، الأمر الذي جعله يرحب بمقدم الصليبيين تحت زعامة بلدوين ليكون تحت حمايتهم (۱۰۱۰).

اتخذ بلدوين تل باشر – على الناحية الأخري من الفرات – في أول الأمر عاصمة لإمارته، وذلك في أكتوبر سنة ١٠٩٧م، غير أنه ما لبث أن تلقى رسالة من ثوروس الأرمني من الرها في مستهل سنة لبث أن تلقى رسالة من ثوروس الأرمني من الرها في مستهل التي القدوم لمساعدته المامي أثر الأنباء التي تواترت باستعدادات كربوغا أتابك الموصل المعروف بصلفه وشدته وشجاعته للزحف إلى شمال الشام لإنقاذ أنطاكية التي جدد الصليبيون في حصارها في ذلك الوقت، وخوف ثوروس من أن يقتلع كربوغا في طريقه الرها وكل الإمارات الأرمينية في تلك الجهات، فضلاً عن

<sup>(98)</sup> Stevenson: op. cit. p. 23

<sup>(99)</sup> Albert d'Aix, p. 350

<sup>(100)</sup> Holt: The Age of the Crusades, p. 14

<sup>(101)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 204

<sup>(102)</sup> Stevenson: op. cit. pp. 22 - 4

توجسه خيفة من تحرك بعض الأرمن الكارهين لحكمه في الرها والذين كانوا يتحينون الغرصة للإطاحة به (١٠٢٠)، ولهذا قام شوروس باستدعاء بلدوين للتآزر به ووضع الرها تحت حمايته .

غير أن بلدوين لم يكن بوسعه قبول ما عرضه عليه ثوروس، لأن معنى ذلك أن يدخل بلدوين في خدمة ثوروس، وبطبيعة الحال كانت هذه مناورة أفلح بلدوين في القيام بها ليخطو خطوة أخرى لتملك المدينة، التي اقتنع بصلاحيتها مقراً لإمارته المرتقبة، ولهذا لم يسع ثوروس إلا أن يعلن أنه اتخذ بلدوين ابناً ووريثاً له في الحكم خاصة وأنه كان مسناً ولم يكن له وريث، وطلب من رعاياه الأرمن أن يعتبروا بلدوين شريكاً له في حكم الرها (أنا) ، وكانت هذه فرصة بلدوين لتحقيق أحلامه في إقامة إمارة كبيرة في الشرق، خاصة وقد وجد في أهل الرها من الأرمن خير عون وتأييد، إذ استقبلوه بحماسة شديدة واتخذه ثوروس ابناً له ووريثاً والمناه ألبعض وتلاحقاً، وفعل بلدوين كان يلبسه هو ، وتدانيا من بعضهما البعض وتلاحقاً، وفعل بلدوين نفس الشئ مع زوجة ثوروس إظهاراً للبنوة وإكمالاً لمراسم التبني (١٠٠١).

لم يكد يمضي أكثر من شهر على دخول بلدوين المدينة، حتى انفرد بحكم الإمارة في مارس سنة ١٠٩٨م، بعد أن دعاه أهلها لذلك وبإلحاح شديد وبعد أن شهد نهاية أليعة لحاكمها ثوروس الذي اغتيل

<sup>(103)</sup> Matthiew d' Edesse, pp. 218 - 20,

Conder: The Latin Kingdam, p. 38

<sup>(104)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 204

<sup>(105)</sup> Matthiew d' Edesse, pp. 37-8

Grousset: op. cit. I, pp. 53-6

<sup>(</sup>١٠٦) حسن حبشي: الحرب الصليبية الأولي ص ١٠٤،

فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس ص ٥٣

فجأة على يد بعض المتآمرين، وقيل أن بلدوين هو الذي دبر هذه المؤامرة لتصفو له الرها، وقيل أيضاً أنه علم بالمؤامرة ولم ينهض لإفسادها وإنقاذ ثوروس، بل إن المتآمرين ارتكنوا إلى تأييده، شم دعاه سكان المدينة لتقلد حكمها (١٠٠٠) . وكيفما كان الأمر فقد انفرد بلدوين بحكم الرها وأسس أول أمارة صليبية في الشرق، غدت أول إمارة أقامها الصليبيون في الشرق الأدنى (١٠٨) ، ومثلَّت أكبر عون للصليبيين الذين كانوا حينئذ يحاصرون أنطاكية ، إذ عطلت جيبوش المسلمين الزاحفة إلى شمال الشام، وكفلت للصليبيين جانباً من الحماية كانوا في أشد الحاجة إليها في مواجهة النجدات الإسلامية إلى مدينة أنطاكية وفي حماية ممتلكات الصليبيين بعدئه بالشام (١٠٠١) ، ولم يلبث أن ترامت أخبار نجاحه في الرها إلى أسماع الصليبيين في أنطاكية، فقدم إليه بعض زعماء الصليبيين ليكونوا في خدمته، وتحمس هو لذلك ليشد هؤلاء أزره، فأغراهم بالزواج من أرمينيات ليقوى العلاقات مع الأرملن من ناحية، ويزيد التآلف بين عنصرى الإمارة الجديدة من ناحية أخري وبادر هو نفسه بالزواج من إحدي الأرمينيات ابنة أحد كبار رجال الأرمن (١١٠<sup>)</sup>.

# الصليبيون وأنطاكية:

تقدم الصليبيون من مرعش في أكتوبسر سنة ١٠٩٧م نحو مدينة أنطاكية وكانت أكثر المدن تحصيناً وأعظم مسدن الشام قوة، إذ نالت عناية البيزنطيين طوال خضوعها لهسم على مسدى أكثر من قرن من

<sup>(107)</sup> Runciman: op. cit. I, pp. 205 - 7

<sup>(108)</sup> Reley - Smith (ed.): op. cit. p. 12

<sup>(</sup>١٠٩) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ١٨٤

<sup>(110)</sup> Albert d' Aix, p. 361

الزمان (٩٦٩ – ١٠٨٥م) ، حتى يمكن مقارنتها بمدينة القسطنطينية من حيث المنعة وقوة التحصين (۱۱۱۱) ، إذ تحتضنها المرتفعات والجبال العالية من جهتي الجنوب والشرق فتجعل أمر اقتحامها عسيراً، في حين كان يحدها من جهة الغرب مجري نهر العاصي، وتقع في شمالها أحراش ومستنقعات فضلاً عن أن بها أربعمائة برج تقع بأعلى الأسوار ولها عدة أبواب وتوافر الماء بداخلها والمراعي (۱۱۱۱) ولها قلعة حصينة يصعب الاستيلاء عليها، لأنها ترتفع عن المدينة نحو ألف قدم، وكان البيزنطيون قد اهتموا بتحصينها خلال حكمهم لها حتى استردها السلاجقة سنة ١٠٠٥م ، ولم يكن استيلاء هؤلاء عليها بالقوة، وإنما لجأوا إلى الحيلة والمكيدة لدخولها، وقد وصفها أحد الرحالة قرب منتصف القرن الحادي عشر الميلادي (الخامس الهجري) فقال : وشكل البلد كنصف دائرة قطرها يتصل بجبل، والسور يصعد مع الجبل... فتتم دائرة، وفي رأس الجبل داخل السور قلعة (۱۲۲۱).

وترجع أهميتها عند المسيحيين إلى أنهم اتخذوا بها لأول مرة اسم المسيحيين كما يقول وليم الصوري: " فقد عقد في هذه المدينة أول مجمع للمؤمنين الذين اصطلح على تسميتهم بالمسيحيين اشتقاقاً من كلمة المسيح "(١١٤) ، فضلاً عن أن القديس بطرس أنشأ بها أول كنيسة أسقفية " وكان فيها أبرشيه كهنوتية لكبير الحواريين، الذي كان أول من تبوأ وظيفة الأسقف هناك" (١١٠) وكان أغلب سكانها من السريان والأرمن وبعض اليونانيين الأرثوذكس .

<sup>(111)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 72

<sup>(</sup>١١٢) وليم الصوري : الحروب الصليبية ج١ ص ٢٧٦ - ٢٧٧ (ترجمة د. حبشي)

<sup>(</sup>١١٣) انظر ياقوت: معجم البلدان ج١ ص ٣٥٤ - ٣٥٥

<sup>(</sup>١١٤) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج١ ص ٢٧٢

<sup>(</sup>١١٥) وليم الصوري: نفسه ص ٢٧١

وكانت أنطاكية تحت حكم الأمير السلجوقي ياغي سيان، أحد رجال ملكشاه، ثم انتقلت تبعية ياغي سيان إلى رضوان أمير حلب، الذي ما لبث أن دخل في صراع مع أخيه دقاق أمير دمشق، فانحاز ياغي سيان إلى جانب دقاق في محاولة للاستقلال بالمدينة، بل لجأ إلى سياسة الإيقاع بين الأخوين وتوسيع شقة الخلاف بينهما لتصفو له إمارة أنطاكية، ولهذا ساءت العلاقة بينه وبين رضوان في الوقت الذي أخذ فيه الصليبيون يدقون أبواب الشام ويتجهون ناحية أنطاكية حينما وترتب على ذلك تقاعس رضوان وأهل حلب عن نجدة أنطاكية حينما حاصرها الصليبيون.

وحينما علم ياغي سيان بتقدم الصليبيين نحو المدينة لم يهدأ ولم يهمل في الدفاع عنها وبعث إلى كافة القوى الإسلامية يستنجد بها، ثم ما لبث أن أخرج المسيحيين من المدينة وحفر حولها خندقاً ، إذ يبدو أنه كان يخشي تمرد المسيحيين داخل أنطاكية ، فعمد إلى إخراج الذكور منهم حتى لا يثبوا عليه من الخلف (۱۱۸) ، ويفسر ذلك ابن الأثير فيقول أنه " أخرج النصارى لعمل الخندق... فلما أرادوا دخول البلد منعهم... فأمسكوا وأقاموا في عسكر الفرنج " (۱۱۹) وكان حفره الخندق حول المدينة لزيادة تحصينها كما شحن قلعتها بالجند ، ووفر لها كميات كبيرة من المؤن استعداداً لحصار طويل (۱۲۰)

Runciman: op. cit. I, p. 213

<sup>(</sup>۱۱٦) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ١٣١ – ١٣٢

<sup>(117)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 71

<sup>(118)</sup> Chalandon: Histoire de la premiere Croisade, p. 193

<sup>(</sup>١١٩) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ١٨٦ (ط مصر) ،

حسن حبشي: المرجع السابق ص ١١٥

<sup>(120)</sup> Runciman: op. cit. I, pp. 214-15

وعندما حاصر الصليبيون أنطاكية، أبدى ياغي سيان شجاعة عظيمة، مما أعجز الصليبيين وفت في عضدهم، فطالت مدة الحصار، وقلت الأقوات لديهم وفشلوا في الحصول على كميات منها مسن الجهات المجاورة، فهلك كثير منهم، وأصبح الصليبيون لا يجرؤون على مغادرة المعسكر وفقدوا كل ما يمكن أن يمسكوا به أودهم (۱۲۱) فهلك كثير من رجالهم ولاذ فريق آخر بالفرار عائدين إلى أوطانهم، ولم تتحسن الأمور بعض الشئ إلا بوصول إمدادات جلبها تنكرد، بعد أن استبد بهم الخوف وعانوا كثيراً خاصة في شهر نوفمبر ۱۰۹۷م (۱۲۲) كما دأبت قوات أنطاكية على الإغارة عليهم بين الحين والحين، فضلاً عما يقوم به السلاجقة المنحدرون من قمم الجبال المحيطة من هجمات للفتك بهم، الأمر الذي أجبر بوهيموند على تحصين المنطقة التي يعسكر بها جنده (۱۳۳)، واستمر حصار الصليبيين للمدينة أكثر من سبعة أشهر (أكتوبر ۱۰۹۷ – ۳ يونيو ۱۰۹۸م).

وبحلول الشتاء تفاقمت مشكلة نقص المؤن والعلوفة، وفي أواخر ديسمبر ١٠٩٧ غدت هي المشكلة الأساسية للجيش الصليبي، خاصة وقد تسربت الرطوبة إلى خيامهم والعفن إلى ما كان باقياً من طعامهم، وتفشي الوباء في كتائب العسكر وعمت المجاعة (١٢٤)، فاستقر الرأى على أن ينهض فريق من الجيش على رأسه بوهيموند وروبسرت كونت

<sup>(</sup>۱۲۱) أعمال الغرنجة وحجاج بيت المقدس ص ٥١ (ترجمة د. حبشي). وكان المؤرخ صاحب هذا الكتاب واحداً من شهود العيان وواحداً أيضاً ممن ألمت بهم المجاعة. انظر حبشى: نفسه ص ١١٦

<sup>(122)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 88, Runciman: op. cit. I, p. 219

<sup>(</sup>١٢٣) ريموند اجيل : تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس ص ٨٦ – ٨٨

<sup>(</sup>ترجمة د. حسن حبشي)

<sup>(</sup>١٧٤) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج١ ص ٢٩٢ – ٢٩٣

فلاندرز للزحف في وادي نهر العاصي ناحية حماة عله يستطيع الحصول على بعض الأقوات للجيش الجائع، بينما يبقي الغريق الآخر على حصار الدينة (١٢٥)، وحينما وصل بوهيموند وروبرت إلى أرض البارة بالقرب من حلب اصطدما بقوة إسلامية كانت قد خرجت من دمشق تجاه أنطاكية لمساعدة ياغي سيان يقودها دقاق أمير دمشق وبصحبته طغتكين أتابك وشمس الدولة ابن ياغي سيان وانحاز إليهم أمير حماة، ولم تسفر المعركة عن نتائج حاسمة وإن ذهبت الرواية الإسلامية إلى أن المسلمين قتلوا منهم جماعة، ثم عاد بوهيموند وروبرت دون أن يحصلا إلا على قليل من المؤن والزاد فاشتدت المحنة على الصليبيين (٢٦٠).

وأثناء هذه المحنة أخذ بعض الصليبيين في الفرار متسللين، ومن الغريب أن بطرس الناسك وبعض رفاقه كانوا من بين أولئك الفارين، فأدرك زعماء الصليبيين أن مثل هذا العمل يمكن أن يسهم في إضعاف الروح المعنوية للجيش الصليبي فجد تنكرد في أثره حتى قبض عليه هو وجماعته وأعادهم إلى المعسكر الصليبي وهم في أشد حالات الخزي والعار، وتعرض بطرس الناسك لتوبيخ القادة وزعماء الصليبيين، بل أخذ عليه تعهداً بعدم ترك الجيش الصليبي حتى يتم الاستيلاء على بيت المقدس المقدس

ويبدو أن ياغي سيان كان على علم بتفاصيل المحنة التي كان يمر بها الصليبيون، وخروج فريق للبحث عن المؤن والزاد في حوض نهر العاصي في نحو عشرين ألف محارب، ولهنذا خرج على رأس قواته من أنطاكية لمهاجمة الجيش الصليبي الباقي على حصار المدينة

<sup>(125)</sup> Runciman: op. cit. I, pp. 220 - 1

<sup>(126)</sup> Albert d' Aix, p. 394

<sup>(</sup>١٢٧) أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ٥٥ ( ترجمة د. حبشي )

وذلك في ليلة ٢٩ ديسمبر سنة ١٠٩٧م تحت جنح الظلام، فباغت الصليبيين وأنزل بهم خسائر كبيرة وقتل كثيراً من جندهم، على الرغم من أن هذا الهجوم انتهى بارتداد ياغي سيان ودخوله المدينة (١٢٨٠)، ثم ما لبث أن عادت قوات بوهيموند وروبرت دون أن تحصل على أقوات أو ميرة تكغي لإشباع ذلك الجيش الضخم وما معه من خيول، فما لبث الصليبيون أن فقدوا عدداً كبيراً من رجالهم الذين هلكوا بسبب نقص المؤن والمرض قدره المؤرخون بنحو سبع رجال الحملة، كما نفقت الخيول ولم يبق منها سوى سبعمائة حصان (٢٢١)، فانتهز بعض السريان والأرمن الفرصة، وراحوا يتسوقون الأطعمة والقمح من الجهات الجبلية ويرسلونها لتباع للصليبيين بأثمان باهظة، لم يكن يستطيع دفعها سوى قلة من كبار الأمراء (٢٣٠). وبصعوبة شديدة أيضاً نجح الصليبيون في رد هجوم قام به بعد ذلك رضوان أمير حلب وسقمان بىن أرتق أمير ديار بكر وأمير حماة في آخر محاولة لمساعدة ياغي سيان وإخراجه من محنته قبل سقوط المدينة (٢٣١).

ساءت أحوال الصليبيين كثيراً أمام أنطاكية، وعجزوا عن اقتحامها، ولما أبداه حاكمها ياغي سيان من شجاعة في مقاومتهم، ولما نزل بهم من شدائد بسبب قلة المؤن وصعوبة الحصول على شئ منها من الجهات القريبة (١٣٢٠)، ولهجمات الترك التي أقضت

Matthiew d' Edesse, p. 217

<sup>(</sup>١٢٨) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج١ ص ٢٩٤ – ٢٩٥

<sup>(129)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 222

<sup>(</sup>۱۳۰) ريموند اجيل : تاريخ الفرنجة ص ٩٠ ،أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ٥٤ – ٥٥،

<sup>(131)</sup> Stevenson: op. cit. p. 27

<sup>(132)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 227, Stevenson: op. cit. p. 26

مضاجعهم (١٢٢)، يضاف إلى ذلك انسحاب قائد الفرقة البيزنطية (تاتيكيوس) على رأس رجاله من أمام أنطاكية في أوائل فبراير سنة ١٠٩٨م (١٣٤) ، فلم يبق أمام الصليبيسين إذن سوى طريق التامر للاستيلاء على المدينة، وقد وجد بوهيموند - وكان يخطط للانفراد بتملك المدينة بعد سقوطها – أن التآمر خير طريق لإنهاء الشدة التي عاشها جموع الصليبيين أمام حصانة المدينة، وقوة استحكاماتها وعناد أهلها، فتواطأ بوهيموند مع أحد حسراس الأبسراج في الجبهة الشمالية الغربية من المدينة، ويدعى فيروز (نيروز) قيـل أنه ينتسب إلى أسرة أرمينية، وتظاهر باعتناق الإسلام، وكسب ثقة ياغى سيان حتى عهد إليه بحفظ برج كبير من أبراج المدينة (١٣٥) ، بالرغم من إضماره الحقد والكراهية لياغى سيان، فقام بالاتصال سراً ببوهيموند عن طريق الأرمن من بني جلدته، وتم الاتفاق على تيسير استيلاء بوهيموند على المدينة، في مقابل وعد بوهيموند بالحصول على مال وإقطاع فقام بتسهيل مهمة اقتحام رجال بوهيموند المدينة من جهته، ومن ثم سقطت المدينة في أيدي الصليبيين في ٣ يونيو سنة ١٠٩٨م ، وخرج منها ياغي سيان مع بعض رجاله هارباً، ولكنه لم يلبث أن ندم على فراره وعدم مقاتلته الفرنج حتى الموت، ومن شدة حزنه خر عن جواده مغشياً عليه، ولما يئس أصحابه منه تركبوه ومضوا فاجتاز به رجل أرمني عرفه، فقطع رأسه وحملها إلى الصليبيين بأنطاكية (١٣٦).

(134) Grousset: op. cit. I, p. 81

(135) Conder: The Latin Kingdom, p. 46

Grousset: op. cit. I, pp. 92 - 3

(١٣٦) ابن الأثير : الكامل ج ٨ ص ١٥٨ ( سنة ٤٩١ هـ)،

ابن العديم : زبدة الحلب ج٢ ص ١٣٤،

ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص١٣٥٠،

أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ٧٠

<sup>(</sup>١٣٣) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج١ ص ٢٨٦

ولما دخل الصليبيون أنطاكية، أحدثوا بها مذبحة رهيبة راح ضحيتها الآلاف من أهلها من الرجال والنساء والأطفال، وغنموا ما بها من الأقوات والأموال والسلاح وغير ذلك فعادت إليهم قوتهم شيئاً ما، وارتفعت معنوياتهم (۱۳۷)، ومع ذلك فقد عزت عليهم قلعتها التي صمدت حاميتها، ولجأ إليها من فر من المذبحة الرهيبة من الترك، وكانت القلعة تقع في الجنوب الشرقي من المدينة على إحدى قمم الجبل. والواقع أنه بسقوط أنطاكية ينتهي فصل هام في قصة المقاومة الباسلة لياغي سيان، الحاكم الذي لم تهزمه القوة وإنما هزمته الخيانة (۱۳۸).

وينبغى أن نشير إلى أمور هامة جرت أثناء حصار الصليبيين لأنطاكية أولها: ما حدث من فتور العلاقة بين الصليبيين والبيزنطيين، بل تحولها إلى عداء سافر، فقد كانت هناك فرقة من الجيش البيزنطي تساعد الصليبيين في حصار أنطاكية على رأسها تاتيكيوس . تنتظر سقوط المدينة لتنفيذ الاتفاقية بين الإمبراطور وكان والصليبيين بتسليم المدينة لمثلي الإمبراطور (٢٠١٠)، غير أن بوهيموند وكان يعمل للفوز بأنطاكية، ويخطط للانفراد بحكمها ويبيت النية للتحلل من تعهداته للإمبراطور البيزنطي أوحى إلى زعماء الصليبيين بتآمر البيزنطيين مع المسلمين ضد القوات الصليبية، حتى تسوء العلاقات مع بيزنطة، وتتهيأ الفرصة له للتحلل من تعهداته لها، ولما واجه أمراء الحملة القائد البيزنطي بذلك التآمر المزعوم، غضب وانسحب بجنوده أثناء الحصار تاركاً الصليبيين في محنة شديدة (١٤٠٠)، على الرغم من اختلاف المؤرخين المعاصرين حول تفسير هذا الانسحاب .

<sup>(137)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 96

<sup>(</sup>١٣٨) محمد الشيخ: الجهاد المقدس ضد الصليبيين ص ١٢٦

<sup>(139)</sup> Chalandon: Hist. de la prèmiere Croisade, p. 193

<sup>(140)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 224

فمن المؤرخين من فسره على أنه كان هروباً من هذا القائد بجنوده خلال المحنة التي عاناها الصليبيون أمام أنطاكية، وأنه فر جبناً وخوفاً من مواجهة الجيش السلجوقي المتوقع وصوله ((13)) ، ومنهم من فسره بأن هذا القائد تذرع بذرائع واهية لهذا الانسحاب منها : عدم أخذ الصليبيين بنصائحه في إدارة الحرب، ومنها رغبته في الالتحاق بجيش الإمبراطور ألكسيوس الذي قيل أنه قادم لمعاونة الصليبيين لاجتياز تلك المحنة، ومنها تظاهره بالرغبة في إحضار المؤن والزاد للصليبيين، إضافة إلى غضبه مما نسبه بوهيموند للإمبراطور من اتصال سري بالمسلمين والتآمر ضد الصليبيين، ولاتهامه هو شخصياً بخيانة الصليبيين والتدبير ضدهم (131).

وتشير آنا كومنينا إلى ذلك بقولها أن بوهيموند أحكم المؤامرة تماماً، إذ تظاهر بقربه من تاتيكيوس ومصادقته، ثم ما لبث أن أخبره بأن ثمة أنباء وردت إلى قادة الصليبيين بأن الإمبراطور يراسل سلطان المسلمين سراً ضد مصالح الصليبيين، وأن الغيظ قد تملك القادة الصليبيين لهذه الأنباء لدرجة جعلته يخشي على حياة تاتيكيوس ويوجس خيفة على سلامته (الالمناء)، وأنه فعل كل ما في وسعه لنصحه ويترك له في النهاية حرية التصرف هذا فضلاً عن أن تاتيكيوس كانت لديه أسباب أخري للقلق خاصة ما تعرض له رجاله من محنة الجوع ونقص المؤن، بالاضافه إلى يأسه من قرب سقوط أنطاكية . كل هذا جعله ينطلق إلى ميناء سان سيمون (السويداء أو السويدية) ليركب سفينة أقلته إلى قبرص (المناه أبانه ماض لتزويد الجيسة سفينة أقلته إلى قبرص (المناه أبانه ماض لتزويد الجيسة

<sup>(141)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 81

<sup>(</sup>١٤٢) انظر بعض هذه التفسيرات في : ريموند اجيل: تاريخ الفرنجة ص ٩٢ ،

أعمال الغرنجة وحجاج بيت المقدس ص ٥٦، Albert d' Aix, p. 416

<sup>(143)</sup> Anna Comnena: The Alexiad, p. 343 (trans. Sewter)

<sup>(144)</sup> Ibid. p. 343

الصليبي بما يحتاجه من مؤن (١٤٠٠) .

ومهما تكن أسباب هذا الانسحاب، فقد أضاف إلى سوء أحوال الصليبيين أمام أنطاكية، وبالغ في ضيقهم خاصة وأن الصليبيين كانوا قد أظهروا استياءً شديداً تجاه الإمبراطور لعدم مدهم بالمؤن والميرة مما عرضهم للخطر الشديد وأوصلهم إلى الحالة التي كانوا فيها ولهذا ازداد العداء لبيزنطة، وأزمع قادة الجيش الصليبي على التحلل من شروط الاتفاقية مع الإمبراطور ألكسيوس (111).

وثاني تلك الأمور: النشاط الكبير الذي أظهره بوهيموند بصفة خاصة ليفوز بأنطاكية ويؤسس بها إمارة كبيرة، وفي سبيل ذلك قام بكثير من المناورات بهدف إجبار بقية زعماء الحملة على التسليم بأحقيته في تلك المدينة (۱۹۷۷) ، فبعد أن دق إسفيناً في العلاقات الصليبية البيزنطية والتمس الأسباب لطرح طاعة الإمبراطور ألكسيوس والتحلل من قسمه له، تظاهر أثناء الحصار ووسط المحنة التي عاشها الصليبيون، بأنه عازم على سحب جيوشه والعودة إلى بلاده (۱۹۸۱) متعللاً بأنه لا يستطيع البقاء طويلاً بعيداً عن أملاكه في الغرب التي متعللاً بأنه لا يستطيع البقاء طويلاً بعيداً عن أملاكه في الغرب التي الكبيرة في جنوده أمام أنطاكية، بسبب الجوع والمرض وهجمات الترك وانخفاض الروح المعنوية من ناحية أخري، تظاهر بذلك كله وهو يعلم شدة حاجة الصليبيين لجهوده وجيشه في ذلك الوقت (۱۹۹۱) ، وعندئذ

<sup>(145)</sup> Chalandon: Hist. de la premiere Croisade, pp. 192-3 Essai sur la regne d' Alexis Comnene, pp. 200-3

<sup>(</sup>١٤٦) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ١٩٦

<sup>(147)</sup> Holt: op. cit. p. 22

<sup>(148)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 79

<sup>(149)</sup> Ibid. p. 80

سارع بقية زعماء ما عدا ريموند بالتوسل إليه بالبقاء، وعدم تركهم أمام أنطاكية خاصة وقد كانت الفرق النورمانية أكثر فرق الصليبيين جسارة وأكثرها قوة ولا غنى عنها في تلك الحرب، أما عن أملاكه في الغرب فيمكن تعويضه عما قد يلحقها من أذى بأنطاكية بعد سقوطها لتكون مقر إمارة له في الشرق، وأكدوا له وعدهم بتسليمه المدينة فور الاستيلاء عليها، على الرغم من أن معظم القادة لم يفتهم أن تلك مناورة تهدف لاستخلاص هذا الوعد، بالحصول على المدينة التي خطط طويلاً للاستئثار بها (١٥٠٠).

وثالث هذه الأمور ما حدث من مشروع تحالف بين الصليبيين والخلافة الفاطمية ضد السلاجقة، فقد اعتقد الأفضل شاهنشاه الوزير الفاطمي المسئول عن الخلافة (١٠٩٤ – ١٢٢١م) ،أن بالإمكان عقد محالفة مع الصليبيين ضد السلاجقة السنيين، الذيب نازعوا الخلافة الفاطمية الشيعية نفوذها وسلطانها في ببلاد الشام ((()) ، فأرسل إلى الصليبيين سفارة في أوائل سنة ١٠٩٨م منتهازاً فرصة اضطراب السلاجقة وقام من جانبه بإرسال جيش استولى على بيت المقدس من أيدي الأراتقة التركمان (سقمان ابن أرتق) في نفس الوقت تقريباً (()) ، ونظراً لأن الصليبيين كانوا في محنة في ذلك الوقت، فقد فضلوا التظاهر بمحالفة الخلافة الفاطمية ريثما يتم لهم القضاء على السلاجقة ، فيلتفتون للفاطميين بعد ذلك، إذ لاشك أنهم كانوا يريدون المعمل على زيادة الهوة بين المسلمين وأمرائهم، فرحبوا برسل الوزير الفاطمي بل أعلنوا كذباً أنهم ما قصدوا سوى الأراضي والمدن التي كانت تابعة لبيزنطة فيما مضي مثل أنطاكية واللاذقية والرها (۱۰۵).

<sup>(150)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 225

<sup>(151)</sup> Stevenson: op. cit. p. 26

<sup>(</sup>١٥٢) ابن القلانسي: ذيل صه١٥٥، Conder: The Latin Kingdom, p.63

<sup>(</sup>١٥٣) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ١٥٨ ( سنة ٤٩١ هـ)

وهكذا أسهموا في خدعة جديدة للفاطميين، كان لها أثرها في تسهيل اختراقهم بلاد الشام والاستيلاء على بيت المقدس هدفهم الأساسي، بل أنهم حاولوا استمالة رضوان ملك حلب هو الآخر، حتى إذا فرغوا من مشاكلهم استطاعوا مواجهة القوى الإسلامية منفردة والتهام إمارة بعد الأخرى

كربوغا وزعامة الحلف الإسلامي لمحاربة الصليبيين ببلاد الشام سنة ١٠٩٨ م:

كان ياغي سيان قد استنجد بكافة القوى الاسلامية لمساعدته وإخراجه من محنته، فلمسا يئس من قدرة أمراء الشام على تقديم المساعدة له، استحث السلطان السلجوقي بركياروق بن ملكشاه وأتابكة كربوغا في الموصل والخليفة العباسي على مساعدته (١٥٠٠)، وفي نفس الوقت أدركت الإمارات الإسلامية الصغيرة في بلاد الشسام ضآلة إمكاناتها وضعفها في مواجهة الصليبيين، فتهيأت للانضواء تحت راية كربوغا أتابك الموصل لمحاربة الصليبيين .

زحف كربوغا فعلا على رأس قواته من الموصل في طريقه إلى أنطاكية، ولكنه أدرك خطورة بقاء الرها في شمال العراق وراء ظهره بما يعنيه ذلك من إمكان قطع طرق مواصلاته مع إمارته والوثوب على مؤخرة جيشه، فغضل حصارها لمحاولة الاستيلاء عليها (١٠٥٠) فقضي الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر مايو سنة ١٠٩٨م أمام أسوارها، لكنه عجز عن اقتحامها لحصانتها من ناحية، وحماسة الصليبيين

<sup>(</sup>١٥٩) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ١٩٩

<sup>(</sup>١٥٥) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ١٣٤

<sup>(156)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 88

<sup>(157)</sup> Runciman: op. cit. 1, pp. 230 - 1

فيها مع الأرمن لحفظها، فأضاع فيها وقته سدى وبدد جهوده عبثاً (١٠٨٨) ،وكانت هذه الأسابيع الثلاثة فرصة للصليبيين لإحكام الحصار حول المدينة بعد أن تأكد لهم حرج موقفهم واحتمال وصول كربوغا في أى وقت فيقعون بين قوات أنطاكية من الداخل وبين جيشه كربوغا من الخارج، وبعد أن نجحوا أيضا في بناء قلعة على تل قريب من المدينة أسهمت في تضييق الخناق عليها من ناحية وزادت في متاعبها من ناحية أخرى (١٩٥١) بمنع المؤن والزاد من النفاذ إليها ومنع أهلها من رعي قطعانهم في المروج القريبة منها وخارج أسوارها، بل ومنعهم من الخروج لشن الهجمات على الصليبيين (١٦٠٠).

لكل هذه الأسباب جد الصليبيون في إسقاط المدينة، فتآمر بوهيموند مع فيروز كسا سبق أن أشرنا ونجح الصليبيون في دخول المدينة مكرا وخديعة وعن طريق الخيانة وذلك في ٣ يونيو سنة المدينة مكرا وخديعة وعن طريق الخيانة وذلك في ٣ يونيو سنة على رأس قواته إلى بلاد الشام وعند مرح دابق اجتمع مع كربوغا كل من : دقاق ملك دمشق وبصحبته طغتكين أتابك، وجناح الدولة الحسين صاحب حمص، وأرسلان تاش صاحب سنجار، وسقمان بن أرتق ووثاب بن محمود ومعه جنده من العرب (١١٢١). أما رضوان صاحب حلب فلم يشترك في هذا الحلف، وأكد فساد سياسته في هذه الظروف التي توشك أن تشهد تقرير مصير بلاد الشام بأكملها (١٢٢)،

<sup>(</sup>١٥٨) وليم الصوري : الحروب الصليبية ج١ ص ٣٤٠

<sup>(159)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 292

<sup>(160)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 229

<sup>(161)</sup> Grousset: op. cit. I, pp. 96-7

<sup>(</sup>١٦٢) ابن الأثير: الكامل جه ص ١٨٦ (سنة ٤٩١ هـ)،

ابن العديم: زيدة الحلب ج٢ ص ١٣٦

<sup>(</sup>١٦٣) محمد الشيخ: الجهاد المقدس ص ١٢٧

وتحرك هذا الحلف فوصل إلى أنطاكية يوم ٤ يونيو أى في اليوم التالى مباشرة لسقوط المدينة في أيدى الصليبيين، فعلم كربوغا أن قلعتها لم تسقط (١٦٤).

ألقى كربوغا الحصار على الصليبيين بأنطاكية بعد أن تسلم قلعة المدينة، وحاول النفاذ إلى المدينة عن طريع القلعة، ولكن الصليبيين حشدوا فرقهم تحت قيادة بوهيموند وريموند، واستماتوا في منعه من النفاذ إلى المدينة، كما أقاموا تحصينات تكفل لهم جانبا من الأمن مسن هذه الناحية، وعندئذ لجأ كربوغا إلى إحكام الحصار حول الصليبيين بالمدينة وتجويعهم داخلها (۱۲۰۰). وكانت حالة الصليبيين داخل المدينة قد بدأت تتدهور وتتدرج من سيئ إلى أسوأ نظرا لقلة المؤن والزاد وعدم عثورهم على ما كانوا يؤملونه فيها من هذه المؤن، فازدادت حالتهم سوءا، وانحطت معنوياتهم وقلت الأقوات لديهم يوما بعد يوم وبدأ الجوع يعضهم من جديد" فتتوت الأقوياء بدرابهم والضعفاء بالميته وورق الشجر (۱۲۰۰) "وآثر بعض أعيانهم الهروب، فشقوا طربهم وسط المسلمين إلى ميناء السويدية (سان سيمون) حيث نقلتهم السفن إلى ميناء طرطوس من وهنهم ستيغن أوف بلوا وغيره من رجالات الصليبيين طرطوس ، وهكذا" وقعوا بين خطبين:السيف في الخارج والفزع في الداخل (۱۲۰۰) "وزاد في بأسهم ما بلغهم من أن الامبراطور البزنطي

<sup>(164)</sup> Grousset: op. cit. I, pp. 97 - 8

<sup>(165)</sup> Runicman: op. cit. I, pp. 237 - 8

<sup>(</sup>١٦٦) أبن الأثير: الكامل ج٨ ص ١٨٧ (٤٩١ هـ) ، ابن القلانسي: ذيل ص١٣١٠

<sup>(167)</sup> Conder : op. cit. p. 45, Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 292,

وليم الصوري: نفس المصدر ج١ ص ٣٧٦.

<sup>(168)</sup> Raint: Inventaire des lettes Historiques. pp. 171-8,

ريموند اجيل: تاريخ الفرنجة ص ١٤١

<sup>(</sup>١٦٩) وليم الصوري: نفس المصدر ج١ ص ٣٧٥

ألكسيوس الذى قيل أنه قادم لمساعدتهم، والذى اتخذ الطريق فى آسيا الصغرى قاصدا أنطاكية قد قرر مرة ثانية العودة إلى عاصمته، على أشر ما زعمة له الغارون من الصليبيين من أن السلاجقة استردوا أنطاكية وأنهم فى طريقهم لمحاربته هو الآخر (١٧٠٠).

وترتب على ذلك أن يئس الصليبيون ، وأيتنوا بالهلاك ، حتى قيل أنهم عرضوا أن يستسلموا لكربوغا مقابل أن يمنحهم الأسان على أرواحهم ، إلا أن كربوغا ثة ق في قوته ورغبة في محاربتهم إشفاء لغلته ، رفض ذلك وقال لهم : "لا تخرجوا إلا بالسيف (١٧١) "، وأصر على استسلام الصليبيين دون قيد أو شرط (١٧١) ، وجاء هذا الرفض في وقت كن الصليبيون يتظهرون من مباذلهم وذنوبهم ، حسب إشارة رجالهم الأتقياء ، وأحسوا أن قوى غيبية قد بدأت تهي لهم سبل النصر (١٧٢) .

فرسط متاعب الصليبيين وانعطاط روحهم المعنوبة، وسات الترك والمجاعة التي كادت تودى بهم، جاءت مسألة الحربة المقدسة التي زعم رجل صليبي يدعى بطرس بأرثلميو أن القديس أندراوس، تراءى له في النوم، وأمره أن يمضى إلى ريموند الصنجيلي ويخبره أن الحربة المقدسة التي طعن بها جنب المسيح مدفونة في كنيسة القديس بطرس بأنطاكية، وأنهم متى استخرجوها، أصبح النصر حلينهم،

Grousset: op. cit. I, p. 102

<sup>(170)</sup> Michaud: op. cit. I, pp. 300 - 1,

<sup>(</sup>١٧١) ابن القلانسي : ذيل ص ١٣٦،

ابن العبري: تايخ مختصر الدول ص ٢٤١(ط لبنان ١٩٨٣) ،

ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ١٨٦ - ١٨٧ (سنة ٤٩١ هـ)

<sup>(172)</sup> Chalandon: Hist. de la premiere Croisade, p. 220

<sup>(</sup>١٧٣) محمد الشيخ : الجهاد المقدس ص ١٣٨

وتأكدوا من الظفر بأعدائهم (۱۷۰۱)، وفي نفس الوقت ذكر أحد القساوسة لأهميمار أنه تراءى له المسيح والعذراء وأن المسيح أخبره أنه إذا ندم رجال الجيش على ما ارتكبوه من آثام وعادوا إلى جادة الصواب، فسوف يحميهم وينصرهم خلال خمسة أيام (۱۷۰۱)، فأحدث ذلك حماسة كبيرة بين الصليبيين وأسرع رجال ريموند إلى كتدرائية القديس بطرس لاستخراج الحربة المقدسة، غير أنهم لم يعثروا على ما ادعاه بارثلميو، وعندئذ وثب بطرس بارثلميو إلى الحفرة فأخرج قطعة من الحديد يبدوا أنه سبق له وضعها (۱۷۱۱)، فاشتدت حماسة الناس وهللوا لمرآها وكان ذلك يوم ١٤يونيو سنة ١٠٩٨م (۱۷۷۱)، وادعى الرجل أنها ذات الحربة التي طعنت الجنب الأيمن ليسوع المسيح المسيح

وأخذت الرؤيات تنتشر بينهم إذ إدعى البعض أنهم رؤا رؤيا العين أشباح الملائكة والرسل الطوبانيين (١٧١) ، وقال أحدهم أنه كان يقف أمام أبواب كنيسة مريم المباركة" فإذا بكاهن في ملابس بيضاء يظهر وعندما سألته عن اسمه ووطنه أجاب: اننى مرقس المبشر الإنجيلي جئت من الإسكندرية (١٨٠٠) "، وكان لذلك كله أثر في رفع روحهم المعنوية وإعطائهم دفعة كانوا في أمس الحاجة إليها فأبشروا

<sup>(174)</sup> Runciman: op. cit. I, pp. 243-4,

وليم الصوري: الحروب الصليبية ج١ ص ٣٩١ - ٣٩٧

<sup>(175)</sup> Anne Comnena: The Alexiad, pp. 351-2

<sup>(176)</sup> Runciman: op. cit. 1, p. 245

<sup>(177)</sup> Chalandon: op. cit. pp. 210-18

<sup>(</sup>١٧٨) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس ص ٥٨ - ٥٩

<sup>(</sup>١٧٩) وليم الصوري: نفس المصدر ج١ ص ٣٩٧٠

أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ٨٠

<sup>(</sup>١٨٠) ريموند اجيل: تاريخ الفرنحة غزاة بيت القدس ص ٢٠١

بالنصر وقويت عزيمتهم (۱۸۱۱). وفى نفس الوقت أخذ المسكر الاسلامى يتصدع شيئا فشيئا، وبدأ يعانى عوامل الغرقة والانقسام، وهى التى عصفت بالحلف الكبير فى تلك الظروف الحرجة (۱۸۲۱)، فقد كان هذا الحلف يحمل معه عوامل فشله وأسباب انهيارة، قبل الدخول فى معركة مع الصليبيين، لأنه كان يضم مجموعة متنافرة من الأمراء والقادة وخليطا غريبا من الجنود فى غير توافق أو تفاهم، فضلا عن أن الدافع لدى الأغلبية لم يكن مقدسا فى هذه الحراء ، التى تحتاج إلى شيء من الوازع الدينى والحماسة الروحية (۱۸۲۱).

أصبح الصليبيون أكثر استعدادا لخوض حرب يائسة ، بعد نفاذ قوتهم ومعاناتهم داخل أنطاكية ، في الوقت الذي ينسوا فيه من وصول أية نجدات ، وفي صبيحة يوم ٢٨يونيو بدأ الصليبيون يخرجون من أنطاكية جماعات صغيرة في إثر بعضها ، وباشر هذه العملية بوهيموند بنفسه بعد أن كلف من يبقى بالمدينة لمراقبة الحالية التركية بالقلعة (١٨٠١) ، وتتابع خروج الصليبيين والمسلمون على مقربة منهم يرونهم ، فأشار أحد القادة على كربوغا بالوقوف قرب باب المدينة ومهاجمة كل من يخرج منهم قبل أن يتكامل عددهم غير أن كربوغا رفض ، وقال: "أمهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنتتلهم (١٨٠٠) "، وحال بين عسكره وبين الوثوب على الصليبيين حين خروجهم فرادى ،

<sup>(</sup>١٨١) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص ٣١٢

<sup>(182)</sup> Grousset: op. cit. Lpp. 104-6

<sup>(</sup>١٨٣) محمد الشيخ: الجهاد المقدس ص ١٢٧ - ١٢٨

ريمونداجيل: تاريخ النرنجة ص Runciman :op. cit. I, p.247,118 ص 184) ابن العديم: زيدة الحلب ج٢ ص ١٣٧، أعمال الفرنجة ص ٩٣

ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ١٨٧

وسمح للصليبيين أن يخرجوا من أنطاكية دون مضايقات رغم أنه كان يستطيع سد الطريق عليهم (١٨٦٠).

ولما تكامل عددهم ضربوا مصافسا عظيمنا وبنادروا ببالزحف علمي جبهة المسلمين في اندفاع شديد وزحف اليائس، مما أذهبل الجيش الاسلامي وأحدث الاضطراب به، فاشتد القتال على الجبهة الرئيسية، وعجز الترك عن وقف تقدم الصليبيين واضطربت صفوفهم (١٨٧) ، وبادر في هذه الظروف فريق من الأمراء المسلمين بالانسحاب من المعركة تحت قيادة دقاق بن تتش، فستركوا موقعهم وأحدثوا خللا كبيرا في صفوف المسلمين، فساد الذعر بين الجنود، وانهزم فريق آخر منهم وتبعهم آخرون" ولم يضرب أحد منهم بسيف ولا طمن برمح ولا رمى بسهم (١٨٨) "، عندئذ أيقن كربوغبا أن المعركة خاسرة فأحرق خيامة وسرادقه وإنهزم إلى حلب، حتى قال ريموند اجيل "وهرب العدو دون أن يعطينا فرصة لاقتال، ثم طاردتهم قواتنا حتى غروب الشمس "(١٨١)، انسحب كربوغا إلى حلب ولكنة لم يمكث بها طويلا إذ قرر المودة إلى الموصل بعد أن تداعت هيبته وتفرقت قواته المنهزمة لتترك للصليبيين حرية العمل في بلاد الشام (١٩٠٠) . واستولى الصليبيون على ما في المعسكر الاسلامي من مؤن وآلات وأسلحة ما لا يدركه حصر، وتتبعبوا القوات المنهزمة فأعملوا فيها القتل وأظهروا حقدا وأبدوا وحشية وعنفا بشهادة مؤرخهم فوشيه الشارترى" أما النساء اللواتي وجدن في خيام العدو، فإن الفرنجة بقروا بطونهن بالحراب" (١٢١) ، ووثب السريان

<sup>(</sup>۱۸۹) ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة ص ١٤٥

<sup>(187)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 248, هو مع المرتجة ص 44

<sup>(</sup>١٨٨) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ١٨٧ (سنة ١٩١ هـ) ،

ابن العديم . زيدة ج٢ ص ١٣٧

<sup>(</sup>۱۸۹) ریمونداجیل: نفسه ص ۱۶۹

<sup>(</sup>١٩٠) محمد الشيخ الجهاد المقدس ص ١٤٤

<sup>(</sup>١٩١) فوشيه الشارتري تاريخ الحملة إلى القدس ص ٦٣

والأرمن على فلول القوات المنهزمة فقتلوا ونهبوا وسلبوا (١٩٢١). كذا وقعت الهزيمة على الجانب الاسلامي وأصبح الطريق مفتوحا أمام الصليبيين إلى بيت المقدس.

#### الطريق إلى بيت المقدس:

أضاع الصليبيون بعد ذلك نحو تسعة أشهر حتى إبريل سنة بينهم ولم ية وا مباشرة إلى بيت المقدس، بل شغلهم التنافس فيما بينهم حول ملكية أنطاكية، إذ تنازع بوهيموند الرومانى وريموند الصنجيلى وتنافعا في سبيل الفوز بها، في الوقت الذي كانت فيه الامبراطورية البيزنطية تتمسك بأحقيتها في المدينة (١٩٣٠)، ولقد طالب الصليبيون الامبراطور ألكسيوس كومنين بالزحف إليهم على رأس قواته لساعدتهم في الاستيلاء على بيت المقدس حتى يردوا له أنطاكية، إلا أن الامبراطور تكاسل واستمهلهم وشاع بين الصليبيين أنه عقد محالفة مع الفاطميين ضدهم

وعلى الرغم من أن بوهيموند أخذ يتصرف فى أنطاكية باعتباره أميرا لها، واتخذ من الاجراءات ما يكفل له التحلل تماما من عهوده للامبراطور البيزنطى، وعلى الرغم أيضا من أن زعماء الصليبيين- بإستثناء ريموند-أظهروا موافقتهم على ذلك (۱۹۰۰)، إلا أن الاتجاه العام لدى الأغلبية منهم كان يفضل تأجيل النظر فى هذه المشكلة مؤقتا حتى تتضح الصورة تماما انتظارا لمقدم الامبراطور الذى أرسلوا يستحثونه

<sup>(</sup>۱۹۲) ابن العديم : زيدة الحلب ج٢ ص ١٣٧

<sup>(193)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 181,

Camb. Med. Hist. Vol. 5, pp. 294 - 5

<sup>(194)</sup> Chalandon: Alexis Comnene, pp. 205 - 7

Grousset: op. cit. L, p. 112

<sup>(195)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 109

على القدوم للسير معهم إلى بيت المقدس، ويطلبون منه كذلك مدهم بما كانوا يحتاجون إليه من المؤن والزاد والمساعدات لانجاز مشروعهم الكبير الذى قدموا من أجله (١٩٦١).

ولما وصل رد الامبراطور في إبريل سنة ١٠٩٩م يستمهلهم إلى شهر يوليو ليتمكن من القدوم إليهم والسير معهم إلى بيت المقدسة، الصليبيون قد قرروا قبل شهور الزحف جنوبا إلى الأراضى المقدسة، وبدأوا فعلا بالاستيلاء على بعض المدن . ويعلق المؤرخون على تقاعس الامبراطور عن المجيء أو اتخاذ ما يضمن حقه في أنطاكية، أنه بذلك أضاع الغرصة لاسترداد المدينة وما حولها (١٩٧١)، وفي ننس الوقت لم يستسلم ريموند لاستئثار بوهيموند بالمدينة وكان ريموند حينئذ يتحكم في الأحياء الجنوبية الغربية من المدينة وفي جسر المحديد، ومثلت هذه شهر أغسطس سنة ١٩٠٨م إدهيمار دى موتبل بسبب الوباء الذر شهر أغسطس سنة ١٠٩٨م إدهيمار دى موتبل بسبب الوباء الذر ضحايا، ولهذا أرسلوا إلى البابا يطلبون منه القدوم الرافقة م إلى فحايا، ولهذا أرسلوا إلى البابا يطلبون منه القدوم الرافقة م إلى فالواقع أن كتاب زعماء الصليبيين إلى البابا أوربان الثاني يشير من طرف خفي إلى ما نشب بين بوهيموحد وريموند من صراع في ذلك

<sup>(196)</sup> Brehier Vie et Mort de Byzance, 314,

أعمال الفرنجة وحجاج بيت القدس ص ٩٨، وليم الصوري الحروب Albert d'Aix, 434

<sup>(197)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 250

<sup>(198)</sup> Michaud: op. cit. I, p. 333,

ريمونداجيل . تاريخ الفرنجة ص ١٥١–١٥٣ (١٩٩) حسن حبشي : الحرب الصليبية الأولى ص ١٥٢

استولى الصليبيون على البارة فى أواخر سبتمبر سنة ١٠٩٨، وهى مدينة كانت تتبع حلب وتقع شرقى نهر العاصى إلى الشمال قليلا من معرة النعمان (٢٠٠٠)، وبدأوا فى الهجوم أيضا على بعض المدن الأخرى على الطريق إلى بيت المقدس، ويبدوا أن هذه الاغارات وما أسفرت عنه من سقوط بعض المدن فى أيديهم لم تكن إلا للحصول على المؤن والزاد من ناحية ثانية، والبعد لبعض الوقت عن أنطاكية الموبوءة بالطاعون من ناحية ثانية، ولشغل القادة عن التفكير فى مشكلة أنطاكية من ناحية ثالثة، لكن الأهم من ذلك كله كما يشير مؤرخ محدث أنها كانت لشغل الوقت ريثما يتقرر الزحف النهائى إلى بيت المقدس (٢٠٠١).

ولهذا استأننوا الهجوم واتجهوا إلى معرة النعمان وهاجموها، ولم يتحرك أحد من أمراء المسلمين المجاورين لنجدتها فاستسلمت المدينة (۲۰۳ في ديسمبر من نفس العام (۲۰۰ وفي البارة ومعرة النعمان تعسف الصليبيون كثيرا، وتصرفوا بوحشية مع السكان ولم يحترموا أمانا أو عهدا منحوه للأهالي ، فقتلوا وسبوا وخربوا وأحرقوا، وحولوا المساجد إلى كنائس، بل إن ريموند أسكن في البارة جماعة من

Chalandon ... la premiere Croisades, p. 249

(۲۰۱) ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة ص ١٥٦

(٢٠٢) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٢٢١

(۲۰۳) ابن التلانسي : ذيل تأريخ دمشق ص ١٣٦،

سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ص ٥٠٢

(204) Stevenson op. cit. p. 30,

أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ١٠٥- ١٠٩٠

<sup>(</sup>٢٠٠) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٣٤،

المسيحيين الأوربيين بدلا من المسلمين (٢٠٠٠). ودخلوا المعرة فرفسوا الصلبان فوق المدينة ، وفرضوا على أهلها المكوس (٢٠١٠). كما أخذوا يبترون بطون القتلى لما علموه من أن مضهم كان قد ابتلع النقود ، ومضى بعضهم يقطعون لحومهم قطعا (٢٠٠٠).

واصل الصليبيون الزحف إلى بيت المقدس في يناير سنة كلومترا، فاتجهوا إلى كفر طاب إلى الجنوب من المعرة بنحو عشرين كيلومترا، وعندنذ سارعت الامارات العربية في أواسط بلاد الشام باتباع سياسة لينة استهدفت الاتفاق مع الصليبيين، بعد أن أدرك الأمراء العرب في شيزر وطرابلس وحمص ضعف إمكاناتهم في مواجهة الصليبيين من ناحية، وتقاعس القوى الاسلامية الكرى عن مساعدتهم من ناحية أخرى (٢٠٨٠). فتعهدوا بعدم اعتراض طريق الصليبيين بل وتقديم ما يحتاج إليه الجيش الصليبي من مؤن وزاد وكذلك إرشادهم عبر إقليم نهر العاصى بشرط ألا يتعرضوا بالأذى لأراضيهم أثناء إجتيازهم لها (٢٠٠٠). ويذكر وليم الصورى أن حكام شيزر وحماة وحمص أمدوهم بالحراس "وجهزوا لهم أسوانا يتم فيهنا البيع والشراء...هذا بالاضافة إلى إهدائهم الكثير من الذهب والفضة وتزويدهم بالماشية والأغنام، كما قدمت لهم جميع أنواع المؤنة منعا لأيديهم من أن تمتّد بالسوء إلى تلك المناطق" (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٢٠٠) ولهم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٣٧ ،

فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ٦٨

<sup>(206)</sup> Hagenmeyer: Chronologie de la premiere Croisade, 319
۱۰٦ ممال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص

<sup>(208)</sup> Grousset: op. cit. 1, p. 125,

Runciman: op. cit. I, p. 268

<sup>(209)</sup> Stevenson: op. cit. p. 31,1۸ه س النرنجة من النرنجة عن النرنجة عن النروي : الحروب الصليبية ج٢ ص ٤٣

وناقش الصليبيون بعد ذلك الطريق التي يسلكونها إلى بيت المقدس، وظهر اتجاهان: الأول اتخاذ طريق ساحل البحر المتوسط ليظل الصليبيون على اتصال بأنطاكية وبالأساطيل التي تربطهم بقبرص وبيزنطة والغرب الأوربي (٢١١) ، إلا أن بعضهم أشار إلى أن هذا الطريـق متعرج وطويل ولا يتوافر فيه الأمان بسبب كثرة الموانى الواقعة عليه، ولن يتوافر فيه الاطمئنان إلا بالاستيلاء على تلك الموانى كجبلة وطرابلس وصيدا وصور وعكا، في الوقت الذي نقصت فيه أعدادهم، واستنفذت قوتهم خلال الحروب السابقة ولم يتوافير لهم سوى نحو ألف فارس وخمسة آلاف من الرجالة (٢١٢) أما الاتجاه الآخر أن يسلك الصليبيون الطريق الداخلي المباشر إلى بيت المقدس على امتداد نهر العاصى إلى وادى البقاع، ثم إلى نهر الأردن. واعترض البعض على ذلك متذرعين بصعربة الحصول على المؤن اللازمة عبر هذا الطريق، ولأن جانبا من هذا الطريق يمر بأراضي تابعة لدقاق أمير دمشق الذي سيجد حتما في منعهم من المرور (٢١٣) . وفي النهاية اتفق الجميع على التوفيق بين الرأيين، فيسير الجيش في الطريق الداخلي ويتجه إلى البحر المتوسط بين الحين والحين للحصول على الإمدادات، وعلى هذا جرى الاتفاق على أن يمود الصليبيون إلى الطريق الساحلي قرب ط ابلس (۲۱۶)

واصل الصليبيون زحفهم عبر الطريق الداخلى، فوصلوا إلى مصياف فعاهد ، أميرها، ثم مروا برفنية التى هرب أهلها " وتركوا ما بها من البساتين الممتلئة. وخلوا مساكنهم الذاخرة بالقوت وهاموا

<sup>(211)</sup> Heyd: Histoire du Commerce, I, p. 134

<sup>(212)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 268

<sup>(213)</sup> Ibid. p. 268

<sup>(214)</sup> Holt: The Age of the Crusades, p. 22

على وجرههم" (١٠٠٠). ثم هبطوا بعد ذلك إلى سهل البقاع الذى يتحكم فيه حصن الأكراد وكان قد لاذ بهذا الحصن سكان المناطق المجاورة بقطعانهم، فهاجمه الصليبيون، واستولوا على ما به من ماشية وأغنام، بعد أن هجره سكان ولانوا بالهرب وذلك في ٢٩يناير سنة ٢٠٩٩، ومنه إلى عرقه الواقعة على نحو خمسة عشر ميلا إلى الشمال الشرقى من طرابلس، وكانت ضمن أملاك بنى عمار فسى طرابلس، فهاجموها في ١٤فبراير سنة ٢٠٩٩م (٢١٦)، وألقوا الحصار عليها، لكنهم عجزوا عن اقتحامها، وطال حصارهم لها نحو أربعة أشهر دون طائل فرفعوا الحصار عنها في مايو سنة ٢٩٩٩م، واضطروا للانسحاب من أمامها، واسهمت الخلافات بين بعض قادة الصليبيين في رفع الحصار عن عرقة للمسير إلى بيت المقدس (٢١٦). وأثناء حصارهم لعرقة استولت فرقة منهم عي أنظرسوس المعروفة باسم طرطسوس، والتي تبعد عن عرقة منهم عي أنظرسوس المعروفة باسم طرطسوس، والتي تبعد عن عرقة نشرير ميلا على الساحل (٢١٨)، في فبراير من نفس العام، فأدى ذلك إلى سهولة تموينهم من السفن الايطالية والبيزنطية والبيزنطية .

(٢١٥) أعمال الفرنجة وحجاج بيت المدس ص ١٠٨٠.

Grousset . op. cit L pp 123 - 130

(216) Archer The Crusades, pp. 81 - 82

(٢١٧) انظر عن ذلك:

Chalandon: Essai sur le regne d' Alexis Comnene, p. 248

وانظر كذلك ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة ص ٢١٥،

Stevenson: op. cit. p. 32

(٢١٨) وليم الصوري الحروب الصليبية ج٢ ص ٤٧ ، وانظر أيضاً :

Le Strang: Palestine under Moslems,

Vol I, 562, Vol 2 602

(219) Grousset op. cit. I, pp. 132 - 3

وبعد انسجابهم من أمام عرقة عاد الصليبيسون إلى الطريسة الساحلى، فوصلوا إلى طرابلس حيث لاطفهم أميرها ابن عمار، فأطلق من كان عنده من الأسرى وكانوا أكثر من مائتى أسير ومنح الصليبيين خمسة عشر ألف دينار، وقدم لهم عددا من الخيل الأصلية وأمدهم بما يحتاجون إليه من مون وزاد ودواب وأرسل في معيتهم الأدلاء والمرشدين (٢٦٠٠). وغادر الصليبيون إقليم طرابلس في ١٦مايو سنة والمرشدين أو وصلوا إلى بيروت نفسها فهاداهم واليها بالمال، وأمدهم بكميات وفيرة من المؤونة "

وكان الفاطميون قد بسطوا نفوذهم على فلسطين وساحل الشام جنوبى نهر الكلب ولكنهم-فيما يبدو-لم يتركوا قدوات كافية لتدعيم نفوذهم فى تلك الجهات والدفاع عنها، على الرغم من أن الأسطول الفاطمى كان لا يزال يرتاد هذه الموانى ويعدها أحيانا بما تحتاج إليه من رجال وسلاح (٢٢٠)، ولكن على الرغم من ذلك نحت معظم الموانى الساحلية نحو طرابلس فى مسالة الصليبيين والفوز بأحسن الشروط المكنة (٢٦٠)، كما حرص الصليبيون من جانبهم على مهادنة هذه المدن مقابل الحصول على الزاد والمؤن وما يحتاج إلية الجيش الصليبي، ومن تلك الموانى مدينة بيروت نفسها ثم مر الصليبيون بعد ذلك بصيدا فهاجمتهم حاميتها بضراوة فسارع الصليبيون بالمسير إلى صور فى مايو سنة ١٩٩٩م فأقاموا بقربها يوميين، ثم اتجهوا إلى عكا التى سارع

<sup>(</sup>٢٢٠) ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة ص ١٨٩،

وليم الصوري: العروب الصليبية ج٢ ص ٤٦

<sup>(</sup>٢٢١) وليم الصوري : الحروب الصليبية ج٢ ص ٦٣

<sup>(222)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 275

<sup>(</sup>٢٢٣) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٢٣٩

حاكمها بعد الصليبيين بالمؤن والزاد كما تعهد بالدخول في طاعتهم إذا استولوا على بيت المقدس .

ثم اجتاز الصليبييون حيفا حتى وصلوا إلى أرباض تيسارية في ٢٦ مايو سنة ١٠٩٩م حيث "نصبنا معسكرنا قرب قيسارية واحتفلنا بعيد العنصرة يـوم ٢٩ مايو (٢٢٠)"، ثم اتجهوا إلى أرسوف وبعدها عادوا فسلكوا الطريق الداخلى إلى بيت المقدس مباشرة، تاركين طريق الساحل مع حرصهم على بقاء الاتصال بينهم وبين الساحل، ولهذا استولوا على الرملة، وفيها عقدوا مجلسا للحرب (٢٥٠)، وكان أهلها قد هجروها ففرح الصليبيون كثيرا باستيلائهم على مدينة في قلب فلسطين، ثم استولوا أيضا على اللد في أوائل مايو سنة ١٠٩٩م، وتسلموا بيت لحم فارتنعت أعلامهم على كنيسة المهد دون أن يلقوا مقاومة، ثم اتجهوا إلى بيت المقدس (٢٢٠).

#### سقوط بيت المقدس في أيدى الصليبيين:

ترك الصليبيون الرملة في ٦مايو سنة ١٠٩٩م، وزحفوا نحو بيت المقدس، وتجمعت الفرق الصليبية كلها أسام المدينة في المايو (٢٠٢٠)، وكان حاكم المدينة من قبل الفاطميين " افتخار الدولة " قد اتخذ بعض الاستعدادات للدفاع عن المدينة بقدر سا سمحت ظروف، وقام بإخراج جميع المسيحيين منها، حتى يعنع وقوع الخيانة أو ممالأة العدو، واهتم بتقوية تحصينات المدينة والتأكد من سلامة

<sup>(</sup>٢٢١) أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ١١٤

<sup>(</sup>٢٢٥) ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة ص ٢٧٥ ،

وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٦٦.

<sup>(226)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 277

<sup>(</sup>٢٢٧) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٩١

أسوارها، وحشد فيها ما يكفى الحامية من المؤن والزاد إذا طال الحصار وأرسل إلى مصر يطلب الإمدادات والنجدات العاجلة (٢٢٨) ويذكر وليم الصورى أن صاحب مصر أمر أيضا لكسب ولاء سكان بيت المقدس بأن تصرف لهم أجور سخية من خزائنه الخاصة، وأن يسامحوا نهائيا فيما عليهم من الضرائب والمكوس (٢٦١)

وفى تلك الأثناء وصلت إلى ميناء يافا السفن الجنوية حاملة إلى الصليبيين ما كانوا فى حاجة إليه من عدد الحصار ومواد التموين، فاستولى الجنوية على يافا فى سهولة بعد أن هجرها أهلها من المسلمين، فسارع الجنوية بالالتحاق بتوات ريموند فى الجهة الجنوبية من المدينة وساعدوة فى إحكام الحصار على المدينة (٢٢٠٠)، على حين حوصرت القوة الفاطمية داخل المدينة وانقطع الاتصال بها، على الرغم من أن الصليبيين كان لا يسزال يعوزهم السلاح وأدوات الحصار، ولم تكن لديهم القوات الكافية لإحكام حصارهم للمدينة ومنع هجمات الحامية الفاطمية (٢٢١)

ولذلك طال أمد الحصار، واشتدت حرارة الجو في الصيف وبدأ الماء يقل عندهم بل وينفذ، لأن المسلمين كانوا قد طموا منابع الآبار وأفسدوا مخازن المياة حول المدينة وإلى مسافة منها (٢٣٢)، وتعرض الصليبيون لهَجمات المسلمين إذا ابتعدوا للحصول على الماء مسن الجهات المجاورة فضلا عن أن المون لديهم لو تكن تكفى إذا طال

Runciman: op. cit. I, p. 280

(٢٢٩) وليم الصوري: الحروب المليبية ج٢ ص ٩٧

(230) Stevenson: op. cit. p. 34

(231) Chalandon: Hist. de la prémiere Croisade, pp. 269-71

(٢٣٢) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٩٣ - ٩٤

<sup>(</sup>۲۲۸) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۳۹ - ۱۳۷ ،

حصار المدينة لأنها بدأت في النفاذ أيضا "وفي أثناء الحصار بقينا عشرة أيام لا نجد خلالها الخبز.. ووقعنا فريسة الظمأ المحرق "(٢٣٢) يضاف إلى ذلك ثقل الأسلحة التي كان يحملها الفرسان، فضلا عما برز عندهم من منازعات القادة حول مصير بيت المقدس بعد سقوطها، في الوقت الذي سرت فيه إشاعة بقسرب وصول جيش فاطمى كبير لنجدة المدينة وفك حصارها (٢٢١).

أدرك الصليبيون أنه ينبغى المبادرة بالهجوم على المدينة، ومحاولة اقتحامها، خاصة بعد أن نجح الجنوية في نقبل الأدوات اللازمة للحصار والأسلحة، وبعد أن نجح الصليبيون في الحصول على كميات من الأخشاب من الغابات القريبة لصناعة برجين يسيران على عجل وانتهى العمل في البرجين وعدد من آلات الحصار الأخرى في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو (٢٢٥)، فبدأوا هجومهم الشامل ليلة الميوسو سنة ١٩٠٩م "فانهمرت الأحجار من المقاذيف وطارت الصخور في الهواه وتساقطت السهام كالبرد " (٢٣١) واشتد الهجوم في صباح اليوم التالي (١٥ يوليو) بعد أن نجحوا في تركيب آلات الحصار ووضعها في الأماكن المناسبة قبل شروق الشمس " ونصبوا الكباسش" وبعد أن " نصبوا ما معهم من سلالم الصعود إلى الأسوار " (٢٣٢)، فتمكنوا في النهاية من اقتحام المدينة بعد حصار دام أكثر من أربعين يوما، فتدفق الصليبيون داخيل المدينة، وتراجيع المدافعيون عين

ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة ص ٢٢٧

(234) Runciman: op. cit. I, pp. 283 - 4

(235) Stevenson: op. cit. p. 34

(۲۳٦) مونداجيل: تاريخ الغرنجة ص

(٢٣٧) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ١٢٣

<sup>(</sup>٢٣٣) أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ١١٥ ،

الأسوار إلى الداخسل " فتعقبهم رجالنا ... معملين فيهم القتسل والتذبيح... فجرت مذبحة هائلة كان رجالنا يخوضون في دماء القتلى حتى كعوبهم (٢٢٨) "، وفرت جموع هائلة إلى المسجد الأقصى معتقدين أن بإمكانهم الاحتماء به فتتبعهم الصليبيون واقتحموا المسجد وأحدثوا بداخلة مذبحة بشرية، وصفها شاهد العيان صاحب الجستا بأنها كانت مذبحة هائلة، ووصفها ألبرت الاخيني بأنها كانت مذبحة رهيبة (٢٢١) ، حتى أولئك الذين استسلموا لم ينجوا من القتبل "حيث تجمعوا واستسلموا لرجالنا الذين أعملوا فيهم القتل طوال اليوم حتى لقد فاض المعبد كله بدمائهم (٢٠١٠) " وركب الناس السيف " ولبث الغرنج في البلد أسبوعا يقتلون فيه المسلمين (٢١٠) ".

وقيل أن من لقى حتفه من المسلمين فى تلك المدينة بلغ أكثر من تسعين ألف نسمة، وجرى نهب تحف المدينة وكنوزها واستولى الصليبيون "على الذهب والفضة...كما أخذوا فى نهب البيوت الممتلئة بالثروات " وقال المؤرخون المسلمون "وغنموا منه ما لا يقع عليه حصر (۲۱۲) "، ثم تتبع الصليبيون آلاف الأبرياء من سكان المدينة في الطرقات والبيوت والمساجد، فقتلوهم دون تفرقة بين رجل وامرأة وطفل، ومنهم جماعة من أئمة المسلمين وعلمائهم وزهادهم " ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف (۲۱۳) "، وحتى اليهود الذين فروا إلى معبدهم الكبسير أشعل الصليبيسون فيسه النسار فلقسى

<sup>(</sup>٢٣٨) أعمال الغرنجة وحجاج بيت المقدس ص ١١٨:

<sup>(239)</sup> Albert of Aix, 485, Stevenson: op. cit. p. 35

<sup>(</sup>٢٤٠) أعمال الغرنجة وحجاج بيت المقدس ص ١١٨ - ١١٩

<sup>(</sup>۲٤١) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص ٣٤٢

<sup>(</sup>٢٤٢) ابن الأثير: الكامل أحداث سنة ٢٩٢

<sup>(</sup>٢٤٣) ابن الأثير: الكامل أحداث سنة ٤٩٢ هـ

اليهود مصرعهم محترقين "بينما عنب آخرون لوقت طويل وأحرقوا حتى الموت، وتكدست في عذب آخرون لوقت طويل وأحرقوا حتى الموت، وتكدست في الطرقات والبيوت الرؤوس والأيدى والأقدام (١٤٠٥) ".حتى ليذكر المؤرخ وليم الصورى أن المدينة المقدسة أصبحت " مخاضة واسعة من دماء المسلمين " وشهدت " مذبحة فظيعة سغك فيها الدم بطريقة مخيفة، حتى شعر المنتصرون أنفسهم بالخوف وأحسوا بالتقزز والاشمئزاز (٢٤٠٠) وما تأتى " لأحد قط أن سمع أو رأى مذبحة كهذه المذبحة " (٢٤٠٠) وأثارت هذه المذبحة استياء المؤرخين القدامي منهم والمحدثين، فذكر مؤرخ معاصر أنه لم يستطع أن يشق طريقه وسط أشلاء المسلمين إلا بصعوبة بالغة، واعترف بعض المؤرخيين الأوربيين المحدثين بأن مذبحة يوليو سنة ١٩٩٩م في بيت المقدس كانت وصمة عار لطخت الحركة الصليبية ذاتها (٢٤١٨) ودمغت الصليبيين بالوحشية وألصقت بهم العار إلى نهاية عصر الحروب الصليبية كلها .

ومهما يكن من أمر، فقد حقق الصليبيون هدفهم بامتلاك بيت المقدس، التى أسسوا فيها بعد ذلك مملكة صليبية، ستكون لها الزعامة على الامارات الصليبية الأخرى ما تشكل منها فعلا وما سوف يظهر في السنوات القليلة التالية، فقد نجح صليبيو الحملة الأولى في تأسيس إمارة الرها في أقصى شمال العراق، ثم أقاموا إمارة أنطاكية

- Michaud: op. cit. pp. 424-5

<sup>(</sup>٢٤٤) ابن القلانشِي: ذيل تاريخ دمشق ص ١٣٧،

<sup>(</sup>۲۲۰) ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة ص ۲٤٧

<sup>(</sup>٢٤٦) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ١٢٦

<sup>(</sup>٧1٧) أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ١٧٠

<sup>(248)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 161

عاشور : الحركة ج١ ص ١٥٥. Runciman : op. cit. I, p. 287, ١١٥ ص

في شمال الشام، ثم أسسوا المملكة الصليبية في فلسطين ونشطوا لحفظ هذه الكيانات وسط الحشود الاسلامية الآخذة في الإفاقية من الصدمة (٢٤١٠)، كما نشطوا أيضا في إسقاط مدينة طرابلس العتيدة، على الساحل الشامى – التي تنبهوا أنها تفصل بين أجزاء معتلكاتهم في الشمال وفي الجنوب، وتجزىء كيانهم وتمنع الاتصال بين أوصال هذا الكيان، فأصبح الاستيلاء عليها هدفا حيا من أهدافهم في السنوات الأولى من استقرارهم في أطراف العراق وفي بلاد الشام، ولعل دأب ريموند (الصنجيلي) على هدم معالم هذه الامارة العربية منذ البداية كان يحظى بتأييد عقلاء الفرنج الذين أملوا في الاستيلاء عليها وجعلها عاصمة لإمارة جديدة لتصبح الامارة الرابعة من الامارات اللاتينية في الشرق.

### تأسيس إمارة طرابلس الصليبية سنة ١١٠٩م:

وعلى مهارة الدوين الأول ملك بيت المقدس جبرى إسقاط مدينة طرابلس الهامة، وتأسيس إمارة لاتينية بها، بعد نجاح الصليبيين في إقامة إمارة الرها وإمارة أنطاكية والمملكة الصليبية في بيت المقدس فكانت طرابلس آخر الامارات التي أقامها الصليبيون في الشرق والمعروف أن طرابلس كان يحكمها بنو عمار العرب وأن أميرها سلك مسلكا لينا مع الصليبيين أثناء اجتيازهم إمارته في طريقهم إلى بيت المقدس (۱۹۰۰) ، فقدم لهم المؤن والزاد والأموال وزودهم بالمرشدين والأدلاء، ورفع علمهم على مدينته، مقابل عدم تعرضهم لإمارته بسوء، والأدلاء، ورفع علمهم على مدينته، مقابل عدم تعرضهم لإمارته بسوء، وحين اجتاز به بلدوين في طريقه إلى بيت المقدس عقب وفاة

(250) Mills: The Hist. of the Crusades, I, p. 292

(٢٥١) ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة ص ١٨٥

<sup>(</sup>٢٤٩) محمد الثبيغ: الامارات المربية في بلاد الشام ص ٢٩٣

جودفرى، قدم له ابن عمار المؤن والزاد والمرشدين أيضا، وحنده من الكمائن التى نصبها له دقاق أمير دمشق (٢٥٠٠)، فكانت هذه كلها محاولات لحفظ إمارته، وعدم تعريضها للخطر، خاصة وأنه لم يكن لديه إلا جيش صغير، ويحكم إمارة بالغة الثراء، على الرغم من حصانة المدينة وما اشتهر به أهلها من شدة المراس وحسن البلاء في مدافعة الأعداء (٢٥٠٠).

والمعروف أيضا أن ريموند أوف سان جيل (الصنجيلي) ، كان قد تطلع إلى أنطاكية ، ورغب في الفوز بها عقب سقوطها سنة ود تطلع إلى أنطاكية ، ورغب فيها ، إلا أن الأمر انتهى بفوز بوهيموند بأنطاكية ومسير ريموند مع الجيش الصليبي إلى بيت المقدس ، فلما تم للصليبيين الاستيلاء على بيت المقدس عرضوا حكمها على ريموند ، إلا أنه رفض (أفاة) ، وعاد إلى اللاذقية وفي ذهنه تكوين إمارة له في الشمال. وتشير الروايات إلى أنه فكر في تكوين إمارة تتحكم في الطريقين المؤديان إلى فلسطين وهما الطريق الساحلي وطريق نهر الماصي ، بحيث يتخذ حمص مركزا لها للسيطرة على هذيب الطريقين "، ولينافس إمارة بوهيموند في أنطاكية ، إلا أنه عاد فتطلع إلى مدينة طرابلس الهامة على الساحل لحصانتها من ناحية فتطلع إلى مدينة أخرى .

بدأ ريموند في الاستيلاء على المدن والموانى التابعة لطرابلس، ليشكل ملامح الإمارة الجديدة، فبدأ بأنطرسوس الواقعة إلى الشمال من

<sup>(</sup>٢٥٢) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٠٣

<sup>(253)</sup> Runciman: op. cit. II, pp. 57-60

<sup>(254)</sup> Albert d' Aix , p. 485, عونداجيل : المدر السابق ص ٢٥٧

<sup>(255)</sup> Grousset: op. cit. I, pp. 335-6

طرابلس والتابعنة لبني عمار أيضا، فاستولى عليها سنة ١١٠٢م، مستفيدا من فلول حملة سنة ١١٠١م وبمساعدة أسطول جنسوى، فسقطت المدينة دون مقاومة تذكر (٢٠١١) ، ثم اتجمه بعد ذلك لمهاجمة طرابلس ذاتها، غير أنه لم يكن لديه من القوات ما يكفى للاستيلاء عليها نظرا لما اشتهرت به المدينة من استحكامات وما اتصف به أهلها من مثابرة، حتى بعد أن استخدم ريموند أسطولا جنويا تألف من نحو خمسين سفينة لمهاجمتها (٢٥٧) ، ولذلك تحول عنها مستفيدا من هذا الأسطول للاستيلاء على جبيل، وهي قلعة صغيرة تقمع على الساحل بين طرابلس وبيروت، وكانت تابعة لبني عمار أيضا فاستولى عليها في أواخر سنة ١١٠٤م بمساعدة الأسطول الجنوى (٢٠٨)، وحصل الجنويون على ثلث المدينة مقابل ما بذلوه من مساعدة (٢٠٩١) ، وأحدث الصليبيون بجبيل مذبحة بشرية رهيبة، واستباحوا المدينة واستولوا على كل ما فيها، وساموها شتى أنواع العذاب (٢٦٠) . وبالاستيلاء على جبيل في جنوب طرابلس ومن قبلها على أنطرسوس في شمالها وضع ريموند بذلك ملامح إمارته، كما أزمع إسقاط طرابلس ليتخذها مركزا لهذه الإمارة الجديدة وعاصمة لها(٢٦٦).

(٢٥٦) فوشيه الشارتري: المصدر السابق ص ١٧٤

(257) Archer: The Crusades, p. 115,

Grousset: op. cit. I, pp. 346 - 7

Albert d' Aix, p. 606 ، ۱۹۳ مثق ص ۱۹۳ تاریخ دمشق ص ۲۰۸) ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق ص ۲۰۸ (259) Stevenson : op. cit. p. 55,

Heyd: op. cit. I, pp. 139 - 141

(٢٦٠) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٢١٩ (سنة ٤٩٧ هـ)،

ابو الغدا: المختصر في أخبار البشر ج٢ ص ٢١٧

(٢٦١) محمد الشيخ: الامارات العربية في بلاد الشام ص ٢٣٩

شرع ريموند في مهاجمة طرابلس ومحاولة الاستيلاء عليها، إلا أن المدينة كانت حصينة وزاد من حصانتها أنها مبنية على شبه جزيرة داخلة في البحر، مما أتاح لها فرصة الحصول على ما تحتاج إليه من مؤن وزاد عن طريق البحر، وما اشتهر به ابن عمار من ثراء أتام له أن يستخدم أسطولا تجاريا ضخما وأن يجلب لمدينته ما يلزمها من المؤن من الموانى الواقعة إلى الجنوب منها (٢٦٢). ولذلك فشل ريموند أكثر من مرة في النيل منها، فلجأ إلى بناء قلعة على قمة أعلى الجبال المقابلة لها لإحكام الحصار عليها من ناحية والرقابة عليها من ناحية أخري، فوقع اختياره على تلة أبى سمرة الحالية، وكانت تعرف باسم " تلة الحجاج Mon Pereginus " فبنى قلعة عليها، وأطلق المسلمون على هذه القلعة إسم " قلعة صنجيل " . وترتب على بناء تلك القلعة أن أصبح موقف بنى عمار في طرابلس خطيرا، ولذلك اضطر فخر الملك بن عمار إلى الخروج من المدينة على رأس قوات، فسي أواخـر صيف سنة ١١٠٤م لإحراق تلك القلعة فأصابها ببعض الخسائر وقتىل بعض الفرنج (٢٦٤) ، ونجح المسلمون في إصابة ريموند نفسه في ذلك الهجوم الذى أصابته جروح وحروق شديدة، بعد أن انخسف به سقف مشتعل، ثم ما لبث ريموند أن مان بعد شهور في فبراير سنة ١١٠٥م، قبل أن يحقق أمنيته في تملك طرابلس وجعلها عاصمة لإمارته المرتقبة (٢٦٠).

<sup>(</sup>٢٦٢) العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ٤٣٥

<sup>(263)</sup> Mills: The Hist. of the Crusades, I p. 292

<sup>(</sup>۲۹٤) ابن القلائسي : ذيل ص ١٤٦ ،

ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٢٣٥ ،

ابو الغدا: المختصر ج٢ ص ٢٢١

<sup>(</sup>٢٦٥) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٣٦١

وكان ريموند قد خلف وراءه في تولوز ابنه غير الشرعي برتراند، بينما كان ابنه الشرعي ألفونسو في صحبته وكان طفلا، ولهذا فقد أكمل ابن أخته وليم جوردان حصار طرابلس وواصل هذا الحصار بلا انقطاع بعد موت خاله ريموند (٢٦٦) . وكان وليم جوردان في الأصل كونتا لسردينيا وقدم إلى الشرق حديثا (٢١٧) ، لكنه نشط لإتمام مشروعات خاله الراحل، ونفذ سياسته بدقة وحـرص على استمرار الصداقة مع الإمبراطورية البيزنطية، وبفضل هذه الصداقة كان يحصل بانتظام على المؤن والزاد من قبرص واللاذقية (٢٦٨) ، فاشتدت وطأة الحصار على طرابلس بقية عام ١١٠٥م وفي العامين التاليين، فساءت أحوالها، وقلت الأقوات بها، وتعرضت للفاقة واشتد القتال خلال تلك السنوات، وعم المدينة البؤس خاصة في سنتي ١١٠٧،١١٠٦م، وكان لتحكم وليم جوردان في قلعة صنجيل المشرفة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة أثر كبير في إحكام الحصار على المدينة ومنع تسرب الامدادات إليها، فضلا عن أن الفرنج كشفوا الطرق والدروب التي كانت تتسرب منها السلم إلى المدينة، فعانت طرابلس كثيرا وتعرضت لغلاء شديد فلم يجد ابن عمار بدا من محاولة الاستنجاد بكل القوى الاسلامية المحيطة دون جدوى (٢٦٩) ، فاضطر في النهاية إلى الخروج في مارس سنة ١١٠٨م، قاصدا بغداد لالتماس المساعدة من الخليفة العباسى والسلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي (٢٧٠).

(267) Mills: op. cit. I, p. 293

Grousset: op. cit. I, p. 245 - 6

(268) Chalandon: Alexis Comnene, p. 238

(٢٦٩) ابن القلائمي : ذيل تاريخ دمشق ص ١٤٦

(۲۷۰) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٢٦٦) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٢٧٥

وعلى الرغم من مظاهر الحفاوة والتكريم التى استقبل بها فخر الملك بن عمار فى بغداد والثناء على جهوده وصعوده وما قدمه للاسلام من خدمات (۱۷۱)، إلا أنة لم يحصل إلا على وعود بتسيير العساكر، فأدرك أن السلطان السلجوقى لن ينهض لمساعدته فعاد إلى بلاد الشام، فوجد طرابلس وقد خرجت من يده وآلت إلى الخلافة الفاطمية بانقلاب حدث بها (۱۲۷۱)، فى الوقت الذى دخل فيه وليم جوردان حصن عرقة التابع لطرابلس فى إبريل سنة ۱۱۰۸م، فتحول ابن عمار إلى جبلة، لكنه لم يستمر بها طويلا إذ لاحقه فيها تنكرد أمير أنطاكية فى مايو سنة ۱۱۰۹م وأجبره على مغادرتها فانسحب منها إلى دمشتى حيث قضى بها بقية حياته (۲۷۲).

وفي نفس الوقت (سنة ١١٠٩م) وصل إلى بلاد الشام برتراند قادما من الغرب ليتسلم إرثه في والده، وفي صحبته جيش تألف من نحو أربعة آلاف فارس وراجل يحملهم أسطول من أربعين سفينة، بعد أن عقد اتفاقا مع الجنوية لمساندته في الاستيلاء على طرابلس، نظير منحهم بعض الامتيازات التجارية، فرحب الجنوية بذلك وقدموا على رأس سفنهم (٢٧١) للاشتراك في هذا الهجوم وبعد أن جرى تقسيم إرث ريموند بين برتراند ووليم جوردان بعد أن تنازعا وتخاصما في ذلك فاتنق على أن يحتفظ وليم جوردان بأنظرسوس وعرقة، بينما يحصل برثراند على جبيل وطرابلس بعد سقوطها (٢٧٠)، اجتمع قادة

<sup>(</sup>٢٧١) صبط بن الجوزي: مرأة الزمان ج١٠ ورقة ٢٧٨

<sup>(</sup>۲۷۲) ابن میسر : أخبار مصر ص ٤٣

<sup>(273)</sup> Sobernheim: Encyc. Isl. art "Ibn Ammar"

<sup>(</sup>٢٧١) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١١٤،

وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٢٧٧

<sup>(</sup>٢٧٥) وليم الصوري : المصدر السابق ج٢ ص ٢٧٦

الصليبيين كلهم أمام طرابلس بقيادة الملك بلدويان الأول، الذي قدم على رأس نحو خمسمائة فارس وعدد كبير من الرجالة، وتنكود على رأس سبعمائة فارس وعدد من الرجالة أيضا، وأمير الرها بلدويان دى بورج وبصحبته تابعه جوسلين بقواتهما، واستعد برتراند بجيشه وما انضاف إليه من الجنوية والبيازنة (۲۷۱)، حتى بلغ عدد السغن التى حاصرت المدينة نحو سبعين سفينة (۲۷۱)، فلم يكن بوسع طرابلس بعد أن آلت إلى الفاطميين الضعفاء أن تقاوم هذه المرة، فقد ألح واليها في طلب المساعدة من مصر دون جدوى، في الوقت الذي أحكم أسطول جنوة وسفن برتراند الحصار عليها، فسقطت المدينة في يونيو سنة بكثير من أعمال السلب والنهب، وسلك فيها الجنوية مسلكا فظا بكثير من أعمال السلب والنهب، وسلك فيها الجنوية مسلكا فظا بكثير من أعمال السلب والنهب، وسلك فيها الجنوية مسلكا فظا حاز أملاك وليم جوردان بعد مقتل هذا في ظروف مريبة، ودان بالولاء والتبعية لملك بيت المقدس (۲۷۱).

وهكذا شاءت الظروف أن تكون طرابلس آخر مدينة كبرى ببلاد الشام تسقط فى أيدى الفرنج وآخر إمارة كبرى يؤسسها الصليبيون بعد الرها وأنطاكية وبيت المقدس، ولكنها فى نفس الوقت كانت آخر إمارة صليبية فى بلاد الشام يستردها المسلمون عندما دالت دولة الصليبيين فى أواخر القرن الشالك عشر (٢٨٠٠). فالرها التى سقطت فى أيدى

<sup>(276)</sup> Mills: op. cit. I, p. 292

<sup>(</sup>٢٧٧) فوشيه الشارتري : نفسه ص ١٤٤ ، وليم الصوري : نفسه ج٢ ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢٧٨) وليم الموري: نفس الممدرج٢ ص ٢٨٠ وانظر أيضاً المختصر الأبي القدا

ج٢ ص ٢٧٤ ، ومبط ابن الجوزي : مرآة ج٩ ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢٧٩) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٤٥، وليسم العسوري: نفسه ج٢

س ۲۷۱، Michaud : op. cit. I, p. 288

<sup>(</sup>۲۸۰) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٣٦١

الصليبيين سنة ١٠٩٨م استردها المسلمون سنة ١١٩٤م، وبيت المقدس التى دخلها الصليبيون فى سنة ١٠٩٩م عادت إلى المسلمين سنة ١١٨٧م، وأنطاكية التى استولى عليها الصليبيون سنة ١٠٩٨م استعادها المسلمون سنة ١٢٦٨م، أما طرابلس التى لم تسقط فى أيدى الصليبيين سوى فى عام ١١٠٩م بقيت بأيديهم حتى سنة ١٢٨٩م، فكانت آخر إمارة صليبية يستردها المسلمون، حينما دالت دولة الصليبيين فى بلاد الشام، وانتهى عصر الحروب الصليبية فى الشرق (٢٨١٠).

<sup>(281)</sup> Grousset: op. cit. I, pp. 344 - 45

## الفصل الغامس

ملكة بيت المقلس الصليية

# الفصل اكنامس مملكة بيت المقدس العليبية

على الرغم من تباين العناصر التي تألغت منها الحملة الصليبية الأولى، واختلاف الأهوا، وظهور المطامع الشخصية بين زعماء الصليبيين، الأمر الذي دفع بلدوين البولوني إلى إنشاء إمارة خاصة بي في مدينة الرها، وبوهيموند في أنطاكية، وتطلع ريموند الصنجيلي لإقامة إمارة في طرابلس، على الرغم من كل ذلك، فقد كان على الصليبيين أن يتبعوا سياسة متكاملة تؤدي إلى خلق دولة ثابتة في بيت المقدس. وكان على رأس الصليبيين حينذاك كل من جودفري بوايون وريموند الصنجيلي وتنكرد وإيوستاش بوايون أخي جودفري وروبرت دي فلاندرز وروبرت النورماني أن من روبرت دي فلاندرز وروبرت النورماني أنهما عازمان على العودة إلى غرب أوربا.

ولقد واجه الصليبيون مشكلة اختيار زعيم الدولة الجديدة، فهل يكون من العلمانيين أو من الكنسيين؟ حقيقة كان للكنيسة الغربية سند واضح في التطلع إلى رئاسة بيت المقدس بحكم أنها دعت للحملة الصليبية، وبذلت جهوداً صادقة في تحقيق حلم المسيحيين بالاستيلاء على بيت المقدس (<sup>7)</sup>، وتطلع رجال الدين إلى الفوز بهذه الزعامة، واجتمعوا فيما بينهم وخاطبوا قادة الصليبيين برغبتهم في اختيار رجل من رجال الدين لهذه الزعامة (<sup>7)</sup>. غير أن المندوب البابوي إدهيمار دي

<sup>(1)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 291.

<sup>(2)</sup> Grousset: op. cit. I, pp. 164-6.

La Monte: Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, pp. 1-5.

<sup>(</sup>٣) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ١٤٢-١٤٢.

مونتيل كان قد توفى في أنطاكية في أغسطس سنة ١٠٩٨م، وكان يمثل الزعيم الروحي للصليبيين وتمتع بينهم بكثير من الاحترام لاتزانه ومكانته ونشاطه الدائب في التوفيق بين زعمائهم كلما عنت مشكلة أو حدث نزاع (1) كما توفي بطريرق بيت المقدس الأرثوذكسي سيمون (سمعان) بقبرص قبل استيلاء الصليبيين على بيت المقدس أب وفي روما توفى أيضاً البابا أوربان الثاني في ٢٩ يوليو سنة ١٠٩٩م قبل أن تصل إليه أخبار استيلاء الصليبيين على بيت المقدس (1) وهكذا لم يكن معهم رجل دين يمكن التفكير في اختياره قيماً وزعيماً أو يصلح لهذه المهمة (١٠

هذا فضلاً عن أن فكرة إقامة حاكم كنسي على بيت المقدس لم تلق ترحيباً من الصليبيين الذين أيقنوا أن ثمة بقعة صليبية مثل بيت المقدس، لايمكن لها أن تبقى وسط الكيان الإسلامي المعادي وحاكمها كنسي أو من رجال الدين، لأنها تحتاج إلى قائد عسكري أو حاكم علماني ينهض بالدفاع عنها، ولهذا استبعدوا نهائياً فكرة تنصيب حاكم ديني على المدينة، ونزعوا نحو إقامة حاكم علماني عليها أن ولم يكترث الأمراء باعتراضات رجال الدين وعزموا على تنفيذ مشروعهم " (أ) ، وبعد التأكد من إزماع كل من روبرت دي فلاتدرز وروبرت النورماني العودة إلى الغرب، لم يبق أمامهم سوى ريموند وجودفري وتنكرد وإيوستاش، ولم يكن للأخيرين من الأهمية ما كان

<sup>(</sup>٤) ريمودا جيل : تاريخ الفرنجة ص ١٥١ - ١٥٢.

<sup>(5)</sup> Albert d'Aix, p. 489.

<sup>(</sup>١) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى بيت المقدس ص ٨٣

<sup>(7)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 167.

<sup>(8)</sup> Holt: op. cit. p. 23.

<sup>(</sup>٩) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ١٤٦.

للأميرين الأولين (ريموند وجودفري) ، فلم يبق إذن أمامهم سوى ريموند وجودفري (۱۰۰) .

أما ريموند فعلى الرغم من مكانته وثروته ونضوجه وصلته قبل الحملة بالبابا وصداقته خلال الحملة بإدهيمار دي مونتيل، إلا أن ميله لبيزنطة وحرصه على التعاون معها والتزامه بتنفيذ تعهدات الصليبيين لها، أثار رفاقه وتسبب في سخط بقية الأمراء عليه وانتقص من مكانته، على الرغم من شجاعته وخبرته وما اشتهر به من التقوى والورع (۱۱). فلم يبق أمامهم إذن سوى جودفري الذي تمتع بمكانة هامة بينهم، وأحبه رفاقه وجنده ووقروه كثيراً، فقد كان ينحدر من بيت شارلمان، كما كان فارساً شجاعاً فضلاً عن ورعه وتقواه، بالاضافة بيت شارلمان، كما كان فارساً شجاعاً فضلاً عن ورعه وتقواه، بالاضافة بيت المقدس من الأمراء " ثم علاوة على ذلك لوسامة طلعته " (۱۲)

وتشير الروايات إلى أن الصليبيين عرضوا تاج بيت المقدس أولاً على ريموند، إلا أنه رفضه (۱۳) ، فلم يعد أمامهم سوى جودفري، الذي أيد اختياره روبرت دي فلاندرز وروبسرت النورماني، وقبل هو هذا الاختيار " فانعقد إجماعهم على اختيار السدوق جودفسري فتسم انتخابه "(۱۱) ، لكنه رفض أن يحمل لقب ملك بيت المقدس أو أن "يرتدي تاجاً من الذهب في المكان الذي ارتدى فيه المسيح تاجاً من الشوك " واكتفى باتخاذ لقب حامي بيت المقدس القدس Defender of the . ومن الواضح أن اختيار جودفسري هذا اللقب

<sup>(10)</sup> Archer: op. cit. p. 93

<sup>(11)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 291

<sup>(</sup>١٢) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ٧٧.

<sup>(13)</sup> Albert d'Aix, p. 485, ٢٥٧ ص ١٠٤٠ تاريخ الغرنجة ص ٢٥٧

<sup>(</sup>١٤) وليم الصوري : الحروب الصليبية ج٢ ص ١٤٧

<sup>(15)</sup> Stevenson: op. cit. p. 36, Runciman: op. cit. I, p. 292.

جاء اعترافاً بأن الدولة الجديدة ليست لها الصفة السياسية البحته، وأن لها صفتها الدينية التي تجعل للكنيسة نوعاً من الإشراف عليها (١٦٠).

بينما وقع اختيار رجال الدين على أرنولف مالكورن ليشغل منصب بطريرة بيت المقدس بتأييد روبرت النورماني صديق أرنولف ورفيقه في الرحلة، بعد أن نشط النورمان في السيطرة على المجلس الذي عقد لاختيار البطريرة حتي تم اختياره (۱۷۰) ، فأظهر هذا اعتدالا شديدا في سياسته ولم يشأ أن يقحم نفسه في مشاكل مع جودفري، وقصر نشاطه على الشئون الكنسية والنواحي الروحية، واستبعد القساوسة الأرثوذكس من الكنيسة، وألفى ما كان يجري بها من الطقوس غير اللاتينية، وأضفي صبغة لاتينية على كنيسة بيت المقدس (۱۸۰) . غير أن هذا البطريرة لم يستمر في مركزه إلا وقتا محدودا، ولم يقدر له أن يتمتع طويلاً بهذا المنصب " إذ سرعان ما اضطر أرنولف للتخلي عن هذا المنصب " وحل محله مندوب بابوي جديد أرسله البابا هو دامبرت رئيس أساقغة بيزا (۱۰۰) .

وبعد استقرار الصليبيين في بيت المقدس، أصبح لزاماً عليهم اتمام فتح فلسطين، والاستيلاء على بقية مدنها، لتأمين المملكة الناشئة التي تملكوا فيها حتى ذلك الوقت على بيت المقدس وبيت لحم والرملة ويافا (٢٠) ، فأزمعوا الاستيلاء على نابلس، وتطلع تنكرد إليها آملاً أن يتخذها مركز إمارة له، ونازعه فيها إيوستاش شقيق جودفري، نظراً

<sup>(</sup>١٦) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٢٥١.

<sup>(</sup>١٧) وليم الصوري: المصدر السابق ج٢ ص ١٤٩.

<sup>(18)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 294, Holt: op. cit. p. 24

<sup>(19)</sup> La Monte: op. cit. pp. 1-5

<sup>(20)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 172

لأن أهل المدينة ارسلوا إليهما وأبدوا استعدادهم لتسليم المدينة لهما فتسلماها في أواخر يوليو سنة ١٠٩٩م (٢١). ثم مالبث جودفري أن تلقى أخباراً بخروج جيش فاطمي كبير على رأسه الأفضل شاهنشاه قاصداً عسقلان لحرب الصليبيين واسترداد بيت المقدس.

ويبدو أن الأفضل كان قد جهز جيشاً للمسير إلى فلسطين لصد الصليبيين ومنعهم من الاستيلاء على بيت المقدس بعد أن اتضحت نواياهم وبات معروفاً تماماً مقصدهم (٢٢) ، وسار الجيش فعلاً إلى فلسطين تحت قيادته، بعد أن أرسل إلى الصليبيين يهددهم ويوبخهم (٢٢) ، إلا أنه وصل إلى عسقلان في أغسطس بعد أن كانت بيت المقدس قد سقطت فعلاً في أيديهم، فلم يشأ الأفضل أن يتقدم لمفاجأة الصليبيين، بل انتظر في عسقلان (٤٢١) وصول أسطوله في البحر وتكامل وصول جنوده، فأضاع بذلك وقتاً ثميناً كان يمكن أن يباغت خلاله الصليبيين قبل أن يستعدوا لحربه، والعكس هو الذي جرى، إذ سارع جودفري للالتحاق بغرق تنكرد وإيوستاش وانضم إليهما بعض القادة الآخرين على رأسهم ريموند دي سان جيل، وتجمعت هذه القوات كلها في الرملة قبل أن تزحف على عجل إلى عسقلان (٢٥).

وقرب عسقلان نشبت معركة في فجر يبوم ١٢ أغسطس سنة ١٠٩٩م ، استطاع خلالها الصليبييون تحست قيادة جودفري إلحاق

<sup>(</sup>٢١) اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ١٢٠

<sup>(22)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 296

<sup>(</sup>٢٣) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ١٩٠ ( سنة ٤٩٢ هـ) ،

ابن ميسر : أخبار مصر ج٢ ص ٣٩ ( نشر هنري ماسيه)

<sup>(</sup>۲٤) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ١٣٧

<sup>(25)</sup> Runciman: op. cit. I, pp. 295 - 6,

أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ١٢٢

هيمة قاسية بقوات الأفضل شاهنشاه، إذ باغتت هذه القوات جيش الأفضل مع الخيوط الأولى لضوء ذلك اليوم "ولم يكن عند المصريين خبر وصولهم فأعجلهم الفرنج فهزموهم "" وقال وليم الصوري "وكان فرار العدو متيحاً النصر للصليبيين من غير جهد يبذلونه أو مشقة يكابدونها "(٢٧)، وترتب على هنذا الانتصار الذي تم في أقبل من ساعة نتائج بالغة الأهمية إذ أمن الصليبيون بذلك وجودهم في بيت المقدس من جهة الفاطميين، وأكدوا قيام كيانهم الجديد في فلسطين، كما انكمش الأفضل وقبع في مصر دون عمل قرابة عامين قبل أن يغكر في الجهاد من جديد، وبذلك ترك للصليبيين فرصة نادرة لتأسيس الملكة الصليبية دون أية مضايقة (٢٨).

ويبدو ان النصر الذي أحرزه الصليبيون في عسقلان قد طمأن قادة الصليبيين على كيانهم الجديد في فلسطين، فبدأ بعضهم ممن كان قد أزمع العودة إلى الغرب الأوربي، الاستعداد للعودة ومنهم روبرت دي فلاندرز وروبرت النورماني، فأبحر هذان القائدان ومعهما أتباعهما بعد أن "كللت بالنجاح رحلة الحج التي شاركا فيها "(١٦)، وأسهما في تأسيس الكيان الصليبي في بيت المقدس، أما ريموند فقد عاد إلى اللاذقية حيث كان قد خلف بها زوجته (٢٠٠)، وفي الربيع التالي سنة اللاذقية حيث كان قد خلف بها زوجته المقدس سوى ثلاثمائة فارس وألفا رجل، حتى أولئك الذين عزموا على البقاء لم يلبث بعضهم أن هجر إقطاعه وبدأ في العودة الى أوربا (٢١).

<sup>(</sup>٢٦) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ١٩ ( سنة ٤٩٢ هـ)

<sup>(</sup>۲۷) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ١٦٦

<sup>(28)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 97

<sup>(</sup>٢٩) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ١٦٧

فوشيه الشرتري: تاريخ الحملة ص ٧٩ . 5- 301 Albert of Aix , pp. 501 من المحملة عن المحملة

<sup>(</sup>٣١) وليم الصوري : نفسه ج٢ ص ١٨٠

وعلى الرغم من ذلك كان على الصليبيين أن يؤمنوا أطراف كيانهم الجديد ويرسلوا دعائم ملكهم في فلسطين، فقاموا باحتلال إقليم الجليل بمدنه الشهيرة طبرية وبيسان والناصرة بالاضافة إلى مدينة نابلس التي كانت في أيديهم، وأكملوا فتح هذا الإقليم بإسقاط مدينة حيفا على الساحل سنة ١١٠٠م لتكتمل إمارة الجليل التي فاز بها تنكرد (٢٦)، وجعل قاعدتها ومركزها الرئيسي في طبرية وحصلت هذه الإمارة على منفذ على البحر المتوسط هو مدينة حيفا، ففي خلال عام واحد غدا تنكرد يسيطر على إقليم الجليل بمدنه الهامة ومنفذه على البحر، وأصبحت إمارته تتاخم أملاك دقاق في دشق (٣٦). ونظراً لأن تنكرد كان بحكم النظام الإقطاعي فصلاً تابعاً لجودفري، فإن أملاك بيت المقدس قد اتسعت فامتدت شمالاً إلى نابلس وجنوباً إلى حبرون وشرقاً إلى نهر الأردن (٢١).

على أن فترة جديدة من الصراع بين السلطتين الدينية والدنيوية قد بدأت بتنصيب دامبرت بطريرقاً على بيت المقدس بدلاً من أرنولف الذي جرى عزله على أساس أن انتخابه لم يكن متفقاً مع القانون الكنسي ("")، وكان دامبرت قد قدم من الغرب كمندوب بابوي استمد سلطته من البابا، أما قوته الحقيقية فقد استمدها من أسطول البيازنة وتأييد بوهيموند ("")، وكان هذا الرجل طموحاً صاحب شخصية قوية جاداً في فرض سلطان الكنيسة على بيت المقدس، وإخضاع الرجال

<sup>(</sup>۳۲) نفسه ج۲ ص ۱۹۸

<sup>(33)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 304,

Grousset: op. cit. I, pp. 179 - 181

<sup>(34)</sup> Stevenson: op. cit. p. 37

<sup>(</sup>٣٥) وليم الصوري: المصدر السابق ج٢ ص ١٧٢

<sup>(36)</sup> Grousset: op. cit. I, pp. 189 - 94

العلمانيين لسيطرة الكنيسة، ولهذا يرى المؤرخون أن وصول دامبرت واختياره بطريقاً لبيت المقدس عاق لفترة قيام ملكية قوية فيها (٢٧). فبعد انتخاب بطريرقاً في أواخر ديسمبر سنة ١٠٩٩م ركع أمامه جودفري طالباً تقليده حكم بيت المقدس، وليس بخاف علينا أن ذلك لا يعني إلا أن البطريرق قد أصبح أكبر سلطة في المدينة المقدسة يركع أمامه الحكام العلمانيون كما يفعل الأتباع في النظام الإقطاعي الأوربي، حتى بدت حكومة المدينة المقدسة حينئذ وكأنها قد أصبحت حكومة دينية (٢٨).

فلقد اعتبر دامبرت نفسه فعلاً صاحب الكلمة العليا في الشئون الدينية والعلمانية على حد سواء في عهد جودفري، ففي خطاب وجهه في ابريل سنة ١١٠٠م إلى المسيحيين في ألمانيا طالباً المساعدة لم يهتم بذكر جودفري وتحدث عن صعوباته الشخصية في الحصول على عدد كاف من الرجال للدفاع عن بيت المقدس وبيت لحم وطبرية والرملة وغيرها من المدن والقالاع (٢٦) ، واعتبر نفسه الحاكم الفعلى لبيت المقدس خاصة وقد وجد في جودفري ضعفاً وطيبة ولين عريكة فعمل على الحد من نفوذه ومعاملته باعتباره تابعاً له ، على حين رأى جودفري أن إجلاله للكنيسة واسترضاءه للبطريرق والاعتراف بسيادته يساعد على توطيد مركزه وتثبيت حكمه (٢٠٠) ، واستفادته من مساندة البيازنة بأسطولهم القوى .

لكن ما لبث الصراع أن استحكم بين جودفري ودامبرت في فبراير سنة ١١٠٠م ، عندما أصر دامبرت على أن يأخذ جزءاً من يافا

<sup>(</sup>٣٧) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٢٧٢

<sup>(38)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 195

<sup>(</sup>٣٩) عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس الصليبية ص ٦٦

<sup>(40)</sup> Michaud: op. cit. II pp. 9-10

وجزءا من بيت المقدس، وعلى الرغم من أن جودفري لم يكن يمانع في ذلك، بل إنه وافق على أن يستولي البطريرة على حكم المدينتين معاً، إذا تيسر له أن يستولي على مدينة أو اثنتين أخريين، كما وافق جودفري على أنه اذا مات دون وريث، فإن جميع الأملاك تنقل من غير معارضة إلى سلطة البطريرة المعظم ((13) ، إلا أن دامبرت فيما يبدو لم يكن يطيق الانتظار، وكان يتعجل القضاء على كل أثر لنفوذ السلطة العلمانية في المدن المقدسة، ثم مالبث جودفري أن مرض في شهر يوليو سنة ١١٠٠م وتوفى في ١٨ يوليو في نفس العام، فأثار ذلك مشكلة اختيار حاكم جديد لبيت المقدس، وكان جودفري قد أوصى بأن يرثه أخوه بلدوين أمير الرها في الحكم (٢١).

ولقد جاءت وفاة جودفري بوايون، بعد نحو عام من تنصيبه حاكماً على بيت المقدس بداية لصراع جديد بين السلطتين العلمانية والدينية، فغي الوقت الذي طمع فيه دامبرت في إقامة حكومة دينية ترتبط بالكنيسة في بيت المقدس، تطلع العلمانيون إلى تنصيب حاكم علماني بل وسارعوا إلى إرسال رسل إلى بلدوين بوايون في إمارة الرها ليأتي على عجل ليتسلم إرث أخيه جودفري في بيت المقدس وعلى الرغم من محاولات دامبرت والتجائه إلى بوهيموند أمير أنطاكية وتنكرد أمير الجليل للحيلولة بين بلدوين والاستئثار بالسلطة في بيت المقدس، فقد نجح بلدوين في الوصول إلى المدينة المقدسة، بعد أن تسرك إمارته لقريبه بلدوين دي بورج، ودخل المدينة المقدسة في ٩ نوفمبر المناه المدينة المقدسة في ٩ نوفمبر من المخاطر لاسيما من قبل دقاق ملك دمشق، الذي حاول قطع الطريق عليه واصطياده،

<sup>(</sup>٤١) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ١٧٤

<sup>(42)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 304

<sup>(43)</sup> Holt: op. cit. p. 24

كما يذكر مؤرخه فوشيه الشارتري (ئئ) ، فأفلت منه بلدويان ووصل إلى بيت المقدس سالماً ، فاستقبله أهلها استقبالاً حافلاً ، ونادوا به ملكاً وسيداً عليهم (ئئ) ، وفشلت بذلك محاولات دامبرت لفرض حكومة ثيوقراطية ( دينية ) في المدينة المقدسة ، وإن استمرت أكثر من خمسة أشهر ، واضطر دامبرت إلى الانزواء في كنيسة في جبل صهيبون ، في الوقت الذي لم يشأ بلدوين أن يوسع شقة الخلاف مع هذا البطريرق بعزله من منصبه وإحداث فتنه داخلية في تلك الفترة الحرجة من تاريخ المملكة ، فشغل نفسه ببعض المشروعات الحربية العاجلة (ئئ) ثم جرى الصلح بينه وبين دامبرت الأمر الذي جعل هذا يوافق على تتويج بلدوين في يوم عيد الميلاد في ديسمبر سنة ١١٠٠م في كنيسة العذراء ببيت لحم (لائ) ، فأصبح بلدوين أول ملوك مملكة بيات المقدس الصليبية (١٩٠٠) .

واعتبرت الفترة التى تزعم فيها جودفرى فترة مهادنة بين السلطتين الدينية والعلمانية وكان النصر النهائى للسلطة العلمانية، بل يرى بعض المؤرخين أن تتويج بلدوين جاء خاتمة مثيرة للحملة الصليبية الأولى (١٤)، وعلى الرغم من أننا لا نعرف كافة التفاصيل الخاصة بالعلاقة بين بلدوين ودامبرت، ولا كنه الاتفاقية التي عقدت

<sup>(11)</sup> فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٠٣

<sup>(40)</sup> وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٢٠٦

<sup>(46)</sup> Stevenson: op. cit. pp. 43 - 4

<sup>(</sup>٤٧) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١١١

وليم الصوري: المصدر السابق ج٢ ص ٢٠٩ - ٢١٠

<sup>(48)</sup> Stevenson: op. cit. p. 44

<sup>(49)</sup> Runciman: op. cit. I, p. 326,

العريني: الشرق الأوسط ص ٢٩٤

بينهما، لكن المهم أن نلاحظ أن التتويج كان في بيت لحم وليس في بيت المقدس، وأن بلدوين لم يحمل لقب ملك بيت المقدس، وإنما كان يحمل فقط لقب ملك (١٠٠٠)، إذ لم يشأ أن يطلق على نفسه "ملك بيت المقدس" منذ البداية، وإنما آثر التريث ولا سيما أن البابا بادر بإرسال مندوب جديد فوصل هذا إلى الأراضى المقدسة، وتم عزل دامبرت من منصبه سنة ١١٠٧م بمقتضى قرار من المجلس الكنسى الذى وجمه له تهمة تحريض بوهيموند على قتل بلدوين أثناء قدومه إلى بيت المقدس، ورحل دامبرت في العام التالى (سنة ١١٠٣م) إلى أنطاكية، حيث استقبله بوهيموند بحفاوة وأحسن وفادته (١٠٠٠)، فزال خطر جديد كان يهدد الملكة الجديدة في المدينة . ولهذا استعمل بلدوين لقب "ملك بيت المقدس" اعتبارا من سنة ١١٠٤م، فحدد بذلك البداية الرسمية للمملكة الصليبية في المدينة المقدسة .

## الملك بلدوين الأول(١١٠٠–١١١٨م):

يعتبر بلدوين الأول المؤسس الحقيقى لملكسة بيست المقسدس الصليبية، فقد بذل جهودا صادقة في تنظيم أمور الملكة، وتوسيع رقعتها وتصفية الجيوب الاسلامية التي تتخلل ممتلكات الصليبيين فيها، والاستيلاء على الموانى الساحلية التي كانت لا تزال تحت حكم المسلمين، لفتح منافذ جديدة على البحر، وربط الملكة بالغرب الأوربي، وتلقى المساعدات البحرية وتسمهيل قدوم الحجاج إلى الأراضى المقدسة.

<sup>(</sup>٥٠) عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس الصليبية ص ٧٣

<sup>(</sup>١٥) وليم الصوري: نفسه ج٢ ص ٢٤١ - ٢٤٢

ولقد نجح بلدوين في ذلك على الرغم من قلة الإمكانات التي التيحت له ونقص عدد المحاربين لديه لتواصل الحروب واندلاع المعارك، ومقتل عدد كبير من الفرسان والرجالة، فضلا عمن مات منهم بسبب الأوبئة والطواعين، وكذلك لأن كثيرامن الصليبين فضل العودة إلى الغرب الأوربي عقب إنجاز أهداف الحملة الصليبية الأولى وإقامة الملكة الصليبية إذ لم يكن لديهم في ذلك الوقت على قول فوشية الشارترى "اكثر من ثلاثمائة فارس ومثلهم من المشاة للدفاع عن القدس ويافا والرملة ومدينة حيفا "(<sup>٢٥)</sup>. هذا فضلا عن أن كثيرا من والقوات العسكرية، وأقام بعضهم إمارات وبارونيات فيما استطاعوا الاستيلاء عليه من أراضي ومدن المسلمين (<sup>٢٥)</sup>، كما أن الموارد المالية للمملكة لم تكن تكفي للقيام بكل تلك الأعباء، في الوقت الذي تربصت فيه القوى الإسلامية بالملكة من كل جانب واعتبرت هذه الملكة كيانا غريبا أقحم على المنطقة أو مرضا عضالا لابد مسن الملكة كيانا غريبا أقحم على المنطقة أو مرضا عضالا لابد مسن المتطاله (<sup>٢٥)</sup>)

ففى الجنوب كانت عسقلان لازالت بأيدى الفاطميين، وكان بوسعهم جعلها قاعدة للانطلاق لمحاربة المملكة فى بيت المقدس، وفى الشرق والشمال الشرقى وجدت قوات السلاجقة فى دمشق وتوابعها، وكان بإمكان السلاجقة أيضا الضغط على المملكة من هذه الجهة (٥٠٠)، وفي الغرب كانت معظم المدن الساحلية لازالت في أيدى المسلمين في

Grousset: op. cit. I, p. 179 - 81

<sup>(</sup>۲ه) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص Stevenson :op. cit. p. 39،۱۱۲

<sup>(53)</sup> Holt: op. cit. p. 23, Runciman: op. cit. II, pp. 7-8

<sup>(</sup>١٥) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٢١١ (سنة ١٩٥ هـ)،

<sup>(</sup>٥٥) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ١٤٠، ابن ميسر: أخبار مصر ج٢ ص٠٠٠

الوقت الذى لا تؤمل الملكة كثيرا فى مساعدة الصليبيين فى الإمارات الشمالية بسبب انشغال هؤلاء بالدفاع عن إماراتهم وحدودهم. وهكذا كان الوضع خطيرا بالنسبة لصليبى المملكة، الذين اتسعت إمارتهم مع نقص كبير في المدافعين عنها<sup>(٢٥)</sup>. وعلى الرغم من كل ذلك ووسط هذه المخاطر كلها نجح بلدوين في منح المملكة فترة استقرار وازدهار وحقق أهدافها في الأمن والاطمئنان إلى حد كبير، وجاء تتويجه ملكاً في تلك الفترة الحرجة بمثابة انقاذ لهذا الكيان وللدولة الناشئة في فلسطين (٧٥).

بدأ بلدوين بسد العجز في الرجال بأن أقنع طوائف الحجاج الذيبن لم يتقطع سيلهم عن المملكة بالبقاء في الأراضي، ومساعدة الصليبيين في عملياتهم العسكرية، وأمام بعض الإغراءات فضل الكثير منهم البقاء، وعدم العودة فدعموا قوة المملكة الناشئة ((م) مكما لجأ بلدوين الأول إلى الإستعانة بأساطيل المدن الإيطالية لإنجاز مشروعاته مقابل بعض الامتيازات التي بذلها لتلك المدن والتي حرصت المدن الإيطالية دائما على الفوز بها، كالإعفاءات من الضرائب، والحصول على الأحياء التجارية وغير ذلك من الامتيازات، كما لجأ بلدوين إلى تشجيع التجارة لإنعاش النشاط الاقتصادي في المملكة أما بالنسبة لنقص الموارد فقد لجأ بلدوين إلى الاغارات السريعة على

Grousset: L' Empire du Levant, p. 198

(57) Camb. Med. Hist. Vol. 5 p. 304

(٥٨) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١١١ - ١١٢،

Runciman: op. cit. II, p. 7

(٩٩) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٢١٧،

Grousset: Hist. des Croisades, I, pp. 221 - 2

<sup>(</sup>٥٦) وليم الصورى: الحروب الصليبية ج٢ ص ٢٢٤ ،

المناطق المجاورة بهدف السلب والنهب والحصول على المغانم وما يؤدى إليه من فديات كبيرة وبيع الأسرى من المسلمين كعبيد للحصول على الأموال. وتشير الروايات إلى أنه حصل على نحو أربع آلاف جمل وثروات كبيرة في إحدى إغاراته، فضلا عن أنه أحيانا كان يلجأ إلى حصار المدن الساحلية الإسلامية ثم يرفع الحصار عنها نظير الحصول على مبلغ من المال (١١٠٠). كما أنه لجأ في سنة ١١١٣م إلى الزواج من أدليدا أرملة روجر ملك صقلية التي قدمت إليه ومعها كنوزا عظيمة وكميات هائلة من المؤن والأسلحة، فأفادته أموالها في حل بعض مشاكل المملكة (١١٠).

وعلى الرغم من ذلك فلم تكن المهمة أمام بلدوين – وهى الخاصة بتدعيم أسس البناء الذى أقامه الصليبيون بالشام ومحاولة تأمين طريق الحجاج وتنشيط التجارة مع الغرب – بالأمر الهين خاصة في ظل تربص القوى الإسلامية بالمملكة، فقد بدأ بلدويين بالاستيلاء على أرسوف التى كانت تابعة للفاطميين والتى يقول عنها وليم الصورى أنها تقع وسط مناطق شديدة الخصوبة وحولها غابات ومراعي أغرت بلدوين بمحاولة الاستيلاء عليها فاستعان في ذلك بالأسطول الجنوى، فاستسلمت له المدينة في إبريل سنة ١١٠١م، ثم استولى عنوة على قيسارية التابعة للفاطميين أيضا في مايو من نفس السنة (٢١٠ وأحدث الصليبيون بها مذبحة بشرية رهيبة، قتلوا فيها كثيرا من الرجال والنساء والأطفال حتى أولئك الذين احتموا بجامع المدينة ذبحوهم

<sup>(</sup>٦٠) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١١٥،

وليم الصوري: المصدر السابق ج٢ ص ٢١١ - ٢١٢

<sup>(</sup>٦١) وليم الصوري: نفس المصدر ج٢ ص ٣٠٣ - ٣٠٤

فوشيه الشارتري: نفس المصدر ص ١٥٤

<sup>(62)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 7, pp. 73 - 4,

ابن القلانسي : ذيل ص ١٣٩

فيه (۱۲۰) ، ويشير فوشية الشارترى إلى ما غنمه الصليبيون من هذه المدينة فيقول: "ويستحيل على أن أذكر كم وجد في تلك المدينة من الممتلكات من مختلف الأنواع ولكن يكفى أن أقول أن كثيرا من رجالنا اغتنوا بعد فقر" (۱۲) .

ثم تصدى بلدوين لثلاث حملات فاطعية أرسلها الوزير الأفضل شاهنشاه: الأولى سنة ١١٠١م، والثانية سنة ١١٠٨م، والثالثة سنة شاهنشاه: الأولى سنة ١١٠٠م (٥٢٥)، إذ يبدو أن ازدياد خطر الصليبيين بالنسبة لأمسلاك الصليبيين ، ودأب بلدوين الأول على الاستيلاء على المدن الساحلية والموانى وخاصة المواجهة لبيت المقدس، قد أزعج الأفضل شاهنشاه وجعله يفكر جديا في مهاجمة الصليبيين ومحاولة طردهم من فلسطين (٢٠٠٠). والغريب أن بلدوين نجح في كل مرة في إنزال هزيمة ساحقة بالجيوش الفاطمية، وإن كانت الحملة الفاطمية الثانية سنة فادحة – على حد قول المؤرخ فوشية الشارترى (٢٠٠٠) – نظرا لأن قوة بلدوين لم تزد في أغلب الظن في تلك المرة عن مائتى فارس وبعض الرجالة، فضلا عن أنه قادها في غير حذر ربما استخفافا بالفاطميين واستهتارا بهم بعد انتصاره عليهم في العام السابق في الرملة (٢٠٠٠)، وفي

<sup>(63)</sup> Albert d' Aix, p. 454

<sup>(</sup>٦٤) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١١٥

<sup>(</sup>١٥) ابن الأثير : الكامل ج٨ ص ٢١١ ، ص ٢١٨

ابن میسر: أخبار مصر ج٢ ص ٤٠ ، ص ٤١

<sup>(</sup>٦٦) محمد الشيخ : الجهاد المقدس ضد الصليبيين ص ١٥٧

<sup>(</sup>٦٧) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٢١

<sup>(</sup>٦٨) محمد الشيخ : الجهاد المقدس ضد الصليبيين ص ١٦٥

السهل الممتد بين يازور والرملة وجد بلدوين نفسه وجها لوجه مع القوات الفاطمية الكبيرة، فتحقق من خطئه ولكنه مع ذلك لم يكن بوسعه الانسحاب أو التراجع إلى الوراء (١٩) ، فلما أعجلة الفاطميون بالهجوم لم يستطع الثبات فانهزم وكثر القتل في أصحابه وقتل في هذه المعركة عدد كبير من النبلاء .ويذكر ابن القلانسي وابن الاثير أن بلدوين اختفى في أجمة قصب حين طورد من القوات الفاطمية المنتصرة فأحرقت تلك الأجمة "ولحقت النار بعيض جسده" (٧٠) ، وفر بعض رجاله إلى يافا في حين هرب البعض الأخر إلى الرملة، فلحق بهم الملك في حالة سيئة (٧١) ، ولم تمض أيام على حصار الفاطميين لياف حتى وصلت في أواخر مايو سنة ١١٠٢م نحو مائتي سفينة تحمل عددا كبيرا من الحجاج فضلا عما طلب بلدوين من نجدات من أنطاكية والرها(٧٢) ، فقلبت هذه النجدات الأوضاع في صالح بلدويس إذ استفاد من هذه الجموع وحشد رجاله في ٢٧ مايو وخرج من المدينة لمهاجمة الفاطميين، ودارت معركة سريعة انتهت بهزيمة القوات الفاطمية وفرارها ناحية عسقلان، فتخلص بلدوين بذلك من خطر كبير هدد الكيان الصليبي كله في فلسطين (٧٣)

ولم يكتف بلدوين بما كان للمملكة حتى ذلك الوقت من الموانى، وهى يافا وأرسوف وقيسارية وحيفا، بل تطلع إلى الاستيلاء على بقية الموانى التى كانت تتبع الفاطميين مثل عسقلان وعكا وصور وصيدا

<sup>(69)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 77

<sup>(</sup>۷۰) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص ١٤٠

ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٢١٨ ( سنة ٤٩٦هـ)

<sup>(</sup>٧١) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٢٢٧

فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٢١ (72) Albert d' Aix, p. 597,

<sup>(</sup>٧٣) محمد الشيخ: الجهاد المقدس ١٦٩ – ١٧٠

وبيروت (٢٠٠)، وجد في مايو سنة ١١٠٤م في محاولة إسقاط عكا الحصينة مستعينا في ذلك بأسطول جنوة، خاصة وقد كانت الممكة في حاجة ماسة للمنافذ الهامة على البحر المتوسط لتستقبل فيها الحجاج والتجارة من ناحية، وتمنع منها الأساطيل الفاطمية من اعتراض طريق الحجاج القادمين من الغرب من ناحية أخرى (٢٠٠). وكانت عكا مدينة حصينة اشتهرت بموقعها الرائع بين الجبال والبحر وبمينائها المزدوج داخل أسوارها وخارجها، وساعدها ذلك على أن تكون مرفأ آمنا ومرسى هادئا للسفن، فضلا عما كان لها من شروة كبيرة وفرتها لها أراضيها الشاسعة وحقولها الخصبة (٢١٠). ولقد أفاد بلدويت من وصول الأسطول الجنوى الذى تألف من نحو سبعين سفينة في حصار عكا، الواردة إليها من جهة البحر، وأن يقيموا لهم كنيسة وأن يكون لهم شارع خاضع لسلطانهم بالمدينة بعد سقوطها وعلى الرغم من صمود المدينة وحاميتها نحو عشرين يوماً إلا أنها سقطت في النهاية في مايو سنة ١١٠٤م، فاستباح الصليبيون المدينة وقتلوا أعدادا كبيرة من سكانها (٢٠٠).

وفى كل مرة يدخل الصليبيون فيها مدينة إسلامية يحدثون بها مذبحة بشرية رهيبة حتى ولو بذلوا لها الأمان واختارت أن تستسلم طواعية، فلم يكن لها في كل مرة أمان أو عهد وراح ضحية ذلك آلاف

<sup>(74)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 239

<sup>(75)</sup> Runciman : op. cit. II, p. 87, ۱۷۲ – ۱۷۱ ص ۱۷۱ ابن القلانسي : ذيل ص ۱۷۱ – ۱۷۲ ، ۲۱۳ ، وليم الصوري : المصدر السابق ج۲ ص ۲۲۳ ،

Meron Benvenisti: The Crusades in the Holy land, p. 77

Albert d'Aix, p. 606

۱۳۱ موشیه الشارتري: تاریخ الحملة ص ۱۳۱ (۷۷)

مؤلفة من المسلمين الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ (٢٨٠).ثم ما لبث بلدوين أن استولى على بيروت سنة ١١١٠م مستمينا في ذلك بأساطيل الجنوية والبيازنة، وبعد مقاومة امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر ومعركة بحرية عنيفة استشهد فيها مقدم الأسطول المصرى وكثير من جنوده سقطت المدينة في مايو سنة ١١١٠م، وأحدث البيازنة والجنوية فيها مذبحة رهيبة أيضا هلك فيها معظم سكان المدينة حتى أوقفها بلدويسن بعد أن "استفظع الملك هذه المذبحة "(٢١٠).

ثم ألقى الحصار على صيدا في نفس العام بمساعدة أسطول البندقية وجموع الحجاج من النرونجيين الذين قدموا في خمس وخمسين سفينة، فاستسلمت المدينة ودخلها بلدوين ومنح البنادقة امتيازات كبيرة في بعض المدن لا سيما في عكا<sup>(۱۸)</sup>، بعد أن صادر أملاك من بقى من أهلها، الذين حل بهم الفقر والفاقة وبسقوط صيدا في أيدى بلدوين أصبح للصليبيين السيطرة على كل ساحل بلاد الشام باستثناء عسقلان وصور (۱۸)

ولم تلبث الأحداث أن جعلت بلدوين يظهر بصورة القائد الأعلى لقوات الصليبيين والزعيم الذى يدين له بالطاعة أمراء الرها وأنطاكية وطرابلس، الإمارة الرابعة التي أقيمت عقب سقوط المدينة سنة ١١٠٩م في أيدى الصليبيين (<sup>٨٢)</sup>. ذلك أن موجة جديدة من الجهاد الإسلامي المقيدس بزغيت اعتبارا سنة ١١٠٠م حين نهسض السلاجقة

<sup>(</sup>۷۸) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۱٤٣-۱٤٠ ،

Runciman: o. cit. II, p. 88

<sup>(</sup>٧٩) وليم الصوري : الحروب الصليبية ج٢ ص ٢٩٠

<sup>(80)</sup> Heyd: Hist. du Commerce du Levant. I, p. 148

<sup>(81)</sup> Grousset: op. cit. I, pp. 258 -60, ۱۷۲ ص ۱۷۲ ابن القلانسي: ذيل ص ۱۷۲ – ۲۸۰ (81) وليم الصوري: المصدر السابق ج۲ ص ۲۷۹ – ۲۸۰

بمسئولياتهم، وبدأوا في محاربة الصليبيين، وكلف السلطان محمـد بـن ملكشاه السلجوقي أتابك الموصل شرف الدين مبودود بالقيبام بمحاربة الصليبيين في أطراف العراق وبلاد الشام (٨٣) ، فقام هذا بحملت الأولى ضد إمارة الرها سنة ١١١٠م واشترك معه بعض الأمراء مستفيدين حينئذ مما حدث من خلاف وعداء بين أمراء الإمارات الصليبية في الشمال في الرها وفي أنطاكية إلى حد تبادل الاتهامات فيما بينهم، بأن كلا منهم هو الذي استدعى المسلمين لتعضيده ضد الآخر (٨٤) .ما يعنينا من ذلك كله أن أمير الرها بلدويت دى بورج وتابعه جوسلين دى كورتناى، أرسل إلى ملك بيت المقدس بلدوين الأول يطلبان المساعدة ضد المسلمين ويشيران من طرف خفى إلى شكوكهما في تنكرد أمير أنطاكية . فلما فرغ بلدوين من إسقاط بيروت في مايو سنة ١١١٠م مارس حقه في رئاسة الكيانات الصليبية وجمع قواته، واصطحب برتراند أمير طرابلس على رأس فرسانه وزحف صوب الشمال لنجدة الرها(مه) ، ويشير المؤرخ متى الرهاوى إلى أن الملك عرج في طريقه على أنطاكية حيث أقنع تنكرد بمصاحبت على رأس فرسانه (٨٦) ، بينما تشير بقية الروايات إلى أن الملك أرسل بعد وصوله إلى الرها يستقدم تنكرد تحسبا للدخول في معركة مع المسلمين، فقدم هذا على رأس

Albert d'Aix, p. 670, Matthieu d'Edesse, p. 91

Runciman: op. cit. II, p. 116, Grousset: op. cit. I, pp. 449-50

(٨٥) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٤٦

(86) Matthieu d'Edesse, p. 92,

Runciman: op. cit. II, pp. 116 - 17

<sup>(</sup>٨٣) محمد الشيخ : الجهاد المقدس ضد الصليبيين ص ٢٢١

<sup>(14)</sup> انظر هذه القضية في :

نحو ألف وخمسمائة فارس وأنضم إلى قوات الصليبيين (^^^) ، على حين انضمت إلى قوات الملك قرب سيميساط جموع أخرى من الأرمن، حتى بلغت قوات الملك نحو خمسة عشر ألف محارب، فوصل إلى الرهما في أواخر يونيو سنة ١١١٠م . وفي نفس الوقت كان مودود قد وقف عاجزا أمام حصانة الرها وجدية الدفاع عنها، فلما اقترب الصليبيون فضل الارتداد عن الرها والاتجاه نحو حران (^^) ، ولكن ما يهمنا من ذلك كله أنها كانت المناسبة الأولى التي ظهر فيها بلدوين الأول ملك بيت المقدس بصورة القائد الأعلى لقوات الصليبيين والزعيم الذي يدين له أمراء الصليبيين في الرها وأنطاكية وطرابلس بالطاعة وإن لم يشتبك في حرب مع المسلمين أو يحسم الوضع معهم لصالح تلبك الإمارات في الشمال. أما المناسبة الثانية فكانت في العام التالى(١١١١م)، حين قام مودود بحملته الثانية على الرها وعلى بلاد الشام، مصطحبا معه بعض أمراء الجزيرة وهمذان وخوزستان وآذربيجان (٨١) ، وبعد أن فتح بعض حصون الأرمن في الجزيرة وديار ربيعة ، اتجه الجميع لمهاجمة الرها وحاصرها مودود فترة ثم ما لبث أن قرر رفع الحصار عنها والانصراف إلى تل باشر على الناحية الأخرى من الفرات وحاصرها نحو شهر ثم انصرف عنها أيضا متجها إلى حلب، ودمر في طريقه كل ما مر به من ضياع ومزارع الصليبيين (١٠٠) ، وعندما أقترب مودود من حلب سارع رضوان بإغلاق أبواب المدينة في وجهه، في الوقت الذي ألتقع فيه بطغتكين أتابك دمشق بظاهر حلب، فتقدم الجميع إلى معرة النعمان

<sup>(</sup>٨٧) فوشيه الشارتري: نفس المصدر ص ١٤٦

<sup>(88)</sup> Stevenson: op. cit. p. 59

<sup>(</sup>٨٩) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٢١٢ (سنة ٥٠٥ هـ)

<sup>.</sup> ١٧٤ من العديم : زيدة الحلب ج٢ ص١٥٨ البن القلائسي ذيل ص ٩٠١) ابن العديم : زيدة الحلب ج٢ ص١٥٨ المالي و ٩٠) Grousset op cit. l, pp. 463-4, Albert d'Aix, p. 681

وحوض نهر العاصى، ثم انصرف بعض الأمراء وعادوا إلى بلادهم، بينما رحل مودود وطغتكين إلى ناحية شيزر (١١) .وكانت هذه هم المرة الثانية التي يعامل فيها بلدوين كقائد أعلى للصليبيين وزعيما لهم، فقد أرسل تنكرد يستنجد به فسارع بلدوين على رأس قواته ومعظم أفصال المملكة ، ومعهم البطريرق ولحــق بهـم في الطريـق برترانـد أمـير طرابلس (۱۲) ، كما انحدر إليه من الشمال أمير الرها بلدوين دى بورج ومعه فصليه جوسلين وباجون، كما أسهم معهم كوغ باسيل حاكم مرعش وكيسوم ورعبان بإمدادات من الأرمن (٩٣) ، حتمى بلغت قواته نحو ستة عشر ألف مقاتل من الفرسان والرجالة .لكن يبدو أن بلدويس أحس أن موقف المسلمين كان أفضل من موقفه، لذلك فضل الاعتصام هو وقادته بتل مجاور ورفضوا الدخول في معركة فاصلة مع المسلمين ، فتجمد الموقف طيلة أسبوعين اضطر بعدهما بلدوين إلى الارتداد ناحية أفامية بعد أن تعرض جيشه لهجمات الترك ومنى ببعض الخسائر، واستطاع الأتراك الإفلات بما استولوا عليه من المغانم (١٥٠) .وإذا لم تكن هذه الحملة قد انتهت كسابقتها إلى نتائج حاسمة بين المسلمين والصليبيين، وانفض كل فريـق دون الدخـول في حـرب، إلا أنها كانت مناسبة لظهور بلدوين كقائد أعلى للصليبيين وزعيما لهم كما حدث في المرة الأولى.

Stevenson: op. cit. p. 61

(93) Runciman: op. cit. II, p. 122

Grousset: op. cit. I, pp. 466 - 9

(95) Albert d' Aix p. 684

 <sup>(</sup>٩١) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٢٩٦، ابن القلانسي: ذيل ص ١٧٥
 (٩٢) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٤٩،

<sup>(</sup>٩٤) ابن الأثير : الكامل ج٨ ص ٢٦٣ (سنة ٥٠٥ هـ)

ثم كانت المناسبة الثالثة حين قام مودود سنة ١١١٣م بحملة أخرى في بلاد الشام على أثر ازدياد هجمات بلدوين الأول على دمشق واستنجاد طغتكين بمودود الذي لم يتوان عن التقدم إلى بلاد الشام، وانحاز إليه بعض أمراء السلاجقة في إقليم الجزيرة ثم التحق به طغتكين، وسارع الجميع بإلقاء الحصار على مدينة طبرية، ثم أخذوا في إحداث الخراب والدمار في ممتلكات الصليبيين (١٦) ، وكان بلدويس الأول قد بعث في استدعاء أمير أنطاكية روجر وكذلك كونت طرابلس لمساعدته، ولم ينتظر وصولهما وإنما تعجل الرحيل على رأس قواته حيث عسكر بالقرب من معسكر المسلمين (١٧٠) ، ولما تسرع بلدويان في الهجوم على المسلمين قبل أن تصله نجدات الإمارات الأخرى تعرض لهزيمة ساحقة واضطر إلى الفرار بعد أن منى بخسائر فادحه "(١٨٠) وجرت مذبحة مروعة في صفوف الهاربين حتى أن الملك ذاته ألقى بعلمه إلى الأرض (حتى لا يُعْرِف) وكانت نجات إحدى المعجزات " وفر كذلك البطريرق أرنولف وغيره من قادة المملكة " مخلفين وراءهم المعسكر بكل متاعهم "(١٩١) ، واجتاح المسلمون النواحى القريبة وأضرموا النيران في المدن والقلاع وأنزلوا الخراب والدمار بضياع الصليبيين وممتلكاتهم حتى بيسان ونابلس (١٠٠٠) . وزاد من سوء أحوال المملكة قيام

Conder: The Latin Kingdom, p. 88

<sup>(96)</sup> Grousset: op. cit. I. p. 270

<sup>(</sup>٩٧) وليم الصوري . الحروب الصليبية ج٢ ص ٣٠٠

فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٥٢

<sup>(</sup>٩٨) فوشيه الشارتري: نفس المصدر ص ١٥١،

ابن الأثير : الكامل ج٨ ص ٢٣٦ ( سنة ٥٠٧ هـ)

<sup>(</sup>٩٩) وليم الصوري: نفسه ج٢ ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ١٨٦

حامية عسقلان بالهجوم على بيت المقدس لخلوها من المدافعين فقتلوا وأسروا وأشعلوا النيران في المحاصيل قبل أن ينسحبوا عائدين (۱۰۱). ولم ينقذ المملكة حينئذ سوى وصول قوات أنطاكية وطرابلس، إذ ما لبث أن لحق به روجر الأنطاكي ومعه أربعمائة فارس وستمائة من المشاة، وكذلك وصل بونز أمير طرابلس على رأس قواته، فهدأ بلدوين وأصبح في وضع أحسن لمواجهة السلاجقة (۱۲۱۰). ثم تجمد الموقف في بلاد الشام من جديد ولم تجر حرب، ولهذا سمح مودود في سبتمبر سنة ۱۱۱۳م لقواته بالتفرق للاستراحة والعوده في الربيع التالي، ودخل هو وبعض خواصة إلى دمشق لقضاء الشتاء ومعاودة الحرب في الربيع، وفي الشهر التالي (أكتوبر) خرج إلى الجامع لتأدية الصلاة "فوثب عليه باطني، فضربه فجرحه أربع جراحات " (۱۲۰۰) فأسلم الروح بعد أيام وقتل غيلة وانتهى دور هام مسن أدوار الجهاد الإسلامي، ضد الصليبيين.

وإذا كان السلاجقة قد عهدوا بالجهاد بعد ذلك إلى آقسنقر البرسقى أمير الموصل الجديد، الذى حاصر الرها سنة ١١١٤م أكثر من شهرين ومعه بعض القادة المسلمين ثم رحل عنها واتجه إلى ممتلكات الصليبيين حولها فقام بتدميرها وتحالف مع الأرمن حكام مرعش وكيسوم ورعبان ورثة كوغ باسيل (١٠٠٠)، إلا أن هذه الأحداث لم تكن من الخطورة بحيث تزعج بلدوين الأول ليزحف إلى الشمال ليتزعم من جديد الإمارات الشمالية لحرب المسلمين، ولهذا لم يولها بلدوين كبير اهتمام حتى انفض المسلمون وانتهت هذه النوبة من الحماسة الإسلامية

<sup>(</sup>۱۰۱) فوشیه الشارتري: نفسه ص ۱۰۲ – ۱۰۳ ما ۱۰۳ کوشیه الشارتري:

<sup>(</sup>١٠٢) محمد الشيخ : الجهاد المقدس ضد الصليبيين ص ٢٣٧

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن الأثير : الكامل ج٨ ص ٢٦٨ (سنة ٥٠٧ هـ)،

ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص ٣٤٦

<sup>(</sup>١٠٤) ابن العبري : نفسه ص ٣٤٦ . ابن الإثير :الكامل ج٨ ص ٢١٩(سنة ٥٠٨ هـ)

دون أن تحقق شيئاً (١٠٨).

ثم عهد السلطان بالجهاد إلى ثالث شخصية تداولت الزعامة في الحرب على عهده وهو الأمير برسق بن برسق في الوقت الذي تردلت فيه الأمور في بلاد الشام، وارتمى طغتكين في أحضان الفرنج ولم يبق على الولاء للسلطنة السلجوقية سوى الأسرة العربية الحاكمة في شيزر لتعرض إماراتهم لخطر الصليبيين (١٠٦) ، وكذلك صاحب حمص، مع تقلب الوصى على حلب - بعد وفاة رضوان- بين الولاء للسلاجقة ومسايرة أمير دمشق (١٠٧) . فقاد برسـق بن برسـق حملـة جديـدة سنة ١١١٥م ومعه بعض الأمراء فألقى الحصار على الرها فترة وجيزه، قبل أن يزحف إلى بلاد الشام لمحاربة الصليبيين من ناحيته وبسط هيمنة السلطنة السلجوقية على الإمارات الإسلامية في بلاد الشام وشمال الجزيرة من ناحية أخرى (١٠٨) . وفي نفس الوقيت استنجد روجر الأنطاكي أمير أنطاكية بالملك بلدوين الأول وبأمير طرابلس وغيرهما من أمراء الصليبيين، فقاد الملك قواته ولحق به أمير طرابلس وانضم إليهـم طغتكين حاكم دمشق المسلم، وعسكر هذا الحلف عند أفامية (١٠٠٠)، وعندئذ تظاهر برسق بالانسحاب إلى الجزيرة ثم ما لبث أن ارتد وانقض على كفر طاب فاقتحمها، إلا أنه لقى بعد ذلــك عـداء الأمراء المسلمين في بلاد الشام قبل أن يلقى عداء الصليبيين، فخذله المسلمون وفاجأه الصليبيون فأنزلوا به هزيمة ساحقة عند تل دانيث سنة

(106) Grousset: op. cit. I, p. 498

وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٣١٠

(109) Grosset: op. cit. I, p. 503,

فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٥٥

<sup>(</sup>١٠٥) محمد الشيخ: الجهاد المقدس ص ٢٤٩

<sup>(</sup>۱۰۷) ابن العديم: زيدة الحلب ج٢ ص ١٧٤

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن الأثير: الكامل ج ۸ ۲۱۹ (۵۰۸ هـ)،

١١١٥م (١١٠٠) ، ونجى برسق نفسه من القتل، لكنه ما لبث أن توفى حزينا بعد بضعة أشهر، وبموته أحجمت السلطنة السلجوقية عن الجهاد لفترة، وانتهت حلقه هامة من حلقات الجهاد الإسلامي ضد الصليبين في بلاد الشام وأطراف العراق (١١١١).

ولقد أظهر بلدوين الأول بعد نظر وحصافة في سياسته الدفاعية ضد القوى الإسلامية ودل مشروعه على حماية مملكته من ناحية الجنوب الشرقى بالسيطرة على الصحراء الممتدة جنوبى البحر الميت حتى خليج العقبة (وادى عربة) على ما لهذا الرجل من دهاء، إذ مكنه ذلك من عزل مصر عن بقية القوى الإسلامية، وقطع الطريق البرى بينها وبين بلاد الشام والعراق والحجاز (۱۱۲)، وقام بلدوين بتشييد حصن الشوبك سنة ١١١٥م ليتمكن من السيطرة على وادى عربة بأكمله، وبنى في أيلة، على ساحل خليج العقبة، قلعة حصينة للتحكم في الطريق البرى للقوافل بين مصر والشام سنة ١١١٦م (١١١٦).

ثم بدأ بعد ذلك مشروعه لمهاجمة الفاطميين في مصر، فخرج على رأس قوة صغيرة في سنة ١١١٨م إلى حدود مصر، دون أن يتعرض لقاومة، ووصل إلى الفرما واستولى عليها (١١٤)، ثم اتجه غربا نحو

(١١٠) ابن الأثير : الكامل ج٨ ص ٢٦٩ ، ابن العديم : زيدة ج٢ ص ١٧٦

فوشيه الشارتري : تاريخ الحملة ص١٥٧. وليم الصوري: نفسه ج٢ ص٣١٥

(١١١) محمد الشيخ : الجهاد المقدس ضد الصليبيين ص ٢٥٩

Smail: Crusading Warfare, p. 29

(112) Grousset: op. cit. I, p. 213

(١١٣) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٣١٧٠

فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٥٨ .

Stevenson: op. cit. p. 65

(١١٤) وليم الصوري: المصدر السابق ج٢ ص ٣٢٩

مصب نهر النيل، ويقال أنه وصل إلى مصب النيل فعلا، ولكنه لم يستطع أن يمضى في مشروعه لقلة قواته من ناحية ولأنه مرض فجأة من ناحية أخرى، فعاد به جنده حيث توفى في الطريق قرب العريش في إبريل سنة ١١١٨م (١١٠٠) ، ويبدو أنها كانت حملة استطلاعية هــدف منها اختبار ردود فعل الفاطميين من ناحية واستكشاف الطريق من ناحية أخرى توطئة للقيام بغزو مصر في وقت لاحق ولكنه لم يعش ليحقق هذا الحلم ومات سنة ١١١٨م بعد أن أدى خدمات جليلة للمملكة الصليبية في بيت المقدس وفرض زعامته على أمراء الإمارات الصليبية الأخرى في بلاد الشام وأطراف العراق، وفي نفس العام السذى توفى فيه بلدوين الأول توفى البابا باسكال الثاني في روما والسلطان محمد بن ملك شاه السلجوقي وأرنولف بطريرق بيت المقدس والخليفة العباسى المستظهر في بغداد وأخيرا الإسبراطور ألكسيوس كومنين إمبراطور بيزنطه (١١٦) . وكان بلدوين آخر من بقى على قيد الحياة من زعماء الحملة الصليبية الأولى، فقد مات قبله كل من ريموند وبوهيموند وتنكرد الذين اختاروا الإقامة في الإمارات التي أنشأوها بالشرق، ولكن بلدوين كان أكفأ هؤلاء جميعا وأكثرهم نجاحا، إذ يعتبر المؤسس الحقيقي لملكة بيت المقدس الصليبية التي ظل يحكمها ثماني عشرة سنة فلما مات كان لملكته الصدارة على سائر الإمارات اللاتينية في الشرق (۱۱۷)

(١١٥) فوشيه الشارتري: المصدر السابق ص ١٦٣،

وليم الصوري: نفسه ج٢ ص٣٢٩-٣٣٠

(١١٦) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٣٣٨

(١١٧) السيد الباز العريني : الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ٣٢٣-٣٢٤

الملك بلدوين الثاني (١١١٨-١٣١١م):

تجددت من جديد مشكلة الوراثة في بيت المقدس، لأن بلدوين الأول لم يترك ولدا يرثه إذ انتهى بوفاته حكم السلالة المباشرة في بيت بويون، فانعقد مجلس الملكة لاختيار خلف له شهده بعض سادة المملكة العلمانيين وبطريرق بيت المقدس وكبار رجال الكنيسة (۱۱٬۰۰۰) فاستقر الرأى في النهاية على إقامة بلدوين دى بورج ابن عم الملك الراحل وأمير مدينة الرها ملكا على بيت المقدس بترشيح من جوسلين دى كورتناى والبطريرة أرنولف، ولعل جوسلين تطلع إلى أن يخلفه في إمارة الرها (۱۰٬۰۰۱)، وتصادف أن بلدوين دى بورج كان في طريقه إلى بيت المقدس لزيارة الملك والتشاور معه وزيارة الأماكن المقدسة أيضا، لكنه وصل إلى المدينة في اليوم الذى شيع فيه بلدوين الأول فجرى تتويج بلدوين دى بورج ملكا في كنيسة القيامة وذلك في إبريل سنة تتويج بلدوين دى بورج ملكا في كنيسة القيامة وذلك في إبريل سنة الرها إلى جوسلين دى كورتناى، على أن يكون تابعا إقطاعيا له، فقد الرها إلى جوسلين دى كورتناى، على أن يكون تابعا إقطاعيا له، فقد الشام وأطراف العراق، وهو النظام الذى قدم به الصليبيون من الغرب الأوربي (۱۲۰۰).

بدأ بلدوين التاني بفرض هيبته ونفوذه على الإمارات الصليبية الأخرى خاصة طرابلس التي طرح أميرها بونز طاعة الملك ورفض أن يؤدى إلتزاماته الإقطاعيه حسب يمين الولاء والطاعة للملك (١٢٢)، كما

<sup>(118)</sup> Runciman : op. cit. II, p. 143

<sup>(</sup>١١٩) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٣٣٨

<sup>(</sup>١٢٠) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٨٥

<sup>(121)</sup> La Monte: Fcudal Monarchy, p. 8

<sup>(</sup>١٣٢) وليم الصوري: المصدر السابق ج٢ ص ٣٦٢

فرض هيبته أيضا على الإمارات الإسلامية المجاورة، وأظهر نشاطا جما فى الدفاع عن الملكة، إذ كان محاربا قويا وقائدا حكيما، كما أظهر تدينا وتقوى وكثيرا ما أخذ معه الصليب المقدس في حملاته العسكرية (۱۲۲)، كما اهتم بإنعاش أحوال المملكة الاقتصادية، فسمح المربيين بحرية نقل البضائع والسلع بين المملكة وغيرها ومنها واليها "فلم يعد أى لاتيني يدخل المدينة أو يخرج منها ومعه سلعة ما ملزما بدفع أى شئ تحت أية حجة "(۱۲۱). وأعطى جميع الطوائف حرية دخول بيت المقدس والمتاجرة فيها من السريان والأرمن والإغريق بل والعرب أيضا "فصار لهم الحق في أن يحملوا إلى المدينة المقدسة القمح والشعير لا يسألون شيئا يدفعونه على ما يحملون "، وذلك بمقتضى الوثيقة المؤرخة في سنة ١١٢٠م، وتجاوز بلدوين الثاني أيضا عن الرسوم المقررة على المكاييل والموازين، فوفر المون للأهالي وشجع ما الأحوال الاقتصادية فيها (۱۲۲)،

ولقد شجع بلدوين الثانى أيضا هيئات الفرسان التى نشأت في عهده، والتى كانت موجودة قبل ذلك، وأعنى بها هيئة الفرسان الداوية وهيئة الفرسان الاسبتارية، فقد نشأت في عهده الهيئة الأولى سنة ١١١٨م على أساس عسكرى حربى، حين منح الملك بلدوين الثانى مؤسس هذه الجماعة مقرا مؤقتا في قصره الخاص الذى يقع على الجانب الشمالى من هيكل سليمان في المسجد الأقصى ببيت المقدس، ليكون مقرا للمنظمة الجديدة، كما منحهم ساحة كانت تابعة للهيكل

<sup>(</sup>١٢٣) فوشيه الشارتري : المصدر السابق ص ١٨٨

<sup>(</sup>١٢٤) وليم الصوري: نفسه ج٢ ص ٣٦٠

<sup>(</sup>١٢٥) فوشيه الشارتري : نفسه ص ١٨٩

<sup>(126)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 156

يستطيعون فيها ممارسة واجباتهم ، ومن ثم أطلق عليهم فرسان المعبد (۱۲۲) ، وحرف الاسم بمرور الوقت وشاع بعد ذلك بأنهم فرسان الداوية ، ثم أصبحت هذه الهيئة تضم نخبة ممتازة من الفرسان والأجناد الذين جمعوا في الأراضى المقدسة بين الحياة الدينية والحياة العسكرية ، ولم يكن لهم في البداية زى معين حتى جرى الاتفاق على أن يكون البياض لباسهم (۱۲۲۰) فأصبح شعارهم صليبا أحمر ، اتخذه الفرسان منهم على سترة بيضاء ووضعه الأجناد على سترة سوداء حتى يمكن التفريق بينهم وبين سواهم ، وتعهد الداوية على تأمين الطريق المتد من ساحل البحر المتوسط إلى بيت المقدس وتطهيره من قطاع الطرق وحماية الحجاج (۱۲۲۰) .

وشارك الداوية في كل عمل حربى قام به الصليبيون في بلاد الشام، ولشدة مراسهم في الحرب وما تمتعوا به من قوة بدنية من ناحية ورغبة في خدمة الأهداف الصليبية في حربهم ضد المسلمين من ناحية أخرى حازوا ثروات طائلة واستولوا على ممتلكات كثيرة "حتى ليقال أن ما أصبحوا يملكونه يعادل ما عند الملوك من التروات والأموال (١٣٠٠) "، فغدت لهم مدن وحصون وقلاع ومعاقل خاصة بهم، وتزايد عددهم بمرور الوقت وتمتع زعيمهم على عهد بلدوين الثاني بمكانة ممتازة حتى أنفذه إلى فرنسا وإنجلترا ليطلب من الأمراء هناك المساعدات والنجدات للمملكة الصليبية في الشرق (١٣٠٠).

Runciman: op. cit. II, p. 157

<sup>(</sup>١٢٧) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٣٤٦

<sup>(</sup>١٢٨) وليم الصوري: المصدر السابق ج٢ ص ٣٤٥ - ٣٤٦

<sup>(129)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 543, Knights of the Crnsades, Author: Jay williams, p. 56

<sup>(</sup>١٣٠) وليم الصوري: نفسه ج٢ ص ٣٤٦

<sup>(131)</sup> La Monte : op. cit. pp. 217 - 225

أما الجماعة الأخرى " الاسبتارية " فكانت قد نشأت أصلا قبل عهد الحروب الصليبية سنة ١٠٧٠م للعناية بفقراء الحجاج وإيوائهم بدار قرب كنيسة القيامة ببيت المقدس، وكذلك العنايـة الطبيـة بهـم، ومن هنا اتخذت الجماعة اسم Hospitallers ، إذ كان القائمون عليها من الرهبان الذين اشتهروا بالتقوى والصلاح، ولهم مقدم استمد سلطته من النظام البندكتي، وكان جيرار مقدما على هذه الدار عندما استولى الصليبيون على بيت المقدس (١٣٢) ، فنجح في إقناع الصليبيين بتدعيم هذه الجماعة ووقف الأوقاف عليها لتتمكن من أداء واجباتها، ثم ما لبثت أن أضحت مستقلة وانتمت للبابا مباشرة فحصلت على هبات كثيرة وخصص لها عشر ما يرد للكنائس من دخل(١٣٣) ، ثـم تطورت وظيفة هذه الجماعة فلم تعد تقتصر على إرشاد الحجاج وإيوائهم ورعايتهم، بل تطورت مهمتها إلى إعداد الفرسان الأشداء الذيب يلتزمون بالطاعة والزهد والطهارة وينذرون أنفسهم لقتال أعداء المسيحية، وجعلوا شارتهم قطعة من النسيج الأبيض برسم الصليب فوق ستراتهم التبي يختفي تحتها السلاح، وبدأوا في الاشتراك في القتال ضد المسلمين اعتبارا من سنة ١١٣٧م، وأطلق عليهم اسم فرسان المستشفى Hospitallers التى حرفت بالعربية إلى اسبتارية بعد أن تحولت إلى هيئة عسكرية<sup>(١٣٤)</sup>

<sup>(132)</sup> Heyd: op. cit. I, pp. 103 - 105

Barker: The Crusades, p. 40, N. 3

Knights of the Crusades, Author: Jay williams, p. 56

<sup>(133)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 157

<sup>(134)</sup> Grousset: op. cit. I, p. 542

King: The Knights Hospirallers in the Holy land, p. I, p. 19, pp. 31-32

ولقد استفاد بلدوين الثانى من ذلك كثيرا ووجه تلك الجماعات العسكرية الوجهة التى تخدم مصالح الملكة في بلاد الشام، وأصبح لهذه الجماعات مراكز قوية وحصون ثابتة تخدم أهداف الصليبيين مع أن هذه الجماعات ظلت مستقلة عن سلطان المملكة وتتبع البابوية مباشرة ولا تدين لغيرها بالولاء، وربما أغراها ذلك فضلا عما كان لها من ثروات بالتدخل في الشئون الدينية والكنسية، بل إنهم خرجوا أحيانا على بطريرق بيت المقدس ورفضوا طاعته، فأصبحوا مصدر متاعب شديدة للسلطة الدينية في المملكة (١٣٥٠).

وتصدى بلدوين الثانى أيضا للحلف الذى قام لأول مرة ويجمع ما بين الفاطميين الشيعة في مصر وطغتكين أتابك دمشق السنى، حيث تجمعت الجيوش الإسلامية عند عسقلان في صيف سنة ١١١٨ تحت قيادة طغتكين الذى عبر الأردن بعد أن أغار على طبرية ونهب ما حولها (٢٦١)، في الوقت الذى أرسل فيه الأفضل شاهنشاه أسطوله إلى مدينة صور ذات الاستحكامات المنيعة والميناء الفسيح بالغ الصلاحية، فلم يسع الملك الصليبي سوى أن يستنجد بقوات الصليبيين في الإمارات الأخرى في أنطاكية وطرابلس (٧٣٠) فلما وصلت قوات الإمارتين قاد بلدوين الثاني الجيوش الصليبية وعسكر إلى الشمال من عسقلان وعلى مقربة من قوات الحلف الإسلامي (٨٣٠)، ويشير المؤرخون إلى أن بلدوين الثانى نجح في تجميد الموقف عند عسقلان لثلاثة شهور دون أن يحدث التحام بين الجيشين " لأن كل طرف خشى كثيرا من مغبة مهاجمة الطرف الآخ "(٢٠١١) ثم انفض الحلف المسلم دون أن يعكر

<sup>(</sup>١٣٥) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٣٤٧

<sup>(136)</sup> Grousset op. cit. I, p. 564

<sup>(</sup>١٣٧) فوشيه الشارتري تاريخ الحملة ص ١٨٥

<sup>(</sup>١٣٨) وليم الصوري . المصدر السابق ج٢ ص ٣٤٣

<sup>(</sup>١٣٩) فوشيه الشارتري المصدر السابق ص ١٨٥

صفو الملكة ، وعاد رجال أنطاكية إلى بلادهم ، بعد أن خصصوا ثلاثمائة جندى من خيرة جنودهم لتقوية جيش الملك تحسبا لعودة المصريين للحرب (۱۲۰۰).

وحين طمع روجر أمير أنطاكية في الاستيلاء على حلب، بعد أن اضطربت الأمور فيها منذ وفاة رضوان سنة ١١١٣م، واستغاث حكام حلب حينئذ بالأمير إيلغازى التركمانى، أمير ماردين بديار بكر وسلموا البلد إليه سنة ١١١٨م ليقف في وجه روجر، الذى ألح في محاولة إسقاط حلب وضيق الخناق عليها من كل ناحية ((١٤١))، وأصر على مقاسمة أهلها "على أملاكهم بباب حلب ((١٤١)) "، خرجت الجيوش الإسلامية تحت قيادة إيلغازى ومعه بعض الأمراء، واستطاعت أن تباغت روجر الأنطاكي الذي تسرع في الخروج، ولم ينتظر وصول النجدات من الإمارات الأخرى والمملكة، ربما لأنه خدعه انتصاره من قبل على قوات برسق بن برسق في تل دانيت سنة التركمان التي بيتت النية على حربه ((١٤١))، فباغتته الجيوش الإسلامية وقضت على جيشه وخر روجر نفسه صريعا ((١٤١)) في موقعة البلاط سنة وقضت على جيشه وخر روجر نفسه صريعا ((١٤١)) في موقعة البلاط سنة مثبه تامة، حتى اشتهرت هذه الموقعة عند الصليبيين بساحة الدم (١١٥)

<sup>(140)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 146

Stevenson: op. cit. p. 113

<sup>(</sup>١٤١) ابن العديم: ربدة الحلب ج٢ ص ١٨٥ – ١٨٦،

Grousset: op. cit. I, p. 549

<sup>(</sup>١٤٢) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٢٨٤ ( سنة ١٢ هـ)

<sup>(</sup>١٤٣) محمد الشيخ: الجهاد المقدس ضد الصليبيين ص ٢٧٤

<sup>(</sup>١٤٤) فوشيه الشارتري : تاريخ الحملة ص ١٨٦

<sup>(</sup>١٤٥) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٣٤٩

Ager Sanguinis ، ولم يستطع النجاة سوى قلة من الفرسان " دون العشرين رجلا (۱٤٠٠ "، ولم يخسر المسلمون سوى نحو عشرين رجلا . وغنموا غنائم كثيرة لا يدركها حصر (۱٤٠٠ .

ترتب على ذلك أن أصبحت أنطاكية بلا أمير ولا جيش يحميها، وعندئذ سارع الملك بلدوين الثانى إليها بقواته وتسلم الوصاية عليها ونظم شئونها، ثم ما لبث أن ثأر من قوات إيلغازى وطغتكين حيث أنزل بهما هزيمة في أواخر نفس العام (۱۹۰۰)، وإن أشار المؤرخون إلى أن انتصار الصليبيين لم يكن حاسما، بل إنها لم تمنع إيلغازى من الإغارة على ممتلكات الفرنج في أطراف إمارة الرها وأعمال أنطاكية (۱۹۰۱)، لكنها في نفس الوقت مكنت بلدوين الثانى من استرداد بعض القلاع المشرفة على حلب، فحقق بذلك نجاحا للصليبيين وحمى أنطاكية من الوقوع في أيدى المسلمين وأشرف على شئونها وقعت أن حلت بها الكارثة (۱۹۰۰).

غير أن بلدوين الثانى ما لبث أن وقع في أسر الأمير الأرتقى بلك بن بهرام ابن أخي إيلغازى وصاحب قلعة خرتبرت ومدينة حران، والذى غدا له نفوذ أيضا في ملطية والجهات المحيطة بفضل تحالفه مع آل الدانشمند (۱۵۱۰)، وقع بلدوين الثانى في أسر هذا الأمير في إبريل

<sup>(</sup>١٤٦) أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص ١١٩

<sup>(</sup>١٤٧) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٢٨٤. فوشيه الشارتري: نفسه ص ١٨٦

<sup>(</sup>١٤٨) فوشيه الشارتري ٠ المصدر السابق ص ١٨٨

وليم الصوري المصدر السابق ج٢ ص ٣٥٦

<sup>(149)</sup> Mathieu d'Edesse, p. 127, Groussrt op cit I, pp.574-5

<sup>(150)</sup> Runciman op. cit. II, pp. 155 - 8

<sup>(151)</sup> Cahen Encyc Isl art "Artukids"

سنة ۱۱۲۳م (۱۰۳) على أثر قيام بلدوين بمحاولة فك أسر جوسلين دى كورتناى أمير الرها، الذى كان قد وقع في أسر بلك قبله الذى طالبه بلك بتسليم الرها، مقابل فك أسره، إلا أنة رفض فحمله بلك إلى قلعة خرتبرت وراء نهر الفرات (۱۳۳)، ولحق به بلدوين الثانى الدى حمل إلى نفس القلعة ليسجن بصحبة جوسلين، ثم نقله بعد ذلك ليسجن بحران بعيدا عن متناول الفرنج، واختار الصليبيون حاكم قيسارية وصيدا وصيدا وصياً على المملكة و البطريرة برنارد الوصاية على أنطاكية (۱۵۹).

غدت إمارة الرها والملكة الصليبية في بيت المقدس بدون حاكميهما، فانتهز الفاطميون الفرصة للهجوم على المملكة أثناء أسر بلدوين ، فحشدوا جيشا ضخما بعسقلان وسارعوا بمحاصرة يافا برا، بينما هاجمها من البحر أسطول فاطمى مؤلف من نحو سبعين سفينة، إلا أن الهزيمة ما لبثت أن حاقت بالجيش المصرى الذى انسحب إلى عسقلان، على حين تقدم أسطول بندقى لمساعدة الصليبيين فألحق هزيمة أخرى بالأسطول المصرى ونهب بعض السفن المصرية (١٥٠٠) وأثناء أسر الملك بلدوين ساءت أحوال الصليبين واضطربت أمورهم لولا أن نجح جوسلين دىكورتناى في الغرار من أسره (٢٥٠١) وراح ينههض بعبء

وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٣٦٤

(153) Le Strange: The lands of the Eastern Caliphat, p. 117
ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٣٠٣، ص٣١٣ ،ابن القلانسي: ذيل ص ٢٠٩

(١٥٤) وليم الصوري: المصدر السابق ج٢ ص ٣٦٤، ص ٣٦٨

(155) Grousset: op. cit. I, pp. 597 - 8

Stevenson: op. cit. p. 114

(١٥٦) فوشيه الشارتري : نفسه ص ٢٠١ -٢٠٢ ،

Runciman: op. cit. II, pp. 163 - 4

<sup>(</sup>١٥٢) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص١٥٩٠،

الدفاع من الإمارات الصليبية و يحاول تخليص الملك من سجنه إلا أنه فشل في ذلك لأن بلك بن بهرام عاد فنقل الملك ليسجن في قلعة حلب غير أن بلك ما لبث أن توفى بعد ذلك بقليل سنة ١١٢٤م (١٩٥٠) ، وآلت حلب إلى أمير أرتقى آخر وافق على إطلاق سراح بلدوين الثانى مقابل دفع مبلغ كبير من المال ورد بعض القلاع والحصون المشرفة على حلب (١٥٨٠)

وعلى الرغم من غياب الملك وتلاحق الأحداث فقد كان الوصى على الملكة ينازل مدينة صور بمساعدة البنادقة في مقابل امتيازات خاصة منحها لهم في مدينة عكا ولإقامة مؤسساتهم المختلفة ومباشرة نشاطهم التجارى كالفنادق والمخابز والطواحين والحمامات، وإعفاء كل هذه المؤسسات من الضرائب والمكوس (۱۹۰۱)، وتعاون البنادقة مع الصليبيين أمام مدينة صور وشددوا الحصار عليها برا وبحرا، علي الرغم من المحاولات الباهتة التى قام بها المسلمون لحفظها ومنعها من السقوط في أيدى الفرنج، إلا أن المدينة كانه حظها سيئا فقد توفى بلك بن بهرام وهو يتجهز على رأس جيش كبير لإنقاذها، بينما تخاذل طغتكين عن حمايتها وراسل الفرنج لتسليمها إليهم (۱۲۳۰) ولهذا فقد استسلمت المدينة فعلا في يوليو سنة ١١٢٤م (۱۳۰۱) فأدى ذلك بن دعيم مركز الصليبيين في بلاد الشام وإمدادهم بقاعدة بحرية من الطراز الأول، فانتقل إلى حوزة الفرنج آخر مدينة إسلامية على

<sup>(</sup>١٥٧) ابن العديم: زيدة الحلب ج٢ ص ٢١٩

۲٤٣٠٢٣٥ مو الأمير تمرتاش بن إيلغازي انظر: ابن الجوزي : المنتظم ج٩ ص ٢٤٣٠٢٣٥) (159) Heyd : op. cit. I, p. 143-4,

وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٣٧٩ – ٣٨٢

<sup>(</sup>١٦٠) ابن العديم: زيدة ج٢ ص ٢١٩، ابن القلانسي: ذيل ص ٢١٧

<sup>(</sup>١٦١) فوشيه الشارتري: نفسه ص ٢١٥

الساحل شمال عسقلان (١٦٢)

وبعد أن أطلق سراح الملك بلدوين الثانى لم يهدأ هذا الملك وكان دائب العمل لتأمين الكيان الصليبى كله ببلاد الشام وأطراف العراق، فغي نفس العام الذى خرج فيه من أسره(١١٢٤م) صمم على الاستيلاء على حلب لأهميتها بالنسبة للصليبيين في بلاد الشام (١٦٣٠)، إلا أن أهلها استغاثوا بآقسنقر البرسقى حاكم الموصل الذى قدم على رأس جيوشه، فاضطر بلدوين وحلفه إلى التراجع والعودة مسن حيث أتها (١٦٤٠).

وفى أواخر سنة ١١٢٦م وصل بوهيموند بن بوهيموند النورمانى قادما من إيطاليا بعد بلوغه سن الرشد ليتسلم إرثه في والده أى حكم إمارة أنطاكية (١٠٥٠) ، التى تقلب على حكمها بعد والده كل من تنكسرد وروجر الأنطاكى ثم ولى الوصاية عليها لفترة الملك بلدوين الثانى عقسب مقتل روجر فلما وصل بوهيموند الثانى سلمه الملك الإمارة وزوجه من ابنته إليس واطمأن على أمور أنطاكية (١٢٠٠) خاصة وقد أظهر هذا الأمير النورمانى حماسة صليبية لا تقل عن حماسة والده لكنها حماسة كلفت هذا الأمير حياته بعد نحو ثلاث سنوات حين دخل في صراع مع آل الدائشمند أصحاب مالطية بسبب تنافس على امتلاك الإمارة الأرمينية بعد موت أميرها، فالتقى الأتراك بالنورمان في سهل عين زربة في أوائل سنة ١٦٣٠م حيث دارت معركة ضارية انتصر فيها

<sup>(162)</sup> Grousset : op. cit. I, pp. 616 - 17,

العريني: الشرق الأوسط ص ٣٤٧

<sup>(163)</sup> Stevenson: op. cit. p. 105, Smail: op. cit. p. 30

<sup>(</sup>١٦٤) ابن العديم: زيدة الحلب ج٢ ص ٢٢٨

<sup>(</sup>١٦٥) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ٢٤٢

<sup>(166)</sup> Stevenson: op. cit. p. 119

الأتراك وقتل بوهيموند الثانى بعد نحو أمارة أنطاكية من جديد إلى وصاية الملك بلدوين الثانى بعد نحو ثلاث سنوات ليواصل هيمنته عليها وحمايتها من أطماع المسلمين ومن مؤامرات ابنته إليس التى طمعت في الاستئثار بالسلطة في المدينة فأرغمها بلدوين على الانصياع ومنحها إقطاع جبلة واللاذقية وأجبرها على ترك أنطاكية (١٦٨) وهكذا لعب بلدوين الثانى دوره في حماية الكيان الصليبي في بلاد الشام وأطراف العراق وتصدى لمحاربة المسلمين والوقوف في وجههم كلما تطلب الأمر بل إنه وقع في الأسر وأطلق سراحه ليواصل جهوده في خدمة الكيان الصليبي حتى توفى في النهاية سنة ١٦٣١م (١٢٦٠)

## الملك فولك الأنجوي(١٣١١-١١٤٣م):

بعد نحو ثلاثة عشر عاما في الحكم توفى الملك بلدوين الثانى، دون أن يترك وريثا له، فاعتلى عرش الملكة زوج ابنتة فولك أمير أنجو، المعروف بغولك الأنجوى، وكان قد حضر إلى الملكة سنة البحرة المهمة بترشيح من ملك فرنسا، وتزوج من ميلزاند كبرى بنات الملك بلدوين الثانى وأصبح منذ ذلك الوقت ملك بيت المقدس المنتظر بحكم زواجه من وريثة الملك، واحتفل بتتويجه ملكا على بيت المقدس في كنيسة القيامة في سبتمبر سنة ١١٣١م (١٧٠٠). وكان على فولك أن ينهض بمسؤليات كبيرة في المملكة وفي الإمارات اللاتينية الأخرى وخاصة وقد صادف اعتلاؤه العرش ظروفاً حرجه في بقية الإمارات المليبية، فقد توفى في أواخر سنة ١١٣١م أمير الرها جوسلين دى

<sup>(167)</sup> Runciman: op. cit. II p. 183

<sup>(</sup>١٦٨) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٣ ص ٩٦

<sup>(</sup>١٦٩) وليم الصوري: نفسه ج٣ ص ٩٦

<sup>(</sup>١٧٠) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٣ ص ٨٩ ، ص ٩٣

كورتناى، وتولى ابنه جوسلين الثانى حكم الرها(١٧١)، على الرغم من أنه لم يكن له ما اشتهر به والده من الشجاعة والإقدام أو الكفاءة الحربية أو السياسية أو الحرص على مصالح الصليبيين(١٧٢) بل إنه حين وجد الرها تتعرض لهجوم المسلمين آثر الانسحاب منها إلى تل باشر لينعم بالهدوء والاستقرار ويحيى فيها حياة الدعة واللهو، الأمر الذى ترتب عليه نتائج بالغة الأهمية لأن المسلمين كانوا يتطلعون لهدم هذه الإمارة ويعملون على تصفية أملاكها، بعد أن أدركوا خطورة بقائها في الشمال تفصل بين قواتهم وتمنع وحدتهم في مهاجمة الكيان الصليبي (١٧٢).

وفى نفس الوقت اضطربت أمور إمارة أنطاكية بعد مقتل أميرها بوهيموند الثانى في سنة ١٩٣٠م، وانتهى حد تعبير مورخ محدث الجيل الأول من الصليبيين، فشهدت الأعوام اللاحقة واجهه جديدة للنزاع بين الصليبيين أنفسهم من الجيل الثانى الذين سعوا فقط إلى التمسك بما في أيديهم من ممتلكات ورثوها عن الجيل الأول (١٧٤) هذا إذا لم يكن النزاع بين قادة الصليبيين قد غدا أبرز ملامح الفترة الجديدة وأظهر سمات الجيل الجديد (١٧٥٠). ولقد ظلت أنطاكية خلال السنة الأولى من عهد الملك فولك الأنجوى بلا أمير يدير أمورها بعد مقتل أميرها، فطمعت زوجة الأمير الراحل أليس Alice ، ابنة الملك بلدوين الثانى مرة ثانية فى الاستئثار بالسلطة فى الإمارة بعد وفاة والدها دون ابنتها الطفلة كونستانس Constance ، على غير رغبة مسن

<sup>(171)</sup> Stevenson: op. cit. p. 131

<sup>(</sup>١٧٢) وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٩٥

<sup>(</sup>١٧٣) محمد الشيخ: الجهاد المقدس ضد الصليبيين ص ٢٩٩

<sup>(174)</sup> Runciman: op. cit. II, pp. 185 - 6

<sup>(</sup>١٧٥) محمد الشيخ : المرجع السابق ص ٣١٦

كبار رجال أنطاكية (۱۷۲۱)، ولما دبرت هذه الأميرة مؤامرة سنة ١١٣٦م للانفراد بالسلطة في أنطاكية مستعينة في ذلك بأمير طرابلس (بونن) وأمير الرها (جوسلين الثاني)، استنجد نبلاء أنطاكية بالملك فولك الذي سارع إلى أنطاكية لإحباط المؤامرة، وهناك نادى به رجال المدينة وصيا على ابنة بوهيموند الثاني وحاميا للإمارة ضد مطامع إليس وبونز أمير طرابلس (۱۷۷۷).

غير أن بونز هذا لم يعجبه ما أسفرت عنه الأحداث لأنه فيما يبدو كان يتطلع هو الآخر للتخلص من سيطرة الملك، فجمع أتباعه واستعان ببعض الأمراء الصليبيين المجاورين وحاول أن يتصدى للملك فولك، إلا أن هذا لم يتردد في تلقين بونز ورفاقه درسا في وجوب احترام السلطة الإقطاعية وإطاعة الملك، إذ أنزل به الملك هزيمة ثقيلة سنة ١٦٣٢م، ووطد سلطان المملكة في أنطاكية بمساعدة كبار نبلائها وعين نائبا عنه في حكمها (١٩٨١)، وفي النهاية عفا عن بونز ورد له أسراه من الفرسان، وفي سنة ١٦٣٥م طلب أمراء المدينة من الملك فولك أن يختار زوجاً للأميرة كونستانس خوفاً من طمع والدتها في السلطة من يختار زوجاً للأميرة كونستانس ريموند دي بواتيه للزواج من الأميرة كونستانس، وأرغم في نفس الوقت والدتها أليس على الاخلاد للسكينة في إقطاعها في جبلة واللاذقية، وجرى الزواج فعلاً سنة ١٦٣٦م،

<sup>(176)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 10, p. 13

<sup>(</sup>۱۷۷) وليم الصوري : نفسه ص ٩٦ – ٩٧

<sup>(178)</sup> Runciman: op. cit. II, pp. 189 - 190,

وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٩٩

<sup>(</sup>١٧٩) وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ١٢٩

ولقد انتهز المسلمون فرصة الشقاق الواقع بين الإمارات الصليبية وبينها وبين الملك فولك فبدأ التركمان في موجة هجوم على ممتلكات الصليبيين في بلاد الشام، فأغاروا على أنطاكية ثم تحولوا إلى طرابلس فأوقعوا بأميرها بونسز هزيمة ساحقة، وأحدثوا مذبحة بين الصليبيين (۱۸۰۰) بينما واصل سوار نائب عماد الدين زنكي في حلب هجماته على إماراتي أنطاكية والرها " فكان له وقعات كبيرة مع الفرنج أبان فيها عن شجاعة وإقدام وصار له بسببها الهيبة في قلوب الكفار "(۱۸۰۱) ،عندئذ سارع الصليبيون في أنطاكية بالاستنجاد بالملك فولك، الذي لم يتوان عن نجدة الإمارات الصليبية في الشمال، فأمن أمارة طرابلس من خطر التركمان، ثم ما لبث أن لحق بجموع أخري من التركمان عند قنسرين جنوبي حلب، فأنزل بهم هزيمة قاسية سنة الملكة نفسها في الجنوب وحماية الحجاج من غارات المسلمين وتشييد الحصون وإقامة القلاع جنوب الملكة من أجل ذلك، وإسناد الدفاع عنها لجماعات الفرسان الأشداء خاصة من الاسبتارية (۱۸۲۰).

وعلى عهد الملك فولك أيضاً ازداد خطر المسلمين على الممتلكات الصليبية، وكانت حلب والموصل قد خضعتا منذ سنة ١١٢٥م لحاكم واحد، حين وكل السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي إلى البرسقي حكم الموصل فأصبح هذا أتابكاً للمدينة اعتباراً من تلك السنة، ثم نجم بعد ذلك في ضم حلب إليه، فأصبح حكم الموصل وحلب في يد أمير واحد لأول مرة منذ عهد العقيليين وعهد تاج الدولة

<sup>(</sup>۱۸۰) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۲٤٠

<sup>(</sup>۱۸۱) ابن العديم: زبدة الحلب ج٢ ص ٢٤٥

وليم الصوري : نفسه ج٣ ص ١٠١ , Grousset : op. cit. II, p. 15 , ١٠١ م المصوري :

<sup>(183)</sup> King: The Knights Hospitallers, p. 34

تتش (۱۸٤) ، وعد هذا الأسر على جانب كبير من الأهمية ، لأن ضم المدينتين يمثل النواة الأولى للوحدة الإسلامية في أطراف العراق وشمال بلاد الشام ويعد خطوة على طريق تكويسن الجبهة الاسلامية المتحدة وهي الجبهة التي أقضت مضاجع الصليبيين، وفصلت بين إماراتهم في بلاد الشام وإمارة الرها في أقصى شمال العراق ، والتي غدت منذ ذلك الوقت في كف القدر (۱۸۵) .

وبعد مقتل البرسقي سنة ١١٢٦م، ظهر على مسرح الأحداث عماد الدين زنكي، الذي ولاه السلطان محمود ابن محمد أتابكية الموصل في سبتمبر سنة ١١٢٧م، ثم ضم زنكي مدينة حلب في العام التالي في فبراير سنة ١١٢٨م، وربط شمال العراق بشمال الشام (١٨١٠)، وواصل إرساء قواعد الجبهة الاسلامية المتحدة، وفتح صفحة جديدة في قصة الجهاد الاسلامي المقدس ضد الصليبيين، بعد أن وسع حدود إمارته واستولى على المدن والحصون والقلاع المحيطة، وفرض نفوذه على الإمارات الاسلامية في أواسط بلاد الشام مثل حمص وشيزر، وقلم زنكي أظفار إمارة دمشق، على عهد تاج الملوك بوري الذي خلف والده طغتكين في فبراير سنة ١١٢٨م، وذلك بالاستيلاء على حماة في سبتمبر سنة ١١٣٠م فهيض زنكي الجناح الأيمن لهذه الامارة، وإن عجز عن الاستيلاء على دمشق ذاتها (١٨٠٠) فتأخرت الوحدة الاسلامية وتأخر اتحاد الجبهة نحو نصف قرن من الزمان، بعد أن كان وشيك الحدوث في عام ١١٣٥م.

<sup>(</sup>١٨٤) محمد الشيخ: الجهاد المقدس ص ٢٦٥

<sup>(</sup>١٨٥) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٣١٨ ( سنة ١٩ه هـ)

<sup>(</sup>١٨٦) ابن واصل : مغرج الكروب في أخبار بني أيوب ج١ ص ٥٨ (تحقيق الشيال)

<sup>(</sup>١٨٧) ابن القلانسي : ذيل ص ٢٤٨ ، ابن الأثير : الكامل ج٨ ص ٣٤٦

<sup>(188)</sup> Grousset: op. cit. I, pp. 669 - 70

خطوة هامة على طريق إرساء قواعد الجبهة الاسلامية المتحدة وعلامة بارزة في الجهاد الاسلامي في الربع الثاني من القرن الثاني عشر ضد الصليبيين .

بدأ زنكى هذه النوبة من الجهاد ضد الصليبيين سنة ١١٣٥م فاستولى في بلاد الشام على بعض القلاع الحصينة شرقى نهر العاصى التي خضعت للصليبيين سنوات (١٨٩) ، كما قامت قواته في حلب بغزو إمارة أنطاكية، فأحدثت في قراها وممتلكاتها الخسراب والدمسار، وتشجع حكام دمشق فأغاروا على إمارة طرابلس فأنزلوا بحاكمها بوننز هزيمة ثقيلة بل وقتل بونز نفسه في المعركة الستى جسرت سسنة ١١٣٧م (١١٠٠) ، ولما خسرج الملك فولك الأنجبوي على رأس جيوشمه ، وبصحبته أمير طرابلس الجديد، ريموند ( الثاني ) لصد جيوش زنكي نجح هذا في الحاق الهزيمة بهم في يوليو من نفس العام، " وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب" (١٩١١) ، وأسر كثير منهم من بينهم أمير طرابلس نفسه ( ريموند الثاني) أما الملك فولك فقد أسرع بالهرب في نفر من رجاله واحتمى بقلعة بعرين (١٩٢١) ، وأرسل يستنخد بالإمارات اللاتينية الأخري، فحاصره زنكي بها، واشتد في تضييق الحصار على الحصن، ونصب عليه مجانيق لا تكف عن ضربه ليلاً ونهاراً "واهتزت الجدران من جراء رميات آلاته القوية التي أخذت تقذف الأحجار والصخور الضخمة... فتحطم البيوت وتبث الفرع

<sup>(189)</sup> Smail: op. cit. p. 32, ۲۰۹ ص ۲۰۹ ابن العديم : زيدة الحلب ج۲ ص ۲۰۹ ، ۱۳۳ ، الحروب الصليبية ج۳ ص ۱۳۳ ،

Stevenson: op. cit. p. 137

<sup>(</sup>۱۹۱) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٣٥٨ ( سنة ٣١٥ هـ)

<sup>(192)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 204,

وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ١٣٨

الشديد" (۱۹۳) . فاضطر الملك فولك إلى مفاوضة زنكي طالباً الأمان، فوافق زنكي على إطلاق سراحه بعد دفع مبلغ كبير من المال واسترداد المسلمين للحصن ولبعض القلاع الهامة شرقي نهر العاصى (۱۹۹) .

وعلى الرغم من ذلك لم يكف فولك الأنجوي ملك بيت المقدس عن مواصلة نشاطه لرعاية مصالح الصليبيين وتحصين ممتلكاتهم والدفاع عن كيانهم وفي نفس الوقت كان يرقب محاولات الامبراطور البيزنطي حنا كومنين (١١١٨ -١١٤٣م) ، لضم أنطاكية وإرغام أميرها ريموند دي بواتيه على الاقرار بالتبعية لبيزنطة ، ويرقب أيضا محاولات زنكي للاستيلاء على دمشق ومد الجبهة الاسلامية المتحدة إلى أواسط بلاد الشام بعين الحذر ، محاولاً منع هذا وذاك من تنفيذ أغراضه أو تحقيق مطامعه ، حفاظاً على أمن الصليبيين وحرصاً على مصالحهم في بلاد الشام (١١٥٠) .

إذ كان الامبراطور حنا كومنين قد نشط سنة ١١٣٦م على إثر اتصال الأميرة أليس به لمساندتها في الاستئثار بحكم أنطاكية، مقابل مشروع زواج سياسي بين ابنتها الأميرة كونستانس وابن الامبراطور، إلا أن الملك سارع بترشيح ريموند دي بواتيه زوجاً للأميرة كونستانس (١٩١٠)، نزولاً على رغبة كبار رجال أنطاكية من ناحية، وليحول بين بيزنطة وتدخلاتها في الإمارة من ناحية أخري، ووضع حد لمطامع أليس في الاستئثار بالسلطة في أنطاكية من ناحية ثالثة، فجاء ذلك الزواج سنة ١١٣٦م مخيباً لآمال الامبراطور حنا كومنين في ضم أنطاكية وإضافتها إلى أملاكه في ذلك الوقت، ومحفزاً للإمبراطور

<sup>(</sup>١٩٣) وليم الصوري: نفسه ج٣ ص ١٤٢

ابن القلانسي : ذيل ص ١٥٩ (194) Smail : op. cit. p. 33 ,

<sup>(195)</sup> Runciman: op. cit. II, pp. 198 - 99

<sup>(</sup>١٩٦) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٣ ص ١٢٩

في استخدام القوة لتحقيق ذلك<sup>(١٩٧)</sup> .

فانتهز الامبراطور فرصة انشغال ريموند دي بواتيه أمير أنطاكيسة بنجدة الملك فولك الذي حاصره زنكي في قلعة بعرين في صيف ١١٣٧م -كما سبق أن أشرنا- وألقى الامبراطور الحصار على أنطاكية لإخضاعها وضمها إلى أملاكه. وعلى الرغم من شدة الحصار لها استطاع ريموند دخول المدينة بعد عودته من نجدة الملك (١٩٨٠) ،غـير أن الامبراطور حنا أدرك بعد فترة حصانة أنطاكية وصعوبة اقتحامها من جهة وتحفز المسلمين بقيادة زنكى للافادة من هذا الشقاق من جهة أخرى، فمال إلى مفاوضة ريموند دى بواتيه على قاعدة : إعلان ولائه للامبراطور وإقراره بالتبعية لبيزنطة، على الرغم من تأكده من أن هذه التبعية اسمية إلى حد بعيد، وعلى أن يشترك مع الاسبراطور في العام التالي في حملة بيزنطية صليبية مشتركة ضد المسلمين في شيزر وحلب وحمص وحماة للاستيلاء على هذه المدن وتشكيل إمارة فيها ينتقل إليها ريموند ويخلى أنطاكية للبيزنطيين (١٩٩١) ، فوافق ريموند على كل هذه الشروط بعد أن استشار الملك فولك الذي مال هو الآخـر إلى هـذا الحل منعاً لاستغلال المسلمين لهنذا الشقاق في إلحناق الضرر بالبيزنطيين والصليبيين جميعاً ، فأقسم ريموند يمين الولاء للاسبراطور ووافق على رفع علم الامبراطورية على قلعة أنطاكية، وانتهت المشكلة وانسحب الامبراطور للاستعداد للحملة المشتركة في العام التالي (٢٠٠٠ .

<sup>(197)</sup> Brehier: Vie et Mort de Byzanace, p. 324

<sup>(</sup>١٩٨) وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ١٤٦،

ابن القلانسي : ذيل ناريخ دمشق ص ٢٦٣

<sup>(</sup>١٩٩) وليم الصوري: نفس المصدر ج٣ ص ١٤٧

عاشور: المرجع السابق ص ٨٤ه . Brehier: op. cit. p. 324,

غير أن الحملة المشتركة الـتي تزعمها الامبراطور سنة ١١٣٨م فشلت في تحقيق أهدافها، لتحفز زنكي للدفاع عن ممتلكاته وصمود شيزر ولجوء أميرها إلى الملاطفة كعادته من جهة، ولتقاعس الصليبيين خاصة ريموند دي بواتيه من جهة أخري خشية أن تتشكل الإمارة الجديدة فينتقل إليها وإلى خط المواجهة مع المسلمين ويخلي إمارته في أنطاكية، ولهذا فشلت الحملة وعاد الامبراطور إلى عاصمته دون أن يحقق غرضه (٢٠١١).

راقب الملك فولك الانجوي محاولات الامبراطور هذه وشارك في الأحداث في الشمال رعاية لأمن الصليبيين وحرصاً على مصالحهم وفي نفس الوقت كان يرقب محاولات زنكي للاستيلاء على دمشق بعين الحذر، إذ حاصر زنكي المدينة مرتين: مرة في ديسمبر ١٦٣٩م، والأخري في مايو سنة ١١٤٠م، فلجأ المهيمن على شؤنها، معين الدين أنر، للاستعانة به لرد زنكي عن المدينة، وأرسل إلى الملك في ذلك وتعهد بدفع مبلغ من المال ومعاونة الصليبيين في الاستيلاء على بانياس (٢٠٠٠)، فرحب فولك بهذا العرض وزحف على رأس قواته هادفا بالدرجة الأولى إلى إبعاد زنكي ومنعه من السيطرة على دمشق وإعاقة قيام الوحدة الاسلامية التي أوشكت على الحدوث بدخول دمشق في على الكيان الصليبي، ويذكر وليم الصورى أن زنكسي ما كاد على الكيان الصليبيين للانضمام إلى الدماشية "حتى بادر على برحيف الصليبيين للانضمام إلى الدماشية "حتى بادر

Runciman: op. cit. II, p. 218

<sup>(</sup>٢٠١) ابن القلانسي: ذيل ص ٢٦٦ .أسامة بن منقذ: الاعتبار ص ٢١١٤

<sup>(</sup>۲۰۲) ابن واصل: مفرج الكروب ج١ ص ٨٨ ٠

وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ١٧٥

<sup>(203)</sup> Grousset :op. cit. II, p.132, ٢٧٤ ص ٢٠ زيدة الحلب ج:

بالانسحاب...كراهية منه في محاربة جيشين في وقت واحد...وعلى أرض معادية له "(٢٠٠) ،ثم أكمل معين الدين أنر تنفيذ بنود الإتفاقية مع الملك فولك فساعد الصليبيين في الاستيلاء على بانياس وحاصرها معهم وجد في حصارها وأمدهم بالاخشاب لصناعة بسرج لقتالها فاستسلمت المدينة سنة ١١٤٠م وتسلمها الصليبيون ثمنا لمساعدتهم أنر في الخلاص من حصار عماد الدين زنكي لدمشق (٢٠٠٥) .أى أن الملك فولك كان واعيا لنشاط زنكي مترقبا لتحفزاته حريصا على إبعاده عن دمشق متحمسا لرعاية مصالح الصليبيين ومنع ما يمكن أن يهددهم في ممتلكاتهم في بلاد الشام وأطراف العراق .وأخيرا توفي الملك فولك الأنجوى في أواخر سنة ١١٤٣م وخلفه ابنه بلدوين الثالث الذي كان صبيا لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره ، فولى تحت وصاية أمه (٢٠٠٠)

(٢٠٤) وليم الصوري : نفسه ج٣ ص ١٧٧

(٢٠٥) وليم الصوري : نفسه ج٣ ص ١٨٤

(206) Stevenson: op. cit. pp. 146 - 7

يشير وليم الصوري إلى أن سبب وفاة الملك فولك أنه وقع على أم رأسه من فوق ظهر جواده أثناء مطاردة لأرنب بري في سهل عكا، وظل ثلاثة أيام في غيبوبة ثم توفى في اليوم الماشر من نوفمبر سنة ١١٤٣ م .

وليم الصوري: المصدر نفسه ج٣ ص ٢١٤ - ٢١٥

## الغطل الساحس

حياة الصليبين ونظمهم في بلاد الشامر

## الفصل السادس حياة الطليبيين ونظمهم في بلاد الشام

لم يكن في استطاعة الصليبيين إقامة دولة واحدة أو وحدة سياسية تجمع شملهم في الشرق، لأن الممتلكات المتي نجحوا في الاستحواذ عليها، جاءت نتيجة لجهود جيش من الحجاج قدم من كافة البلاد المسيحية في الغرب تحت سيادة الكنيسة، وليس نتيجة لجهد بذله أمير واحد أو قائد واحد، يمكن له أن يصبح السيد الأعلى أو الرجل المهيمن على شئون الدولة الجديدة، بل اتخذ كل زعيم طريقه الخاص ونظامه الخاص (۱)، وتعدد القادة وبرزت الأطماع السياسية واختلفت الأهواء والمقاصد بينهم، ولهذا تعددت الكيانات وظهرت الوحدات السياسية أو الإمارات اللاتينية واحدة تلو الأخرى، فنشأت إمارة الرها في أقصى شمال العراق، ثم قامت إمارة أنطاكية في شمال الشام، ثم مملكة بيت المقدس في فلسطين، وأخيراً ظهرت إمارة طوابلس على الساحل الشامي (۱).

وليس من شك في أن مملكة بيت المقدس تبوأت مكانة خاصة بين هذه الكيانات واحتلت الصدارة بين الإمارات الستي أقامها الصليبيون، على الرغم مما كان يظهر بين الحين والحين من طموحات الاستقلال لأمراء الإمارات الأخرى، وما كان يدعيه أمراء هذه الإمارات أحياناً من استقلال سياسي وسيادة فعلية في إماراتهم (٢)، تبوأت

(١) سميل : الحروب الصليبية ص ٢٤ ( ترجمة سامي هاشم )

انتونى بردج: تاريخ الحروب الصليبية ص٧٦

( ترجمة أحمد غسان ونبيل الجيرودي)

(2) Holt: The Age of the Crusades, p. 24

(3) Runciman: op. cit. II, pp. 189 - 190

المملكة هذه الصدارة لما تمتعت به بيت المقدس من مكانة دينية وتاريخية، ولما كان يظهره القادة والأمراء من احترام وتعظيم لهذه المدينة المقدسة (ئ)، ولهذا اعترفت إمارات الرها وأنطاكية وطرابلس بتبعيتها للمملكة، ومن ثم فرض الملك وصايته على تلك الإمارات في أوقات الأزمات، حين كان يخلو كرسي الأمير أو يليه حدث صغير السن أو حين يقع نزاع داخل الإمارة أو بين أميرين أو أكثر، وإن اعتبر ملوك بيت المقدس حق الوصاية على هذه الإمارات عبئاً ثقيلاً لا امتيازاً (ه).

وإذ غدا لمملكة بيت المقدس الصدارة والأولوية على الكيانات الأخرى، فقد تمسك ملوكها برئاستهم وسيادتهم على بقية الأمراء في أنطاكية وطرابلس وساعدهم على ذلك أن الملوك الأوائل منهم، الذين تولوا حكم بيت المقدس، تمتعوا بصفات وسجايا أهلتهم لهذه الزعامة من حيث قوة الشخصية والحنكة السياسية والمقدرة الحربية، فضلاً عما عرف عنهم من رجاحة العقل واستقامة الخلق والتفاف قلوب القادة والنبلاء حولهم أن وتجلت مقدرة هؤلاء الملوك في حرصهم على الصالح الصليبي العام فيما لجأوا إليه من الإفادة من المناقشات والصراعات بين الترك والعرب وبين السنة والشيعة وبين حكام حلب ودمشق في الوقت الذي مارسوا فيه السيادة الإقطاعية على الإمارات الصليبية الأخرى (٧).

ولقد نقل الصليبيون إلى منطقة الشرق الأدنى ما عرفوه في الغرب

<sup>(4)</sup> Grousset: L' Empire du Lerant, pp. 197 - 8

<sup>(</sup>٥) باركر: الحروب الصليبية ص ٥٣

<sup>(</sup>٦) وليم الصوري : الحروب الصليبية ج٢ ص ١٩٦ ، ص ٣٤١، ج٣ ص ٨٩

<sup>(7)</sup> Stevenson: op. cit. p. 37

الأوربى من نظم إقطاعية ولهذا جاء ملك بيت المقدس على رأس النظام الإقطاعي واعتبر المملكة، إقطاعه الكبير، وإن اختلف النظام الإفطاعي في المملكة عما عرفه الأوربيون في الغرب قليلاً بحكم ظروف إنشاء هذه المملكة وبروز الأرستقراطية الإقطاعية واستقرارها قبل ظهور المملكة (١٠) . إذ جرت القاعدة بأن لكل الحق في أن يتملك ما استولى عليه من قلعة أو مدينة بشرط أن يرفع علمه عليها وينزل بها حامية بينما كان الملك في إنجلترا مثلاً أول الفاتحين للبلاد ثم يقوم بتوزيع إقطاعاتها بين نبلائه، ولذلك تفوقت الأرستقراطية الإقطاعية في المملكة وأضحى ذلـك من خصائص النظام الإقطاعي في بيت المقدس<sup>(١)</sup> ، وعلى الرغم من ذلك ضم إقطاع الملك في بيت المقدس ثلاث مدن كبيرة هي بيت المقدس وعكا ونابلس ثم أضيفت إليها الداروم وهي قلعة تقع جنوبي غزة، وتقع هذه المدن تحت حكم الملك مباشرة (١٦) ، وبمضي الوقيت وجد أربعة إقطاعات كبيرة عرفت بالبارونيات، يلى أمر كل منها أمير أشبه بالدوق في الغرب الأوربي هم أمير يافا وأمير الجليل وأسير صيـدا وأمير شرق الأردن، كما وجد اثني عشر إقطاعاً أقبل مرتبة تسلمها أصحابها من الملك أهمهم أمير قيسارية وأمير تبنين (١١١) ، واعتبر هؤلاء جميعاً أفصالاً للملك وإن كانت صلة الملك بأتباع الأتباع صلة ضئيلة باستثناء عهد عموري الأول (١٢) ، وكان هؤلاء يؤدون للملك التبعية الإقطاعية والولاء ويقدمون له الحدمة العسكرية وفقاً للقواعد والأصول الإقطاعية مع الأخذ في الاعتبار أن تقدم هذه الخدمة على مدار السنة

<sup>(</sup>٨) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ١٤٨

<sup>(</sup>٩) باركر: الحروب الصليبية ص ٥٤

<sup>(</sup>١٠) عمر كمال توفيق : معلكة بيت المقدس الصليبية ص ١٠١

all) Camb. Med. Hist. V. 5 p.302, ۱۷۹س الحركة الصليبية ج

<sup>(12)</sup> La Monte Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, pp. 20 - 4

وليس في وقت محدد مثلما كان يجري في الغرب الأوربي والتي جبرى تحديدها بأربعين يوماً في السنة (۱۲) ، وذلك بسبب ظروف الملكة وما كان يحيط بها من عداء وبسبب استمرار الحروب مع المسلمين وتواصلها، وحرص الملك على أن يكون إقطاع كل أمير وحدة متماسكة سواء أكان قريبة بزمامها أو عدة قرى متجاورة أو مدينة بأرباضها وأعمالها أو حصناً بمشتملاته تسهيلاً لهؤلاء الأتباع، وضماناً لانتظام أمورهم للوفاء بالالتزامات الإقطاعية (۱۱) .

وبالإضافة إلى ما كان يقدم لملك بيت المقدس من خدمة عسكرية من الأفصال لجأ الملك إلى استخدام أعسداد من المحاربين لا يحوزون الإقطاعات أو الأراضي، وإنما يتسلم كل منهم أربعة جياد ومبلغ مائتي بيزانط في السنة وكذلك خمسين مكيالاً من الذرة وعشرين من الشعير وعشرة مكاييل من الغول وخمسين مكيالاً من الزيت، الأمر الذي حدا بالبعض وصف هذا النوع من النظام بأنه إقطاع عيني (۱۵)، ووصف البعض الآخر أصحاب هذا النظام بأنهم محاربون مأجورين يتناولون أجوراً أو مرتبات مها يتحصل لدى الملك من أموال الإقطاع (۱۱).

أما بالنسبة للموارد المالية التي اعتمد عليها الملك، فلحل أكبر نقيصة أو عيب في المملكة، تمثل في افتقارها إلى الأساس المالي، إذ كان دخل الملك يتألف أولاً مما يتحصل من الحقول والمزارع التابعة له، ومن الرسوم المقررة على القوافل (۱۷) أو ما يتحصل من المواني من مكوس وما يجمع من الاحتكارات ورسوم القضايا والجزية المفروضة على

<sup>(</sup>۱۳) باركر : المرجع السابق ص ٥٧ ، ، (۱۳)

<sup>(14)</sup> Runciman: op. cit. II, pp. 298 - 99

<sup>(</sup>١٥) عمر كمال توفيق : المرجع السابق ص ١٠٣

<sup>(16)</sup> La Monte: op. cit. pp. 118 - 120, p. 161 - 2, pp. 144 - 51

<sup>(17)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 298

المسلمين واليهود وما يمكن أن يحصل عليه من الإتاوات التي يدفعها المسلمون المجاورون ومن حصيلة السلب والنهب من القرى والضياع والقوافل الإسلامية بطريق الإغارة ومن الضرائب التي كانت تفرض على السفن وعلى جموع الحجاج القادمين إلى بيت المقدس، فضلاً عما كان يرسله ملوك غرب أوربا من مساعدات وتبرعات على سبيل البدل عن الاشتراك في الحروب الصليبية (١٨).

غير أن نفقات الملك كانت باهظة، ابتلعت جانباً كبيراً من هذا الدخل إن لم يكن أغلبه، إذ كان عليه الوفاء بما هو مطلوب منه لمقطعيه ودفع الرواتب النقدية والنوعية أو العينية لمن لم يكن لهم قطائع من الأرض، وما تمتعت به الكنيسة مان امتيازات (۱۱)، جاءت على حساب موارد الملك، فامتلك رجال الدين الأراضي وحصلوا نصيبهم من عشر كل مورد من الموارد، حتى ما يقع في الحرب من مغانم بالإضافة إلى أن موارد الكنيسة كانت معفاة مما هو مقرر من رسوم ويضاف إلى ذلك كله الأحياء الإيطالية التي كانت تتمتع بكثير من الإعفاءات وما حازه الداوية والاسبتارية من امتيازات باعتبارهم هيئات مستقلة. وهكذا لم يكن لملكة بيت المقدس قوة مالية يمكن أن تستند إليها "فإن مساوئ الحكومة كانت أقوى من فضائل سائر الحكومات" (۲۰).

أما عن سلطة الملك في بيت المقدس، فقد كانت محدودة أمام سلطة الكنيسة وسطوة رجال الدين من ناحية وأمام رأى أمرائه والمحكمة العليا من ناحية أخرى . حقيقة حاز ملك بيت المقدس الصدارة والرئاسة على الإمارات اللاتينية الأخري وتبوأ مكانة عالية بالنسبة لأمراء تلك الإمارات، إلا أنه كان محدود السلطة في بيت

<sup>(</sup>۱۸) باركر: المرجع السابق ص ۲۵

<sup>(19)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 299

المقدس، فلا ينبغي أن يرفع حاكم علماني رأسه في مدينة المسيح (۱۱)، وربما لهذا أبت الكنيسة أن تسهم في ازدياد قوة اللك أمام النبلاء الذين طغا سلطانهم عليه أحياناً، بل إن وثائق محكمة بيت المقدس تتحدث عن البطريق والملك على أنهما قسيمان في حكم المدينية للقدسة، فضلاً عن أن سلوك الجماعات الدينية كالداوية والاسبتارية نحو الملك فإنه جرى باعتبارهم أمراء مستقلين (۲۲).

ومن أهم خصائص مملكة بيت المقدس اللاتينية ما أقامته من نظام القضاء، إذ قامت فيها محكمتان مركزيتان تمارسان القضاء وهما: المحكمة العليا الخاصة بالنبلاء والمحكمة الوطنية لسائر الفرنجة، وقد تألفت هاتان المحكمتان لتقاضى الطبقتين الأساسيتين في المجتمع وهما طبقة النبلاء وطبقة سائر الفرنجة من غير النبلاء بشرط أن يكونوا أحراراً (٢٠٠٠). فتألفت المحكمة العليا من أفصال الملك المباشرين، وهم كبار الأمراء، فكأنها كانت محكمة بارونات تفصل في القضايا التي تتعلق بالنزاع بين الملك وأمرائه كالخدمة المسكرية فضلاً عن الفصل فيما ينشأ بين الملك وأمرائه كالخدمة المسكرية فضلاً عن الفصل المحكمة ممثلين عن الكنيسة وممثلين للجاليات الأجنبية ولهيئات الفرسان الداوية والاسبتارية، شم ما لبشت أن اتسع نشاطها واختصاصاتها فأصبحت بمثابة هيئة تشريعية لابد من موافقتها على واختصاصاتها فأصبحت بمثابة هيئة تشريعية لابد من موافقتها على أي قانون أو تشريع جديد في الملكة وأصبح لها رأى مسموع في توجيه السياسة العامة للعملكة (أنه). أما المحكمة الوطنية فقد تألفت توجيه السياسة العامة للعملكة (أنه).

Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 300

Runciman: op. cit. II, pp. 300 - 301

<sup>(</sup>٢١) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٤٨٠

<sup>(</sup>٢٢) باركر: الحروب الصليبية ص ٦٦ - ١٧

<sup>(23)</sup> La Monte: op. cit. pp. 105 - 106

<sup>(</sup>٢٤) عاشور: المرجع السابق ج١ ص ١٨١،

من اثنى عشر مشرعاً يرشحهم الملك في أغلب الظن برئاسة الفيوكنت الذي اشتهر بدرايته بالشئون المالية والقضائية، وتتضمن اختصاصاتها النظر في كل ما يجسري بين أهبل المدن من معاملات وعهبود حتى القضايا الجنائية لأهل المدن، ولكل من المحكمة العليا والمحكمة الوطنية مجموعة قوانين ارتكزت على العادات والتقاليد المرعية حتى تلك التى لم يجر تدوينها (۲۰) ، وفي كل مدينة من المدن الكبرى الخاضعة للصليبيين وجدت محكمة وطنية يتولى رئاستها فيكونت المدينة يساعده اثنا عشر محلفا يختارهم أمير المدينية، كما وجد نبوع آخر من المحاكم لـ صفة التخصص إلى حد ما في الموانى البحرية ويختص بشئون هذه الموانى والسفن، وكذلك محاكم اتسمت بطابع تجاري في المدينة ذات النشاط التجاري أو المدن التي كان للتجار الإيطاليين فيها أحياء تجارية (٢١) ، ويتولى رئاسة هذه المحاكم التخصصية القناصل أو وكلائهم، وتشيير الدلائل إلى أن هذه الأحياء الإيطالية قد عاشت بعد انهيار مملكة بيت المقدس ، وظلت قائمة في عهد الأمراء المسلمين، وذلك بفضل ما جرى من خضوعها لقوانين بلادها الأصلية (٢٧) ، وكان للكنيسة محاكمها المستقلة اتسعت دائرة نفوذها في الشرق عما كان معروفا عنها في الغـرب، وتفصـل في كـل مـا يتعلق بأملاك رجال الدين وكذا قضايا النزاع والتخاصم بين الرجل

وقد قام بلاط الملك وجهازه الإداري على النمط الموجود في الغرب الأوربي، فأشرف عليه عدد من كبار الموظفيين منهم السنشال Seneschal ، الذى وكل إليه الإشراف على الخزانة والشئون المالية،

<sup>(25)</sup> Barker: The Crusades, p. 42

<sup>(26)</sup> La Monte: op. cit. p. 108 - 9

<sup>(</sup>۲۷) بارکر : نفسه ص ۲۶ – ۹۰

<sup>(</sup>۲۸) بارکر : نفسه ص ۲۵

ومنهم أيضاً الكونستابل Constable ، وهو الذي وكل إليه الإشراف على الجيش وكل ما يختص بتنظيماته وإمداداته ، أى أنه المشرف على الجيش تحت قيادة الملك يساعده المارشال Marshal ، ومنهم أيضاً التشامبرلين Chamberlian أى الحاجب (٢١) ، وهو الذي وكل إليه الإشراف على دخل الملك ومصروفاته ، وعلى القصر الملكي ، وبمرور الوقت زاد النشاط الإدارى في المملكة واتسعت اختصاصات كل هؤلاء ورسخت نظم المملكة أوان مالت إلى محاكاة نظم المسلمين والتشبه بالنظم الإدارية في الشرق .

أما فيما يختص بالإمارات اللاتينية الأخري، فقد حاكت الملكة في نظمها القضائية والإدارية وإن اختلفت إلى حد ما في بعض الأمور بحكم الظروف المحلية وطبيعة السكان والعناصر التي تتألف منها كل إمارة "، فأدى قرب إمارة الرها من مراكز التأثر البيزنطي والتركي وسيادة العنصر الأرمني على سكانها إلى اعتمادها على عدد كبير من الموظفين الأرمن المتأثرين بالتيارات البيزنطية والنظم البيزنطية، فضلا عن الأخذ في الاعتبار بعدها عن بقية الكيانات الصليبية في بلاد الشام وتطرف موقعها فرض نوعاً من الاستقلال والمركزية وأوقف التطور فلم تطابق المملكة، في كل نظمها، بل مالت إلى مواءمة نفسها مع، الظروف الداخلية والمحيطة. أما في إمارة أنطاكية فغلبت عليها روح النورمان ودأبهم وميلهم إلى المركزية والاستبداد، على الرغم مما عرف النورمان من مهارة تنظيمية وحضارية في المجتمعات التي أقاموها

<sup>(29)</sup> Holt . op. cit. p. 145

<sup>(30)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 303 - 4

<sup>(31)</sup> Camb. Med. Hist Vol. 5 p. 304

<sup>(</sup>٣٢) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١ ص ٤٨٣

في كل من جنوب إيطاليا وإنجلترا من قبل (٢٣). فنزع النورمان في أنطاكية إلى كبت المعارضة من كبار النبلاء، والوقوف بصلابة تجاه الأطماع البيزنطية، على الرغم من تغلغل التأثير البيزنطي في نظم الإمارة خاصة يما يتعلق ببعض التشريعات والنظم الضرائبية (٢٥) بينما أدت الظروف الخاصة بإمارة طرابلس على الساحل الشامي إلى أخذ الإمارة بما يناسبها من تنظيمات المملكة من ناحية وما يتلاءم مع ظروفها كميناء كبير من ناحية أخرى، خاصة وأن نشاطها لم يقتصر على ما ساد في الكيانات الأخرى من أنشطة، وإنما زاد عليه كونها ميناء كبيراً تألف معظم توابعها من مواني صغيرة وقلاع على الساحل الشامي أيضاً، ولهذا أنفقت هذه الإمارة ما يلائم ظروفها من ناحية وحاكت المملكة في بعض نظمها وتشريعاتها من ناحية أخرى (٢٥).

أما عن الكنيسة فقد تمتعت بمكانة هامة في ذلك المجتمع باعتبار بيت المقدس مدينة المسيح والمدينة اللتي ينبغي أن يعلو فيها الدين، وكان يمكن أن تقوم حكومة دينية في بيت المقدس منذ البداية لولا وفاة إدهيمار المندوب البابوى في الحملة الصليبية الأولى، وعدم قبول الأمراء لأرنولف لما شاع من سوء سيرته، وما وصفه به وليم الصوري من انحراف في السلوك (٢٦)، ثم لاستبداد دامبرت وسوء مسلكه، ويبدو أن البابوية ذاتها لم تتحمس لقيام حكومة ثيوقراطية في المدينة المقدسة ولها أسبابها في ذلك ، ربما خوفا من أن يعلو بطريرق بيت المقدس وحاكمها على بابا روما باعتبار الأول خليفة المسيح في بيت المقدس وحاكمها على بابا روما باعتبار الأول خليفة المسيح في

<sup>(33)</sup> Haskins: The Normans in European Hist. pp. 12 - 13

<sup>(34)</sup> Runciman: op. cit. II, pp. 306 - 7

<sup>(35)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 304

<sup>(</sup>٣٦) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ١٤٤ - ١٤٥

مدينة المسيح المقدسة، بينما قنع الثاني بأنه خليفة بطرس ورأس كنيسته في روما، ولهذا لم تشجع البابوية قيام حاكم ديني في بيت المقدس. وعلى الرغم من ذلك " تحدثت وثائق محكمة بيت المقدس عن البطريرق والملك على أنهما قسيمان في حكم المدينة المقدسة (۲۷۰)، وربحت الكنيسة كثيراً ولم تفقد سوى القليل، فقد تمتع رجال الدين بامتيازات كثيرة، فامتلكوا الأراضي مع أنهم رفضوا الإسهام في الدفاع عن المملكة، وأصروا على تقاضي نصيبهم كاملاً من العشور عن كل مورد من الموارد ، حتى ما يقع في الحرب من غنائم، وأعفيت أراضي الكنيسة من كل ما هو مقرر على الأملاك من رسوم، فضلاً عما قدم إلى رجال الدين من الهبات والهدايا التي أظهروا جشعاً ونهماً كبيراً في قبولها، فاكتظت أديرتهم وكنائسهم ببلاد الشام بثرواتها واتسعت أملاكاً في أملاك هذه الأديرة والكنائس وكثرت الأموال فيها، وضمت أملاكاً في جهات أخرى خارج بلاد الشام وفي الغرب الأوربي ذاته (٢٨).

أما بالنسبة للتنظيم الكنسي في بلاد الشام، فقد وجد كرسيان كبيران الأول في بيت المقدس والثاني في أنطاكية، والمعروف أن هذين الكرسيين استقرت لهما المكانة الدينية الهامة منذ زمن طويل، وحتى قبل الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام وفلسطين (٢١)، واستعرت مكانتهما في عصر الحروب الصليبية، على الرغم من أن بطريرق بيت المقدس لم ينجح في الحصول على زعامة الملكة أمام القيادة العلمانية، وضعف مركزه إلى حد ما بعد فشل دامبرت البيزي في صراعه مع القادة الصليبيين (٢٠)، وقنع من جاء بعده بمسئولياته الدينية والروحية دون

<sup>(</sup>٣٧) باركر: الحروب الصليبية ص ٦٦

<sup>(</sup>٣٨) عاشور : الحركة الصليبية ج١ ص ١٨٤ – ١٨٥، باركر : نفسه ص ٦٦ – ٦٧

<sup>(</sup>٣٩) كانتور: التاريخ الوسيط ص ٦٨ ( ترجمة د. قاسم عبده قاسم )

<sup>(10)</sup> فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٠٧،

وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٢٤١ - ٢٤٢

الزعامة الدينية. وعلى هذا كان الملك هو الذي يختار أحد اثنين يجري انتخابهما على يد رجال الدين ليلي المنصب، فأضاف ذلك إلى هيمنة الملك على شئون الكنيسة (١٤) ، ولهذا كان البطارقة باستثناء القليلين منهم أوفياء للملوك ومن المؤيدين لهم (٢٠) .

وكان يتبع بطريرق بيت المقدس خمسة رؤساء أساقغة في كل من: صور وقيسارية والناصرة والكرك وبصري، ويتبع هؤلاء تسعة أساقغة في جهات متفرقة من الملكة يختص كل منهم برئاسة منطقة وعدد من القساوسة في الكنائس الصغيرة، ليكمل التنظيم الكنسي في كل أنحاء الملكة. أما الكرسي الآخر في أنطاكية فكانت له الرئاسة في الشمال، إذ كان يتبعه رؤساء أساقفة طرابلس والرها وانطرسوس وجبلة والبارة والمصيصة وطرسوس، أى تتبعه كنائس الإمارات الشلاث في الشمال في أنطاكية والرها وطرابلس.

وارتبط بموضوع الكنيسة أيضاً نشاط الجماعات الدينية أو هيئات الفرسان، خاصة الاسبتارية والداوية، فقد ازداد نفوذ هذه الجماعات في القرن الثاني عشر، واتسعت أملاكهم وتضخمت ثرواتهم بسبب مشاركتهم في الحروب والغزوات وما حققوه من سلب ونهب فضلاً عما حازوه عن طريق الهبات والهدايا والأوقاف من ثروات ، وإذا كانت هذه الجماعات قد بدأت بحياة الزهد والتقشف والتعبد، فقد حازت بالحرب والغروسية مزايا كبيرة وأضافت إلى قوة الصليبيين كثيراً، لأن هؤلاء الفرسان جمعوا بين التعبد والحروب وبين الزهد والفروسية فأظهروا بسالة وشجاعة وصبراً وثباتاً في الحرب ميزهم عن

<sup>(41)</sup> Grousset: Hist. des Croisades, I, p. 216

<sup>(</sup>٤٢) باركر : المرجع السابق ص ٦٦ - ٦٧

<sup>(43)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 311 - 12

<sup>(11)</sup> وليم الصوري: المصدر السابق ج٢ ص ٣٤٦

المناز فرسان الصليبيين وجعل لجهودهم النصيب الأوفر في الدفاع عن الكيان الصليبي (من) محتى أن المسلمين كانوا يتيهون فخراً وزهواً إن م نجحوا في الإجهاز أو أسر عدد من فرسان هذه الهيئات، تأكيداً على بسالة هؤلاء وإقدامهم وشجاعتهم في الحروب ضد المسلمين، وإذا أضفنا إلى هذا الدور العسكري ما قدمته هذه الجماعات من خدمات اجتماعية لآلاف الحجاج والقادمين إلى المملكة، في كل عام ورعايتهم طبياً ومادياً ، بالإضافة إلى ما كانوا يقومون به من توزيع الصدقات على الفقراء والمعوزين من الصليبيين (أن) ، وتقديم العون لهم عند الملمات وعند حدوث الكوارث الاقتصادية والطبيعية، أدركنا أن فرسان الداوية والاسبتارية أسهموا بنصيب كبير في دعم الكيان الصليبي وإطالة عمره في بلاد الشام وفلسطين، فضلاً عن دأبهم في الدفاع عن طرق الحجاج وحراسة حدود المملكة والاهتمام بالحصون والقلاع الهامة في الحجاج وحراسة حدود الملكة والاهتمام بالحصون والقلاع الهامة في الطراف المملكة والإمارات اللاتينية في الشرق (٧٠).

وعلى الرغم من ذلك فقد كان استقلال هذه الهيئات عن الملك وتبعيتها مباشرة للبابوية جعلها لا تدين لغير البابا بالولاء، وربما أغراها هذا فضلاً عما كان لها من ثروات بمحاولة التدخل في الشئون الدينية بل والسياسية أيضاً، فخرجوا أحياناً عن طاعة بطريرق بيت المقدس، وأصبحوا مصدر متاعب شديدة للسلطة الدينية في المملكة والسياسية أيضاً (^4) ، بل إن ما جرى بين هاتين الجماعتين من

<sup>(45)</sup> King: The Knights Hospitallers, pp. 31 - 32

Groussrt: op. cit. I, p. 542

<sup>(46)</sup> King: op. cit. pp. 64 - 7

<sup>(47)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 312

Jay Williams: Knights of the Crusades, p. 56 - 65

<sup>(14)</sup> وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٣٤٧

خصومات وشجار أحيانا تسبب في منع القيام بأى عمل فعال تجاه الأعداء، وشغل هذه الجماعات عن أبرز مهامها بل أغراها استقلالها عن الملك بانتهاج سياسة خاصة أحيانا تجاه المسلمين، بل وعقد المحالفات والاتفاقيات معهم دون الالتزام كثيرا بالسياسة العامة أو السياسة الصليبية بصفة عامة في الشرق، فسببوا للمملكة في بعض الأحيان كثيراً من المتاعب (11).

أما عن حياة الصليبيين الاقتصادية ونشاطهم الاقتصادي، فقد ارتكز على الزراعة والرعي والصناعة فضلاً عن التجارة، فقد ضمت ممتلكاتهم التي اغتصبوها مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة الـتي قامت عليها بساتين الفاكهة ومزارع الزيتون والخضراوات حول المدر. واصلوا فيها إنتاج الموالح والزيتون وزرعوا قصب السكر الذي لم يكونوا قد عرفوه من قبل فشرعوا في تصدير حاصلاتهم إلى الغرب مثل الموالح والزيتون وكذلك السكر الذي تعلموا استخراجه وأقاموا له المصانع في بعض موانيهم مثل عكا وصور وحرصوا على تصدير كميات وفيرة منه إلى الغرب (۱۵) ، كما هيأت لهم سفوح الجبال والمرتفعات والمروج مراعي طيبة، فمثلت الزراعة والرعي جانباً هاماً مسن نشاطهم الاقتصادي في بلاد الشام، كما اهتم الصليبيون بالنشاط الصناعي، وما كانت تنتجه هذه البلاد من الصناعات مثل الزجاج الذي اشتهرت به البلاد منذ زمن طويل والأقمشة الحريرية والتيلية والمخمل، فضلاً عن الملابس المتنوعة التي صدروا جانباً منها إلى الغرب، بالإضافة إلى الزجاج الذي برع اليهود في انتاجه وتصديره إلى الغرب، بالإضافة إلى الزجاج الذي برع اليهود في انتاجه وتصديره إلى الغرب، بالإضافة إلى الزجاج الذي برع اليهود في انتاجه وتصديره إلى الغرب، بالإضافة إلى الزجاج الذي برع اليهود في انتاجه وتصديره إلى الغرب (۱۵)

<sup>(19)</sup> باركر الحروب الصليبية ص ٦٧

<sup>(50)</sup> Heyd op cit II, pp 680 - 6

<sup>(</sup>٥١) سعيد عاشور الحركة الصليبة ج١ ص ١٨٨

وبالنسبة للنشاط التجاري فالمعروف أن الجاليات التجارية للمدن الإيطالية، خاصة البنادقة والبيازنة والجنوية قد استأثروا بنصيب الأسد في هذا النشاط، نظراً لأنهم تمتعوا بامتلاك أحياء بأكملها في كثير من المدن الصليبية مارسوا فيها تجارتهم وأقاموا الفنادق ومنحوا كثيراً من الامتيازات خاصة في الموانى الصليبية (٢٠٠) ، واستأثروا بالعائد التجاري فيها، ولهذا عاشت هذه الأحياء الإيطالية بعد انهيار المملكة والكيانات الصليبية وظلت قائمة في عهد الأمراء المسلمين كما سبق أن أشرنا - بفضل خضوعها لقوانين بلادها الأصلية سواء أكان ذلك في مجال التجارة أو في الحكم (٥٠٠) . وعلى الرغم من هذا كان الحافز التجاري للصليبيين عظيماً لأنه كان من أهم حوافز الحروب الصليبية، وهو دفع فئة كبيرة العدد للاشتراك في تلك الحروب لتصبح هذه الفئة بالغة الثراء بسبب ما أخذت تمارسه من التجارة الشرقية (<sup>10)</sup> ، وأتيح لملوك بيت المقدس وأمراء الصليبيين أن يستخلصوا لأنفسهم عائد الرسوم التي فرضوها على التجارة المارة ببلادهم، أي القادمة من بلاد الشرق الأقصى عن طريق الخليج ثم دمشق ثم إلى عكا أو غيرها من الموانى الصليبية في طريقها إلى الغرب الأوربي، بالإضافة إلى ما فرضوه على السلع والبضائع الواردة إلى بلادهم أو المصدرة منها، وشكل ذلك **ج**انباً من موارد الصليبيين ونشاطهم في بلاد الشام<sup>(هه)</sup>.

واحتلت بعض المواني على الساحل الشامي، أهمية خاصة في تجارة الصليبيين مثل عكا وصور واللاذقية والسويدية - ميناء

Heyd: op. cit. I, p. 148

(55) Holt: op. cit. p. 34

<sup>(52)</sup> Stevenson: op. cit. p. 55

<sup>(</sup>٥٣) باركر : المرجع السابق ص ٦٤ - ٦٥

<sup>(</sup>۱۹) بارکر: نفسه ص ۲۲

أنطاكية – وبرزت عكا بالذات بين هذه المواني نظراً لأنها غدت ملتقى التجار من كل مكان، فاستقبلت السفن من كل اتجاه، وانتهت إليها طرق تجارية هامة (٢٥٠)، فضلاً عن أن الحجاج القادمين من الغرب كانوا يفضلون النزول بها ليتجهوا منها إلى بيت المقدس مباشرة، بينما اشتهرت صور باستقبالها السفن الضخمة لاتساع مينائها واستعدادها لاستقبال مثل هذه السفن الكبيرة، في حين جذبت مواني شمال الشام مثل اللاذقية والسويدية كثيراً من القوافل التجارية والسفن الهامة لتنافس عكا في هذا المجال (٢٥٠).

وقد حرص المستوطنون من الفرنج أن تجري بينهم وبين المسلمين علاقات تجارية ومصالح مشتركة ولهذا فضل الكثيرون منهم لاسيما من الأجيال الأولى استمرار هذا التعاون مع جيرانهم المسلمين ولم يتحمسوا كثيراً للإضرار بهذه العلاقات، ولم يكن في وسعهم أن يسهموا كثيراً في الشهوة الجامحة التي اندفع بها الصليبيون الجدد لمهاجمة المسلمين، لأن المشتغلين بالتجارة جنوا الأرباح الوفيرة من اتصالهم بالمسلمين وتبادل المصالح معهم، ما جعلهم يحرصون على توفير الفرص للمتاجرة الهادئة ما أمكن ذلك. ومنع كل مغامرة حربية يمكن أم تضر بهذه المالح المسلمين الفريزة الفطرية حدتها بعضي الزمن، وإن أدى الحرص على الكسب غير المشروع أحياناً إلى إفساد دماء الفرنج (٢٠٠).

ولقد تباينت النقود والعملات المتداولة في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية وتنوعت بتنوع العناصر والأجناس التي جمعتها

<sup>(56)</sup> Benvenisti: The Crusaders in the Holy Land, pp. 77 - 8

<sup>(57)</sup> Grousset: L'Empire du Levant, pp. 319 - 320

<sup>(</sup>٥٨) باركر: المرجع السابق ص ٦٩

<sup>(</sup>۹۹) بارکر : نفسه ص ۷۱

كيانات اللاتينية في الشرق، خاصة في بيت المقدس فلاشك أنه ظلت العملات البيزنطية التي كانت متداولة في بلاد الشام وأطراف العراق المكانة الخاصة (١٠٠) ، منذ أن حظيت هذه العملات باهتمام التجار منذ زمن طويل حتى قبل أن يسك المسلمون عملتهم بدءاً بالدينارات الدمشقية على عهد الخليفة عبد الملك بن مروان (١١١) ، ثم تتابعت العملات الإسلامية التي غطى استخدامها أركان المنطقة قبل وأثناء الحروب الصليبية، وظل الها السيادة بحكم المساحات التي كانت بأيدي المسلمين ومن كان يسكنها منهم بالمقارنة بالكيانات اللاتينية المبعثرة والتي يتحكم فيها أقليات لاتينية ، ثم حمل الصليبيون ومن كان بعدهم من الغرب عملات كثيرة إلى الشرق، وتنوعت هذه العملات بتنوع القادمين من الحجاج وتنوع العناصر القادمة إلى الأراضى المقدسة (١٢) ، ثم سكت ببلاد الشام عملة خاصة عرفت بالدينار الصوري لتستخدم في التجارة مع المسلمين وكانت عملة ذهبية تشبه البيزنط Bezent وعليها بعض النقوش كانت عادة آيات قرآنية ، فأصبح الدينار الصوري أكثر العملات انتشاراً في بلاد الشام، وكان لاينزال مستخدماً عند قدوم القديس لويس إلى الأراضي المقدسة قرب منتصف القرن الثالث عشر، ولكن البابا إنوسنت الرابع حرم استعماله لـولا أن أوصى الملك لويس التاسع بأن تحل عبارات مسيحية محل الآيات القرآنية فكتبت هذه بالعربية حتى يقبل المسلمون التعامل به (٦٣) ، ثـم قام الصليبيون بسك عملات في الشرق إذ يحدثنا بعض المتخصصين في هذا المجال أنه جرى إعادة سلك عملة كبيرة من الفضة كانت قد

<sup>(60)</sup> Hobson: Coins and Coin collecting, pp. 29 - 30

<sup>(</sup>٦١) البلاذري: فتوح البلدان ص ٢٤٩ ، العدوي: الأمويون والبيزنطيون ص ١٧٨

<sup>(</sup>٦٢) سعيد عاشور : المرجع السابق ج١ ص ٤٩٠

<sup>(</sup>٦٣) عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس الصليبية ص ١٧٤ - ١٢٥

سكت في فرنسا خلال حكم الملك فيليب الثالث ١٢٧٠ – ١٢٨٥ ، قاموا بإعادة سكها في طرابلس وتداولها الصليبيون هناك (٢٤٠) ، وأضيفت إلى ما كان متداولاً من عملات أخرى .

وكان يمكن للوك بيت المقدس وأمراء الصليبيين أن ينعموا بالرخاء الوافر كنتيجة حتمية لتنوع هذا النشاط خاصة النشاط التجاري، وبسبب ما فرضوه من ضرائب ومكوس وما مارسوه من احتكارات، ولكن الحقيقة انتقص من هذا الرواج ما التزم الملوك بتقديمه للكنائس والأديرة وللجماعات والهيئات الدينية من امتيازات وإعفاءات كثيرة (٢٠٠)، وما حرصوا على تقديمه من هبات وأعطيات لهذه المؤسسات حتى اكتظت بثرواتها وممتلكاتها من الأموال والنفائس والأراضي التي مكنت رجال الدين من العيش في حياة الترف والتنعم بهذا الرخاء فإذا أضيف لذلك ما نهجته هيئات الفرسان من نهج استقلالي عن الملك والولاء مباشرة للبابوية أدركنا أن هذه الجماعات تصرفت كأنها دولة داخل الدولة (٢٠٠). وعلى الرغم من هذا الخلل في البناء الاقتصادي للمملكة والإمارات اللاتينية إلا أن كثيراً من المؤرخين يمتقدون أن ملوك بيت المقدس وأمراء الصليبيين كانوا أوفر حظاً وأعظم شراء من نظرائهم ملوك الغرب الأوربي في تلك الآونة مقارنة بما كان يميز هؤلاء في الشرق من يسر ورخاء وما ساد حياتهم من رفاهية ودعة (٢٠٠).

أما عن الحياة الاجتماعية ، فقد أسهب المؤرخون في الحديث عنها وتناولتها الأقلام كثيراً ، لأن وجود الصليبيين في بلاد الشام

<sup>(64)</sup> Hobson: op. cit. pp. 39 - 40

<sup>(65)</sup> Barker: op. cit. p. 46

<sup>(</sup>٦٦) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٣٤٧

<sup>(</sup>٦٧) عاشور : المرجع السابق ج١ ص ٤٩١

وحياتهم بين ظهراني المسلمين كان أمرا غريباً بالنسبة لعقلية العصور الوسطى، كما كان تجربة جديدة لسكان الشرق الأدنى في ذلك الوقت، خاصة وقد أقام الصليبيون كيانات صغيرة متناثرة بين جموع كبيرة من الرعايا المسلمين من ناحية والمسيحيين الشرقيين من ناحية أخرى (١٠٠٠) وبطبيعة الحال كانت أعداد الصليبيين قليلة مقارنة برعاياهم في المملكة وفي الإمارات اللاتينية الأخرى، إن لم يكن ذلك بسبب الحروب التي طحنت الكثيرين منهم، فبسبب عودة الغالبية العظمى منهم إلى الغرب بعد نجاح الحملة الأولى في تأسيس المملكة، وإقامة الإمارات اللاتينية الأخرى في الشمال، ولهذا ظل الصليبيون أقلية ضئيلة وسط أغلبية من رعاياهم المسيحيين الشرقيين والمسلمين أيضاً (١٠١).

حقيقة نجح الصليبيون في السيطرة على جموع السكان بحكم ما غدا لهم من هيمنة سياسية وعسكرية، وما كانوا يمثلونه من سلطة أرستقراطية حاكمة (١٠٠٠)، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لبقاء هذه الأقلية الحاكمة محتفظة بأصولها الغربية وعاداتها وتقاليدها وسط هذا المحيط من السكان الشرقيين (١٠٠٠)، الذين اضطروا لمواءمة أنفسهم معهم والتأثر بهم في كل مجال، ولم تكن النماذج الغربية لتستطيع الصمود طويلاً، بلمكان عليها أن تتشكل من جديد في بيئتها الجديدة في الشرق وفقاً للظروف الجديدة والنماذج المحيطة (١٠٠٠)، ويأتى النبلاء والفرسان على قمة الهرم السكاني والبناء الاجتماعي عند الصليبيين، وكانوا قلة في

<sup>(</sup>٦٨) سميل : الحروب الصليبية ص ١٥ ( ترجمة سامي هاشم )

<sup>(69)</sup> Benvenisti: op. cit. p. 17

<sup>(</sup>٧٠) سميل : الحروب الصليبية ص ٥٨

<sup>(71)</sup> Grousset: Hist. des Croisades, I, p. 287

<sup>(72)</sup> Rey: Les colonies Franques, PP. 4 - 14

الملكة، وفي الإمارات الصليبية الأخرى لأنهم كانوا وقود الحرب المتواصلة مع المسلمين مع قلة أعداد القادمين من الغرب الذين يفضلون البقاء في الشرق على العودة إلى الغرب . حقيقة لم ينقطع ورود الحجاج ومنهم بعض الفرسان والنبلاء إلى بلاد الشام والأراضي المقدسة، ولكن الكثيرين منهم كانوا يفضلون العودة إلى الغرب بسبب أخطار الحروب من ناحية واختلاف الظروف المناخية والطبيعية من ناحية أخرى، فلم ينضم إلى أعداد الفرنج في الشرق سوى أعداد بالغة القلة (٧٣) ويذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن سكان المملكة لم يرحبوا كثيراً بمن كان يأتى من الغرب لمساعدتهم، إذ ساور بارونات بيت المقدس الشك في أن هؤلاء إنما جاءوا لتحقيق أطماع خفية ولأن يقيموا لأنفسهم إمارات جديدة على الرغم من أن بعضهم انحلت أخلاقهم وفسدت طبائعهم وسوف يزيدون ما هو سائد من فساد الصليبيين (٧٤) ، ولهذا ظل النبلاء والفرسان قلة في ذلك المجتمع وظل فوشيه الشارتري ووليم الصوري وغيرهم من المؤرخين يتندرون بضآلة أعدادهم ويعجبون في نفس الوقت بما كانوا يحققونه من انتصارات، فلم تزد أعدادهم في كثير من الأحيان عن بضع مئات، إلا إذا اجتمعت قوات المملكة مع قوات الإمارات الأخرى لتصل أعداد الفرسان بضعة آلاف وهي مع ذلك قليلة بالمقارنة ببقية طبقات المجتمع الصليبي في الشرق (٥٠) ، وجمعت حياة البارونات بين ما اشتهرت به الفروسية الغربية من الإسراف والبذخ وبين أسباب الترف في الشرق (٢٦).

(74) Barker: op. cit. p. 48, n. I

<sup>(</sup>٧٣) باركر: الحروب الصليبية ص ٦٨

<sup>(</sup>٥٧) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١١٢

وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٧٦) باركر: المرجع السابق ص ٦٩

وثمة طبقة أخرى من طبقات هذا المجتمع هي طبقة المحاربين من عامة الصليبيين الذين لا ينتمون للطبقة الأولى من النبلاء والفرسان، وألف هؤلاء جموع المشاة في الجيش الصليبي وكانت أعدادهم أكثر من أعداد الطبقة الأولى فكثيراً ما أشار المؤرخون المعاصرون إلى أن أعدادهم ربما جاءت ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف طبقة النبلاء والفرسان(٣٠٠)، وإن جرت الخسائر فيهم أكثر كثيراً مما كان يجري من خسائر بين الغرسان، فكان معظمهم وقود المعارك الطاحنة، وخاصة تلك التي كان يمنى فيها الصليبيون بالهزائم، بينما لا ينجو سوى سراع الفرسان (١٨٠٠)، وهذه الطبقة هي التي تزاوج أفرادها من المسيحيين الشرقيين خاصة الأرمن. ويبدو أن الأرمن بالذات كانوا أكثر الفئات قرباً من الغرنجة من أى من المسيحيين الشرقيين الآخرين، لأنهم كانوا شعباً مولعاً بالحرب وعملوا كجنود وفرسان في الجيوش الصليبية، وقدموا الأدلة البارزة على ولائهم واحترامهم الشديد لحكامهم اللاتين وشكلوا الجانب الأوفر عددا والأكثر نفوذاً في كونتيه الرها وفي بعض أجزاء من إمارة أنطاكية ، بعد أن كانوا قد هاجروا من بلادهم قرب منتصف القرن الحادي عشر (٧٩)، ثم شجع الصليبيون نزوحهم إلى الكيانات الصليبية وقلدوهم بعض الوظائف.

وأدى تزاوج عامة المحاربين الصليبيين من أرمينيات إلى ظهور جيل جديد أو طبقة جديدة في المجتمع الصليبي قرب منتصف القرن الثاني عشر الميلادي، هي طبقة الأفراخ، التي أخذت تحل بمرور الوقت محل الطبقة السابقة، وتقوم بدورها في خدمة المجتمع اللاتيني

<sup>(</sup>۷۷) وليم الصوري: المصدر السابق ج٢ ص ١٨٠

<sup>(</sup>٧٨) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٨٦

<sup>(79)</sup> Grousset: L'Empire du Levant, p. 157 - 8, p. 173

Cahen: La Syeie du Nord, p. 184

بالشرق ولتمثل الطبقة الجديدة بين فئات المجتمع الصليبي في بلاد الشام (^^`). وهناك الطبقة المحلية التي جمعـت خليطاً من الأجناس والديانات منهم الأرمن والموارنة والسريان واليعاقبة والمونوف يزتيين وكذلك البيزنطيين الإغريق، ونال هؤلاء احتقار الفرنج واستهجانهم، فعهدوا إليهم بأقل الأعمال شأناً وتلك التي أنفوا هم من القيام بها، وارتكزت كراهيتهم لهذه الطبقة على الخلاف الدينى والمذهبي من ناحية وعلى أنهم خضعوا للمسلمين فترات طويلة من ناحية أخرى، ونال البيزنطيون الجانب الأكبر من كراهية اللاتين لطول العسداء وسبوء النوايا بين الجانبين والنزاع المريسر حول الحقوق البيزنطية في بعض الأراضى التي استولى عليها الصليبيبون (١١٠) . ولكن الصليبيين كانوا مضطرين للتعامل مع هذه الطبقة لسد النقص الناجم عن فرار كثير مسن المسلمين القاطنين بأراضي المملكة والإسارات الأخرى، ولأن بعض فئات هذه الطبقة كانوا بارعين في أعمال كثيرة ومهن احتاج إليها الصليبيون، فضلاً عن مشاركة بعضهم في الحروب كمشاة، وإن كانت هذه المشاركة أقل من مشاركة الأرمن بالذات وعددهم كان عادة ضئيلا بالنسبة لحجم المجتمع السوري بأكمله (٢^)

أما التجار الإيطاليون، فقد مثلوا جانبا من سكان المدن الساحلية بصفة خاصة لاسيما تلك التي حاز الجنوية والبنادقة والبيازنة امتيازات فيها، بحكم مساعدات أساطيل المدن الإيطالية للصليبيين في مشروعاتهم العسكرية في بلاد الشام، وليس من شك في أن هذه الطبقة لم تكن من صلب طبقات المجتمع الصليبي، نظراً لتمتع أفرادها بالاستقلال التام عن الفرنج وخضوعها مباشرة لقوانين بلادهم الأصلية

<sup>(80)</sup> Grousset: op. cit. pp. 315 - 16

<sup>(81)</sup> Grousset: Hist des Croisades, I, p. 110

<sup>(</sup>٨٢) سميل : المرجع السابق ص ٥٣

سواء أكان ذلك في التجارة أم في الحكم (١٠٠٠)، فكان لهم لغتهم الخاصة وعاداتهم وتقاليدهم، وحرصوا على عدم الاختلاط بغيرهم إلا في أضيق الحدود وحسب متطلبات التعامل التجاري وما تفرضه المعاهلات التجارية والمالية على الرغم من وجود تجار في تلك المواني من بلاد أخرى من الغرب الأوربي، تمتعوا أيضاً بما تمتع به التجار الإيطاليون من الاستقلال في نطاق دولة الفرنجة في الشرق (١٨٠).

أما المسلمون أهل البلاد الأصليبين، فقد نزحت أعداد كبيرة منهم عند الغزو اللاتيني واستقرار الصليبيين في بلاد الشام وأطراف العراق، وإن بقيت أعداد منهم تتشبث بمواقعها وسط الكيانات الصليبية خاصة سكان المنطقة الممتدة من بانباس إلى عكا وكذلك سكان حوض نهر العاصي وسهل البقاع، فضلاً عن قبائل البدو الذين ظلوا يتنقلون خلف المراعي من مكان إلى مكان بقطعانهم من المواشي والأغنام (٥٨٠). واضطر الفرنج إلى استغلال القاطنين منهم في الأراضي الصليبية خاصة الفلاحين كضرورة اقتصادية فرضتها الظروف. ويبدو أن الفرنج اضطروا لأن يتركوا لهؤلاء حقوقاً أو بعض حقوق تتعلق بالإدارة الذاتية وتتمتع بالعادات والتقاليد الخاصة مقابل أن يدفع هؤلاء للصليبيين نسبة من إنتاجهم السنوى، فضلاً عن ضريبة الرءوس وضريبة على اشجار الفاكهة (٢٨٠)، على الرغم من تحفز هؤلاء المسلمين وتعلملهم بين الحين والحين وانعطافهم إلى الجانب الإسلامي كلما تعرض الصليبيون المجاهدين المحنة أو نزلت بهم كارثة عسكرية على أيدي المجاهدين المحنة أو نزلت بهم كارثة عسكرية على أيدي المجاهدين المعناد العدو

<sup>(</sup>۸۳) باركر : المرجع السابق ص ٦٤ - ٦٥

<sup>(84)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 294

<sup>(</sup>٨٥) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج١ ص ٤٩٤

<sup>(</sup>٨٦) سميل : الحروب الصليبية ص ٤٠

<sup>(87)</sup> Grousset: Hist. des Croisades, I p. 268

وارشدوهم إلى كيفية القضاء علينا ... لمعرفتهم التامة بكل تفاصيل وضعنا، إذ ليس هناك وباء أشد فتكا بالمرء وأشنع فعالية من عدو داخل بيته " (^^^) ، أى أنه مهما أصبحت العلاقات وثيقة بين الشعبين فلم يكن بوسع المسلمين أن ينسوا نداء الدين والحضارة، لذلك شكلوا خطراً وعاملاً هاماً في الوضع العسكري في الدول اللاتينية (^^).

ومثل الأقنان ورقيق الأرض جانباً من البناء الاجتماعي في المملكة الصليبية والإمارات اللاتينية في الشرق، بحكم انتقال النظام الإقطاعي مع الصليبيين إلى بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية إذ كان الأقنان ورقيق الأرض يمثلون جزءاً من المجتمع الإقطاعي في أوربا في العصور الوسطى ('') وشارك الكثيرون من الأقنان في الحركة الصليبية للتخلص من أوضاع الذل والعبودية في الغرب الأوربي، غير أن حالهم هنا لم يزد عن حالهم في الغرب بعد نجاح الصليبيين في الاستقرار في الشرق، بل ربما ساءت حالتهم عنها في الغرب الأوربي ('') ، بما انضاف إليهم من الأسرى والعبيد نتاج الحسروب والصراع بين الصليبيين والمسلمين على امتداد الفترة كلها ، وفقد هؤلاء جميعاً كل حقوقهم وبيعوا مع الأرض كالمواشي وعوملوا معاملة سيئة ، في الوقت حقوقهم وبيعوا مع الأرض كالمواشي وعوملوا معاملة سيئة ، في الوقت منهم يتخلصون من حياة الرق هناك ويحصلون على حرياتهم ، وينضمون إلى النشاط التجاري والصناعي (۱۲).

Pirenne: Medieval Cities, p. 126 (trans. Halsey)

<sup>(</sup>٨٨) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٣٠٢

<sup>(</sup>۸۹) سميل : المرجع السابق ص ٥٦

<sup>(</sup>٩٠) كوبلاند وفينوجرادوف : الإقطاع ص ١١٤ – ١١٥

<sup>(</sup>٩١) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج١ ص ٤٩٤ -- ٤٩٥

<sup>(</sup>٩٢) محمد الشيخ: النظم والحضارة الأوربية في العصور الوسطى ص ٥٧،

أما عن حياة الصليبيين وعاداتهم وتقاليدهم في بلاد الشام، فلقد عاشت الطبقة الأرستقراطية حياة الترف والرفاهية في بلاد الشرق، فسكنوا في دورهم وقصورهم الفاخرة التي اشتهرت إيواناتها بالجدرات المزينة بالزخارف الجصية والسقوف ذات الفسيفساء والحجرات الفروشة بالسجاجيد الفارسية، والتي ازدانت بالستائر الحريرية المزركشة (۱۲)، ونحوا في حياتهم نحو الحياة الشرقية مقلدين في ذلك حياة المسلمين الأغنياء، فزخرت موائدهم بالأواني الفضية والنحاسية وحفلت بأنواع المأكولات والحلوى الدمشقية، ولبسوا الأثواب الحريرية وارتدت نساؤهم الأثواب الشرقية الرقيقة المحلاة برقائق الذهب، ورقصت راقصاتهم على أنغام الموسيقى الشرقية وحاكوا المسلمين في ورقصت راقصاتهم وتقاليدهم (۱۲).

غير أن حياتهم الأسرية تأثرت كثيراً بالظروف التي عاشها الصليبيون في الشرق، نظراً لطول الحرب وابتعاد كثير من جنودهم ورجالهم عن بلادهم وأسرهم في الغرب لفترات طويلة، مما أدى إلى فساد أخلاقهم وانحلالهم، إذ انغمس الكثيرون منهم في المباذل والآثام خاصة في فترات السلم، فمات الرجال منهم في سن مبكرة بسبب هذا الانحلال من ناحية ولما قاسوه من أهوال الحروب من ناحية أخرى، بينما طال عمر نسائهم بسبب ما عشنه من حياة الدعة والخمول (٥٠) حتى لجأ كثير من هؤلاء النسوة والأرامل إلى الزواج من جديد وأكثر من مرة خاصة وريثات الحكم ووريثات الضياع اللاتي كن ينلن نصف الضيعة بعد وفاة الزوج ويحظين بالنصف الآخر باعتبارهن قيمات على

<sup>(</sup>٩٣) باركر: المرجع السابق ص ٩٩

<sup>(</sup>٩٤) أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص ١٤٠

<sup>(</sup>۹۵) بارکر : نفسه ص۹۹

الأطفال، فترتب على ذلك أن نقل هؤلاء الأرامل ضياعهن أو ألقابهت إلى ثلاثة أو أربعة من الأزواج على التوالي (١٦٠).

فإذا أضفنا إلى ذلك أن هؤلاء الصليبيين لم يحرصوا على أن يؤدوا من العمل ما ينبغي تأديته بسبب المناخ الذي كان مسئولاً عن جانب كبير مما كانوا فيه من خمول أدركنا أن هؤلاء كان لابد وأن يأخذوا في الانقراض والزوال، إذ أن فرنجة شمال أوربا حاولوا أن يسلكوا في حياتهم تحت شمس الجنوب مثلما درجوا عليه من الحياة تحت مناخ الشمال، في الوقت الذي لم يبلغ عددهم من الكثرة ما يجعلهم يؤدون من العمل ما كان عليهم أداؤه (۱۷۰۰)، فضلاً عما فطروا عليه من الجسع الذي لا يقره قانون، فأفسد الحرص على الحصول على الكسب غير المشروع وفاء الفرنج وجعلهم في كفة القدر، فعلى حد قول أحد المؤرخين إذا جاز للمسلمين أن يصبروا على قيام دولة من الكفار" فانهم لا يطيقون قيام دولة من اللصوص

<sup>(</sup>٩٦) بارکر: نفسه ص٧٠

<sup>(</sup>۹۷) بارکر : نفسه ص۸۸

<sup>(</sup>۹۸) بارکر : نفسه ص۷۱

# الغط السابع

الحملة الصليية الثانية

# الفصل السابع المعالم المعلقة المعلقة المعلقة المعلمية ال

أشرنا من قبل إلى أن عماد الدين زنكي استهل نوبة الجهاد ضد الصليبيين سنة ١١٣٥م ، فاسترد بعض القلاع والحصون التابعة في بلاد الشام، وحاصر الملك فولك الأنجوي في قلعة بعرين سنة ١١٣٧م، وأنزل بعض الهزائم بقوات الصليبيين في بلاد الشام وأطراف العراق، ولم يوقف زحفه سوى ما جرى من تحالف بين الصليبيين والبيزنطيين بزعامة الإمبراطور حنا كومنين (١)، غير أن هـذا التحـالف ما لبـث أن تحول إلى عداوة سافرة وتصدع سنة ١١٤٣م ، مما مكن عماد الدين زنكي من استئناف حركة الجهاد من جديد، منتهزاً فرصة حدوث نزاع وتنافس بين أميري الرها وأنطاكية (٢)، إذ اتصف ريموند دي بواتيه - أمير أنطاكية - بالخفة والطيش، بينما مال جوسلين الثاني -كونت الرها - إلى الدعة وإثار العافية والمباذل، وافتقر إلى ما كان يتصف به والده من المهارة في الشئون السياسية والعسكرية (٣)، في الوقت الذي لم يكن فيه ملك بيت المقدس بلدوين الثالث بن فولك الأنجوي بالشخص الذي يمكنه أن يكبح جماح أمراء الشمال ويحول دون اندلاع الصراع بينهم، لأنه من ناحية كان لا يـزال طفـلاً تحـت وصاية والدته مليسند، ومن ناحية أخرى كان النزاع بين أمراء الشمال أكبر من أن تحسمه النوايا الطيبة في المملكة مع انشغال هذه بمتاعبها الخاصة وشئونها في الجنوب، حقيقة كانت مليسند الوصية على بيت

<sup>(1)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 172

<sup>(</sup>٢) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٣ ص ٢٣٥

<sup>(3)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 307

المسلم حكيمة حصيفة (1) وظهر ذلك من حرصها على بقاء التحالف مع دمشق لكفالة الأمن والاطمئنان للمملكة من هذه الجهة ، إلا أن قصور نفوذها في إمارات الشمال لم يمكنها من كبح جماح الأطماع الشخصية والشقاق بين إمارتي الرها وأنطاكية ، الأمر الذي أفاد منه زنكي كثيراً حين عاود جهاده لاستئصال شأفة الصليبيين في الشمال، وتصفية إمارة الرها التي شكلت خطورة على المسلمين وهددت خطوط مواصلاتهم ، وفصلت بين قواهم في شمال العراق وشمال الشام (0) .

### استيلاء عماد الدين زنكي على الرها سنة ١١٤٤م :

انصرف زنكي في الفترة بين سنتي ١١٤٠م و ١١٤٤م أى منذ عودته من مشروعه ضد دمشق حتى إسقاطه الرها إلى عمليات عسكرية ناجحة في أرض الجزيرة، نعتقد أنها فضلاً عن كونها تأكيداً لنفوذه وسلطانه في هذه الجهات، ومداً لرقعة دولته كانت تأميناً لحدوده وتمهيداً للهجوم على الرها بعد ذلك (۱۱ مفقد استولي في سنة ١١٤٠م (٤٣٥هـ) من التركمان على بعض القلاع وانتزع مدينة الحديثة، وأخضع آمد، ثم تحول إلى الأكراد فخرب بعض قلاعهم، وأقام قلعة كبيرة سماها العمادية نسبة إليه سنة ١١٤٣م ، وفتح قلاعاً ومدناً أخرى في ديار بكر بعضها كان تابعاً لجوسلين صاحب الرها (۱۱ وهكذا طوق زنكي إمارة الرها وبالغ في التضييق عليها توطئة للهجوم على الرها ذاتها وإسقاطها، منتهزاً فرصة الشقاق والنزاع بين أمراء

<sup>(1)</sup> وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٢٣٤

<sup>(5)</sup> Stevenson: op. cit. p. 153

<sup>(</sup>٦) محمد الشيخ : الجهاد المقدس : ضد الصليبيين ص ٣٦٥

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير: الكامل ج٨ ص ٣٦٨ ، التاريخ الباهر ص ٥٧ ،

ابن واصل: مغرج الكروب ج١ ص ٩٠

الصليبيين في الشمال، بين جوسلين الثاني وريموند دي بواتيه (^)، حتى وصلت العداوة بينهما إلى حد الكراهية السافرة " فلم يعد أحدهما يأسي على ما يحيق بالآخر من المصائب، بيل إن كلا منهما كان يغتبط للمصيبة التي يبلي بها الآخر ويغرح أشد الغرح لأي كارثة تلحق به "(1).

وكان جوسلين الثاني قد ترك الرها وانتقل للإقامة في تمل باشر على الناحية الأخرى من الغرات - كما سبق أن أشرنا - دون أن يهتم بتوفير المؤن والزاد والسلاح بها لتستطيع المقاومة والصمود للحصار الطويل، ولكنه عول على طوائف السكان من المسيحيين الشرقيين وحامية صليبية صغيرة في الدفاع عنها (۱۰) في الوقت الذي تظاهر فيه زنكي بالانصراف إلى مهاجمة الأراتقة التركمان في ديار بكر "ليوهم الفرنج أنه غير متفرغ إلى قصد بلادهم "، ثم اتجه إلى الرها فجأة حيث أحاطت قواته بالمدينة من كل جانب وشددت الحصار عليها ابيداء من ١٨ نوفمبر سنة ١١٤٤م " وحالوا بينها وبين من يدخل إليها بميرة أو غيرها "، وظل يضربها طيلة ثمانية وعشرين يوماً بالمنجنيق (۱۱)

وعلى الرغم من محاولات المسيحيين الشرقيين والحامية الصليبية ونهوض الأسقف اللاتيني هيو الثاني بالدور القيادي في هذه الأحداث وفي محاولة الصمود لقوات زنكي إلا أن جوسلين الثاني لم يحرك ساكناً ولم يبادر بمحاولة إنقاذ الرها، مما جعله هدفاً لانتقاد

<sup>(8)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 235

Smail: op. cit. p. 32 ، ٢٣٦ ص ٣٦ : الحروب الصليبية ج٣ ص ٢٣٦ (١٥) Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 317

<sup>(</sup>١١) ابن العديم : زيدة الحلب ج٢ ص ٢٧٩، ابن القلانسي : ذيل ص ٢٧٩

المؤرخ الصليبي وليم الصوري الذي وصفه بالجبن والتخاذل (١٢٠) ، وإن التمس له بعض المؤرخين المحدثين العذر فقيل أن جيشه لم يكن من القوة بحيث يمكنه الدخول في معركة مع قوات زنكى، كما أنه كان واثقاً من قوة إستحكامات المدينة واستطاعتها الصمود فترة أطول ريثما يتمكن من استقبال نجدات الإمارات الأخرى والملكة، كما أن وجبوده بتل باشر يمكنه من قطع النجدات التي قد يلتمسها زنكي من حلب (۱۳) . ومهما يكن من أمر ففد نشط زنكي كثيراً للاستيلاء على المدينة وتعجل سقوطها قبل أن ينهض الفرنج لإنقاذها فجد النقابون في إحداث بعض الفجوات في أسوار المدينة " إلى أن وصلوا تحست أساس أبراج السور " ووضعوا الأخشاب في ثقب كبير أحدثوه " فأذن لهم زنكي فألقوا النار فيه فوقع السور في الحال "(١٤) ، فاقتحمت القوات الإسلامية المدينة في يوم ٢٣ ديسمبر سنة ١١٤٤م (٣٩هـ) ، واستولوا على قلعتها بعد يومين ونهبوا الأموال وسبوا الذرية وقتلوا الرجال وحصلوا على غنائم وفيرة وأسرى كثيرين " (١٠) ، ووصلت نجدة المملكة ، بعد فوات الأوان في الوقت الذي أصم فيه أمير أنطاكية أذنيه عن هذه الأحداث ولم يستجب لطلب النجدة، بل فرح بنزول هذه الكارثة بكونت الرها جوسلين الثاني (١٦٠).

وهكذا كانت الرها أول إمارة لاتينية في هذه المنطقة، وأول إمارة لاتينية تسقط أيضاً في أيدى المسلمين، فسر المسلمون لسقوطها كل السرور وغدا لزنكى من الشهرة ما طبق الآفاق وحظى برضا القاصي

<sup>(</sup>١٢) وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٢٣٥

<sup>(13)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 177 - 8

<sup>(</sup>١٤) ابن العديم: زيدة الحلب ج٢ ص ٢٧٩

<sup>(</sup>۱۵) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص ۲۸۰

<sup>(</sup>١٦) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٣ ص ٢٣٩

والداني (۱۷ ما لم يحظ به مجاهد قبله خاصة وأنه نهض لتصفية الحصون والقلاع التابعة لها خاصة شرقي الفرات، فاستولى على سروج وسائر الأماكن التي كانت بيد الفرنج شرقي الفرات ماعدا البيرة " التي آثر سكانها التسليم في النهاية لأقرب حاكم مسلم إليهم وهو تمرتاش الأرتقي صاحب ماردين، حتى يكفيهم هذا مئونة التعرض من جديد لهجوم زنكي (۱۸ فير فير فير فيرة تسمى قلعة جعبر، كانت تقع حتى شرع زنكي في حصار قلعة صغيرة تسمى قلعة جعبر، كانت تقع بين ممتلكاته، إلا أن حصارها طال وتعرض زنكي لخيانة أحد مماليكه الذي اغتاله فجأة في سبتمبر سنة ١١٤١ (١١ ه هـ) (۱۱ هـ)، فتفرقت قواته وكان على وشك أن يستأنف الجهاد من جديد، ولكن شاء الله أن يلقي نهايته على هذه الصورة التي ربما كان أقل منها فداحـة لو أنه مات وهو ينازل حصناً للفرنج وليس حصناً بيد بعض المسلمين (۲۰۰).

وبعد اغتيال عماد الدين زنكي عاد الحلبيون إلى حلب ومعهم ابنه نور الدين محمود فأقاموه أميراً على حلب، على حين عادت قوات الموصل إلى العراق ومعها الابن الثاني لعماد الدين وهو سيف الدين غازي فأقاموه حاكما على الموصل (٢٠٠)، فما لبث نور الدين محمود أن مكن لنفسه في حلب وأثبت أنه لا يقل كفاءة عن والده، ولا تنقصه الحمية لمواصلة الجهاد كسلفه عماد الدين فأطراه المؤرخون لذلك وشهد له حتى الأعداء منهم بحسن الخلق والهمة وصدق الرغبة في

<sup>(</sup>١٧) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ٦٩ . ابن القلانسي : ذيل ص ٢٨٤

<sup>(18)</sup> Cahen: Artukids Encyc. Islam, Grousset: op. cit. II, p. 191

<sup>(</sup>١٩) ابن واصل: مغرج الكروب ج١ ص ٩٩ ، ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٣

<sup>(</sup>٢٠) محمد الشيخ : الجهاد المقدس ضد الصليبيين ص ٣٨٤

<sup>(</sup>۲۱) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ٨٤ - ٨٥ - ١٤٤٨ Stevenson op. cit. p. 154 ، ٨٥ - ٨٤

الجهاد فقال وليم الصوري "كان رجلاً ألمعياً فطناً يخشى ربه.. فحالفه حسن الطالع فتوسع فيما ورثه عن والده" (٢١) وقال في موضع آخر "وكان نور الدين محارباً لا يعتريه الكلل ولا يناله النصب، شديد الحرص على أن تتوالي انتصاراته بعضها في إثر بعض "وقال في موضع ثالث: "وكان أميراً عادلاً شجاعاً فطناً "فحين ارتقت همة جوسلين الثاني إلى استرداد الرها ودخلها فعلاً عقب اغتيال زنكي، نهض نور الدين محمود وحاصره بها، ثم أنزل به هزيمة قاسية وأجبره على الفرار واقتحم من جديد مدينة الرها (٢٦)، وأحدث المسلمون فيها هذه المرة كثيراً من التعسف لاسيما ضد الأرمن وطوائف المسيحيين الشرقيين الذين تعاطفوا مع الصليبيين، ولعبوا دوراً هاماً في إعادة المدينة لجوسلين الثاني (٢١٠)، فحلت بالجميع كارثة تفوق كل وصف بل تحول نور الدين إلى أملاك أنطاكية فاستولى على كثير منها وجعل الصليبيين في الشمال يقعون تحت وطأة كابوس جديد اعتباراً ومن سنة ١١٤٧ (٢٠).

#### الحملة الصليبية الثانية:

كان لسقوط الرها أثـر عظيم على الفرنج في الشرق وفي الغـرب على حد سواء، فأبدى الفرنج انزعاجـاً شديداً لهـذا الحـدث ، الـذي يحمل في ثناياه الإنذار بقرب النهاية (٢٦) ، ويعطي إرهاصاً ببدء تداعـي

<sup>(</sup>٢٢) وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٢٤٣، ج١ ص ١٥٩

<sup>(</sup>۲۳) ابن واصل: مفرج الكروب ج١ ص ١١١

<sup>(24)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 195,

وليم الصوري: نفس المصدرج٣ ص ٢٦٣ - ٢٦٤

<sup>(25)</sup> Runciman: op. cit. II, pp. 204 - 1

<sup>(26)</sup> Stevenson: op. cit. p. 158

الكيان الصليبي في المنطقة، فلطالما حرص الفرنج من قبل على تأمين هذه المنطقة والحفاظ عليها من هجمات المسلمين (٢٠) ، وبذل رجالهم الأوائل في المملكة الصليبية والإمارات الأخرى كل عون لبقاء هذه الإمارة كدرع حام لهم في بلاد الشام، تتلقف ضربات المسلمين وتكسر موجات هجماتهم وتحيلها إلى حوافز قوية للبقاء والثقة في إمكان التصدي لحركات المقاومة الإسلامية، بسبب موقع المدينة وكبر مساحتها وعظم تحصيناتها الأمر الذي أهلها لتصبح بمثابة خط دفاعي عن الإمارات الأخرى في المملكة (٢٠) من ناحية ومركزاً لتهديد ممتلكات معزولة عما حولها تطوقها إمارة الرها من جهة وإمارة أنطاكية من جهة أخرى، والواقع أنه بزوال أمارة الرها أصبح الطريسق بين حلب والشرق مأموناً وأضحى عدو حلب في مواجهتها لا خلفها (٢١).

ولم يكن وقع سقوط الرها قاسياً على فرنج الشام فحسب، بل أحس به العالم المسيحي في أوربا والغرب أيضاً ("") ، بل جاء سقوط الرها لطمة شديدة للصليبيين في الغرب، فاعتبروا ما حدث تحد لمشاعرهم وصدمة كبيرة لآمالهم، وتأكدوا أن الأمور لا تجري طبيعية في الشرق، فظهرت حركة تهدف إلى القيام بحملة صليبية جديدة لتعزيل الوجود والاستقرار الصليبي في الشرق وتقوية الكيانات اللاتينية الباقية في مواجهة التحدي الإسلامي (""). ومن المرجح أن فكرة الحملة الصليبية الثانية قد نبتت في بلاط لويس السابع ملك فرنسا سنة

<sup>(</sup>۲۷) محمد الشيخ: الجهاد المقدس ص ۳۷٦

<sup>(28)</sup> Conder: The Latin Kingdom, p. 38

<sup>(29)</sup> Stevenson: op. cit. p. 153

<sup>(</sup>٣٠) وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٢٦٧

<sup>(31)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 238

ما ۱۱٤٥م، وكان هذا الملك معروفاً بورعه وتقواه فأحزنه كثيراً أنباء سقوط الرها وترنح الكيان الصليبي واحتمال تداعيه في الشرق، فأزمع القيام بحملة لتعزيز هذا الكيان ومنع سقوطه على أيدي المسلمين (٢٦) على الرغم من معارضة بعض رجال دولته وعدد من نبلائه، الذين لم يتحمسوا لهذا المشروع والذين عارضوا تغيب الملك عن وطنه (٢٦) والذين تكفل بهم القديس برنارد مقدم دير كليرفو الذي كان من أعظم المؤمنين بالحج والذي أصبح يبشر بالحركة الجديدة (٢٤١٠)، إذ خطب في مجمع فيزلاى Vezeley في مارس سنة ١١٤٦م، فحرك بروعة بيانه وفصاحة لسانه حماسة الحاضرين وقضى على معارضة نبلاء فرنسا وأتباع الملك لويس السابع لمشروع الحملة، ولعب دوراً لا يقبل خطورة وأتباع الملك لويس الشابي في كليرمونت قبل نحو نصف قرن من الزمان "٠٠"

ثم استجاب لهذه الفكرة إمبراطور الغرب كونراد الثالث هوهنشتاوفن في ديسمبر سنة ١١٤٦م وهو الذي وصغه وليم الصوري بأنه أقوى ملوك الأرض وأعظم شأناً، بعد أن استمع لمواعظ القديس برنارد (٢٦)، في عيد الميلاد من تلك السنة، فقرر الاشتراك في الحملة الصليبية الجديدة، على الرغم مما كان له من مصالح في الشرق تحول دون اشتراكه في تلك الحرب (٢٧). وهكذا تألفت الحملة من جيشين كبيرين ينتميان إلى أكبر دولتين في الغرب الأوربي ويقودهما

<sup>(32)</sup> Holt : op. cit. p. 43, p.170, Camb. Med. Hist. Vol..5, p.307

<sup>(33)</sup> Grousset: op. cit. II, pp. 225 - 6

<sup>(</sup>٣٤) باركر: الحروب الصليبية ص ٧٣

<sup>(35)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 253

<sup>(</sup>٣٦) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٣ ص ٢٦٨ - ٢٦٩

<sup>(37)</sup> Williams: Knights of the Crusades, p. 61 Riley - Smith (ed.): The Crusades, pp. 18 - 19

أكبر عاهنين في العالم الكاثوليكي هما كونراد الثالث إمبراطور ألمانبا ولويس السابع ملك فرنسا<sup>(٢٨)</sup>، وقد عرض روجر الثاني ملك صقلية أن يضع سفنه تحت تصرف الحملة لنقل الجنود والمؤن إلى بملاد الشام وتزويد الحملة بما يلزمها من زاد وعتاد عبر البحر بدلاً من استخدامها الطريق البري الطويل، ووعد أيضاً بأن يشترك في الحملة أو ينيب عنه ابنه (٢١)، ولكن عرضه قوبل بالرفض نظراً للأطماع المعروفة للنورمان في الغرب وفي الشرق على السواء.

جرى الاتفاق بين زعيمي الحملة على أن يسبق الجيش الألماني إلى القسطنطينية على أن يلحق به الفرنسيون، حتى لا يؤدي مسير الجيشين معاً إلى صعوبات في التموين، لاسيما وقد تألف كل منهما من نحو سبعين ألف رجل وكيما يتجنب الملكان أيضاً ما يمكن أن يتع بين جيوشهما من منازعات (١٠٠٠)، ووصل الألمان فعلاً إلى القسطنطينية في سبتمبر سنة ١١٤٧م، ثم وصل بعدهم الفرنسيون في أكتوبر من نفس العام بعد كثير من المآسي التي أحدثها الصليبيون ضد أهالي البلاد التي مروا بها مثلما حدث في الحملة الأولى تماماً، لاسيما من قبل الجيش الفرنسي (١١).

وعلى الرغم من أن هذه الحملة ماثلت الحملة الأولى في الدعوة لها وفي الطريق الذي سلكته إلى الشرق، إلا أنها اختلفت عن الحملة الأولى في الجموع التي تشكلت منها وفي قياداتها وأهدافها، إذ تشكلت الحملة الأولى من جموع مختلفة من المسيحيين الغربيين الذين انتموا إلى

<sup>(</sup>٣٨) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص ٢٢٢

<sup>(39)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 226

<sup>(</sup>٤٠) وليم الصوري : المصدر السابق ج٣ ص ٢٦٩ - ٢٧١ .

باركر: المرجع السابق ص ٧٥

<sup>(41)</sup> Runciman: op. cit. II, pp. 260 - 1

دول متعددة في الغرب والذين قادهم قادة عديدون من نبلاء الغرب الأوربي، بينما كانت الحملة الثانية - كما أشرنا - تتألف من جيشين كبيرين لدولتين كبيرتين في الغرب ويقودهما أكبر عاهلين في العالم الكاثوليكي الغربي هما إمبراطور ألمانيا وملك فرنسا(٢٠)، وبينما خرجت الحملة الأولى في شكل هجرة عظيمة يقودها أمراء محليون، كانت الحملة الثانية تتألف من جيشين نظاميين يقودهما اثنان من كبار ملوك الغرب الأوربي، وليسوا مجرد أمراء محليتين (٢٢)، أي أن الملوك في هذه الحملة حلوا محل الفرسان في الحملة الأولى وأنهم في هذه المرة لن يخترقوا بلاداً لم تكن معروفة لهم من قبل، لأنهم سيجدون في بلاد الشام قاعدة صليبية ستصبح في متناول أيديهم وقريبة منهم (١٤٠)، فضلاً عن أن الحملة الثانية فاقت الحملة الأولى في مداها وأغراضها، إذ يشير المؤرخون إلى جانب الجيوش التي سارت شرقاً للقتال في بلاد الشام توجهت جيوش أخرى لقتال المسلمين في أسبانيا والبرتغال، فأكد ذلك ما حدث من تطور في فكرة الحرب الصليبية (٥٠٠). وهكذا اختلفت الحملة الثانية عن الأولى في مداها وأغراضها والمشتركين فيها وقياداتها. وترتب على قيادة العاهلين الكبيرين للحملة الثانية نتائج بالغة الأهمية، لأن الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين عرض استعداده للسماح للصليبيين بعبور أراضيه وإمدادهم بالزاد والمؤن اللازمة وأن

يبذل لهم المساعدة أثناء اجتيازهم أراضيه، ويمنحهم امتيازات خاصة عند شراء ما يحتاجون إليه بشرط أن يحلفوا له يمين الولاء والتبعية ويتعهدوا بتسليمه كل ما يستولون عليه من الترك من مواقع ومدن

<sup>(42)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, pp. 374 - 5

<sup>(43)</sup> Stevenson: op. cit. p. 158

<sup>(11)</sup> باركر: الحروب الصليبية ص ٧٤

<sup>(45)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 256

كانت تابعة أصلا لبيزنطة في آسيا الصغرى(٤٦).

إذ يبدو أن الإمبراطور مانويل كومنين كان يريد أن يحظى بما حظى به جده العظيم ألكسيوس كومنين من شرف من ناحية ، وأن يدخل الطمأنينة على قلوب البيزنطيين من ناحية أخرى لأن هذه الحملة الجديدة أثارت خوف البيزنطيين من أن يهاجم الصليبيون القسطنطينية مثلما فعل بوهيموند سنة ١١٠٧م، خاصة وأن طلب النجدة الذي استجاب له الغرب بهذه الحملة صدر عن أمير أنطاكية ريموند دي بواتيه ، الذي يمت بصلة القرابة والمصاهرة للملك لويس السابع ملك فرنسا (٢٠٠٠) ، والذي كان يمكن أن يستغل وصول الحملة ليطرح طاعة بيزنطة ويحتمي في قريبه عاهل فرنسا (٢٠٠٠) ، غير أنه لم يكن منتظراً أن يرضي كل من إمبراطور ألمانيا وملك فرنسا بأن يصبحا أتباعاً لإمبراطور بيزنطة ، وأن يحلفا له يمين الولاء والإخلاص، وهما من كبار حكام الغرب الأوربي ، وليسوا مجرد قادة صغار ، كما كان الحال في الحملة الأولى .

ولهذا فقد توترت العلاقات بين الطرفين منذ البداية، فأقدم الإمبراطور البيزنطي على عقد صلح مع سلطان قونيه السلجوقي مسعود بن قلج أرسلان حين تخوف من نوايا الألمان أن فازداد سوء الفهم بين الجانبين البيزنطي والصليبي، مما أدي إلى عدم تعاون البيزنطيين مع صليبي الحملة الثانية، فواجه هؤلاء صعوبات جمة في مسيرهم (أق) مقارنة بما حدث من تحالف بين البيزنطيين وقادة الحملة الأولى وهو

<sup>(46)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 339

<sup>(47)</sup> Grousset: op. cit. II, pp. 228 - 9

<sup>(48)</sup> Ostrogorsky: op. cit. pp. 338 - 9

<sup>(49)</sup> Stevenson: op. cit. p. 159

<sup>(</sup>١٥٠) وليم الصوري : الحروب الصليبية ج٣ ص ٢٧٣

التعاون الذي ساعد الصليبيين كثيراً على تحقيق انتصاراتهم خاصة في آسيا الصغري، ولهذا لم يكن متوقعاً للحملة الثانية أن تنجز شيئاً بـل إنها تعثرت كثيراً ثم فشلت في النهاية (٥١).

ونظراً لهذا الجو المشحون بين البيزنطيين والألمان، بادر الإمبراطور كونراد الثالث بعبور البسفور إلى آسيا الصغرى، ثم شرع في الزحف شرقاً في آسيا الصغرى بعد أن زوده مانويل كومنين بالمرشدين والأدلاء والعارفين بمسالك الإقليم (٢٥)، فما لبث أن وصل إلى نيقيه في منتصف أكتوبر سنة ١١٤٧م، وبدلاً من أن يتخذ الطريق الساحلي لجنوب آسيا ليحتمي بالقلاع والمدن البيزنطية العديدة الواقعة على ذلك الشاطئ، اختار في تسرع أن يشق طريقه في جوف البلاد إلى قونية عبر أراضى السلاجقة (٢٥).

ولقد أنحى المؤرخ الصليبي وليم الصوري باللائمة على المرشدين البيزنطيين الذين صاحبوا الجيش الألماني، واتهمهم بسوء النية والغدر " ربما مدفوعين فيما فعلوا بأمر مولاهم (مانويل كومنين) أو برشوة رشاهم بها الترك " لأنهم – على حد قوله – " تعمدوا قيادة الكتائب الصليبية عبر طريق غير مألوفة .. أتاحت لعدوهم الفرصة لمهاجمتهم .. مما أدى إلى تغلب الترك عليهم " (أثان ) . وإذا نحينا هذه الاتهامات جانباً وأخذنا بروايات أغلب المؤرخين وجدنا أن الأقرب إلى الحقيقة أن سوء حظ الألمان وتعاليهم وعجرفتهم أحياناً أدت إلى أن اختلفوا مع أولئك المرشدين والأدلاء البيزنطيين فتخلى عنهم هؤلاء مما عرضهم

<sup>(</sup>١٥) باركر: الحروب الصليبية ص ٧٥

<sup>(</sup>٥٢) وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٢٧٢ - ٢٧٣

<sup>(</sup>٥٣) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ٦٢٥

<sup>(14)</sup> وليم الصوري : نفسه ج٣ ص ٢٣٧ - ٢٧٦

لأسوأ النتائج (°°°، خاصة وأنهم ركبوا رأسهم، وأصروا على مواصلة الطريق الداخلي إلى قونية ووصلوا فعلاً إلى نهر باثي Bathys في ٢٥ أكتوبر سنة ١١٤٧م قرب دورليوم قريباً من الموقع الذي شهد انتصار الصليبيين الكبير في الحملة الأولى قبل حوالي نصف قرن من الزمان (°°).

فلم يكد الألمان يقتربون من هذا الموقع في ذلك اليوم حتى دهمهم السلاجقة في اليوم التالي (٢٦ أكتوبر سنة ١١٤٧م)، فأعملوا فيهم السيف قتلاً وأسراً ، مستغلين خفة حركتهم وسرعة انقضاضهم على الجنود الألمان ثقيلي الحركة المنهكين بفعل الجوع والعطش حتى قال بعض المؤرخين أنها كانت مذبحة أكثر من كونها معركة (٩٥٠)، ولم ينج كونراد الثالث نفسه إلا بصعوبة بالغة إذ ارتد بفلول جيشه نحو نيقية، وغنم السلاجقة متاعهم وعددهم وكثير من الغنائم (١٥٠)، ووصل في النهاية كونراد ومن بقي من جنده إلى نيقية في حالة سيئة بعد أن فقد نحو تسعة أعشار جيشه البالغ سبعين ألف جندي، وفي نيقية التقى بلويس السابع ملك فرنسا قائد الشق الآخر من الحملة الصليبية الثانية (١٠٠).

أما الفرنسيون فعلى الرغم من أنهم صدموا - عند وصولهم إلى القسطنطينية - بنبأ عقد الإمبراطور البيزنطي الصلح المنفرد مع سلطان السلاجقة، واعتبروا ذلك خيانة في حق الحركة الصليبية كلها، وفي

<sup>(55)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 234,

أنتوني بردج : المرجع السابق ١٥٠ - ١٥١

<sup>(56)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 268

<sup>(57)</sup> Holt: op. cit. p. 170

<sup>(58)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 268

<sup>(</sup>٩ه) وليم الصوري · الحروب الصليبية ج٣ ص ٢٧٨

<sup>(60)</sup> Brehier: Vie et Mort de Byzance, p. 330

حق الحملة الثانية بصفة خاصة (١١٠)، كما أن العلاقات بينهم وبين البيزنطيين لم تكن أحسن حالا من علاقات الألمان بالبيزنطيين، حتى أن بيزنطة منعت عنهم المؤن والزاد بمجسرد عبورهم البسفور إلى آسيا الصغرى واشترطت لاستئناف مدهم بالمؤن والزاد أن يحلف قادة هذا الجيش يمين الولاء والتبعية للإمبراطور، وأن يتعهدوا برد ما ينتزعونه من المدن والأراضي من المسلمين في آسيا إلى الإمبراطورية البيزنطية (١٢٠)، على الرغم من كل ذلك إلا أن الملك لويس التاسع أدرك حتماً أهمية التحالف مع بيزنطة والحفاظ ولو شكلياً على علاقات الود مع إمبراطورها ضماناً لتحقيق أهداف الحملة وإنجاز ما قدمت من أجله، ولهذا وافق على أن يحلف الأمراء المشتركون معه في الحملة يمين الولاء والتبعية للإمبراطور، وأن يتعهدوا برد كل ما يفتحونه من مدن وما يستولون عليه من الأراضي الآسيوية من الترك للإمبراطور(٢٣)، أى أن تحصل بيزنطة على كل مدينة أو موضع كان يخضع فيما مضى لسلطان الإمبراطور، وجرى الاتفاق أيضاً على أن يختار الإمبراطور اثنين أو ثلاثة من كبار رجاله ليصحبوا الحملة لإرشادها من ناحية ولتسهيل ما يلزم من تموينها من ناحية أخرى، وفي المقابل اشترط الصليبيون أن لهم الحق في أن يلجأوا إلى السلب والنهب إذا لم يتوافر لهم الزاد والمؤن خلال الطريق (١٤)

وفي نيقية علم الملك لويس السابع بما حدث للألمان، فقرر أن يتخذ الطريق الدائري الطويل على امتداد الساحل الغربي لآسيا الصغرى أي الطريق الساحلى بعيداً عن أراضى سلطنة سلاجقة الروم،

<sup>(</sup>٦١) سعيد عاشور: المرجع السابق ج٢ ص ٦٣٦

<sup>(62)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 339

<sup>(63)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 239

<sup>(64)</sup> Chalandon: Les Comnenes, pp. 301 - 304

تم توجه للقاء الإمبراطور كونراد الثالث، فرافقه هذا وفلول جيشه حتى إفسوس، وظلا على اتصال بالأسطول البيزنطي، وفي إفسوس قرر كونراد العودة إلى القسطنطينية (٢٠٠٠)، بعد أن اشتد به المرض – كما قيل حينئذ – ربما لأن عار الهزيمة وإحساس كونراد بضآلة قيمته وقلة جيشه وتلطيخ كرامته جعلته ينسحب بقواته القليلة عائداً إلى القسطنطينية ليعالج من مرضه البدني والنفسي أيضاً، وربما كانت هذه العودة لما لقيه من صلف الفرنسيين – على حد قول وليم الصوري (٢٠٠) ومهما يكن من أمر فقد وعد كونراد أن يعود ويلحق بالصليبيين في فلسطين، في الوقت الذي واصل فيه لويس السابع طريقه إلى مدينة أطاليا Attalia الواقعة على الشاطئ الجنوبي لآسيا الصغرى، وكانت تابعة لبيزنطة، فوصل إليها في يناير سنة ١١٤٨م بعد اشتباكات غير مؤثرة مع السلاجقة، وفي هذه المدينة أتيح للملك بعض الوقت للاستجمام بعد أن أنهكه المسير كما أتيح له اتخاذ قرار بخطة الزحف الم بلاد الشام أيتم بطريق البر أم بطريق البحر؟ (٢٠٠).

وعلى الرغم من صعوبة الحصول على سفن تنقل الجيش الفرنسي إلى ميناء السويدية وأنطاكية، وعدم تعاون البيزنطيين في نقل الحملة، الأمر الذي أجبر شقاً من الجيش الفرنسي على شق طريقه برا إلى طرسوس ومنها إلى أنطاكية بعد أن فقدوا عدداً كبيراً من الجند في الطريق (<sup>(1)</sup>) على الرغم من كل ذلك إلا أن لويس السابع فضل نقل بقية جيشه بالطريق البحري إلى ميناء السويدية، لبعد هذا الطريق

<sup>(65)</sup> Stevenson: op. cit. p. 159

<sup>(</sup>٦٦) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٣ ص ٢٨١

<sup>(67)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 273

<sup>(</sup>٦٨) وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٢٨٥

البحري عن خطر السلاجقة (١١)، فتجمعت بعض السفن التي نقلت الملك وحاشيته وكبار باروناته وبعض فرسانه إلى شمال الشام في مارس سنة ١١٤٨م تاركين بقية الحملة تواجه أقدارها وتحاول اللحاق بهم في بلاد الشام (١١٠٠)، ثم جرى بعد ذلك نقل هؤلاء على دفعات إلى ميناء السويدية بعد أن تعرضوا لهجمات السلاجقة وعانوا قلة المؤن والزاد وكابدوا من سوء معاملة البيزنطيين، الأمر الذي أدى إلى ازدياد سوء العلاقات بين المسيحيين في بيزنطة وفي الغرب الأوربي (٢١).

إذ تبادل الجانبان التهم وألقي كل فريق المسئولية على الفريق الآخر، فبالغ الصليبيون في نقد البيزنطيين واتهموهم بأنهم لم يقدموا إلا القليل من المؤن مقابل المبالغ الضخمة، ولم يوفروا السفن اللازمة لنقل الصليبيين إلى بلاد الشام، وقصروا في مدهم بالأدلاء والمرشدين وأثاروا المتاعب في وجههم ووضعوا في طريقهم كل العقبات (٢٠٠١)، بل وتحالفوا مع الترك ضدهم واتهم البيزنطيون الصليبيين بأنهم درجوا على السلب والنهب وإحداث الدمار والخراب في أملاك بيزنطة عبر الطريق، وأن الصليبيين لم يلتزموا بالطريق التي حددها لهم الإمبراطور ولم يأخذوا بنصائح البيزنطيين، بل أظهروا الصلف والعناد والتكبر في تعاملهم مع البيزنطيين، وأنهم لم يلتزموا بمحالفة بيزنطة ضد نورمان صقلية (٢٠٠). وهكذا اتسعت الهوة بين الجانبين، الأمر الذي ترتب عليه نتائج بالغة الخطورة بالنسبة للحملة الصليبية الثانية من ناحية وللحركة الصليبية ذاتها من ناحية أخرى.

<sup>(69)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 243

<sup>(70)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 339

<sup>(71)</sup> Runciman: op. cit. II, pp. 275 - 6

<sup>(72)</sup> Grousset: op. cit. II, pp. 243 - 4

<sup>(73)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 340

لويس السابع في بلاد الشام:

بعد سقوط الرها في أيدي المسلمين سنة ١١٤٤م ، أصبحت إمارة أنطاكية في خوف ووجل من أن يكون الدور عليها فتتعرض لنفس المصير وتسقط في يد نور الدين محمود، خاصة وقد وطد نور الدين محمود مركزه في حلب، وحصن أملاكيه على امتداد الحدود منع الصليبيين من الشمال حتسى حماه وانتزع ما كان يقع شرقى نهر العاصى من حصون الفرنج (٧٤) ، ولهذا فقد تطلع ريموند دي بواتيه للإفادة من الحملة الثانية لاسترداد أملاكه شرقى نهر العاصى، والقضاء على قوة نور الدين محمود معولا على ما كان يربطه بالملك الفرنسي من علاقة مصاهرة، إذ أنه عم إليانور زوج الملك معلى حين نظر جوسلين الثاني أمير ما تبقى من إمارة الرها إلى الحملة الصليبية الثانية باعتبارها المنقذ له ، والأداة التي ينبغي أن تمكنه صن استعادة عاصمة إمارته، لأن الحملة خرجت أصلاً على أثر سقوط الرها، فلا أقل من أن يفيد جوسلين الثاني من هذه الحملة لاسترداد الرها وتأمين حدوده في الشمال (٧٦) ، في الوقت الذي نظر فيه ريموند الثاني أمير طرابلس إلى الحملة نفس النظرة ليفيد منها في استرداد بعض القلاع التي استولى عليها المسلمون، خاصة وقد ربطته بالملك الفرنسي رابطة قوية من جهة أمه الفرنسية (٧٧) . وهكذا كانت إمارات الشمال في أشد الحاجة لمساعدة لويس السابع ، بعد أن هدد نور الدين وجودها، وانتزع كثيرا من أملاكها، وأصل كل أمير في الشمال في الإفادة من حملة لويس السابع لتحقيق أغراضه وتأمين وجوده (٢٧٠).

<sup>(74)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 278

<sup>(</sup>٥٧) وليم الصوري : الحروب الصليبية ج٣ ص ٢٨٨ - ٢٨٩

<sup>(76)</sup> Cahen: La Syrie du Nurd, p. 381

<sup>(77)</sup> Grousset: op. cit. II, pp. 246 - 7

 <sup>(</sup>٧٨) وليم الصوري المصدر السابق ج٣ ص ٢٩٢٠
 انتونى بردج المرجع السابق ص ١٥٤

ووسط هذه التيارات كلها بعث ملك بيت المقدس – بلدوين الثالث – رسولاً إلى لويس السابع يستحثه على القدوم توا إلى المملكة لاسيما وقد وصل إلى بيت المقدس فعلاً الإمبراطور كونراد الثالث بطريق البحر (٢٠١) وعلى هذا برز اتجاهان في سياسة الصليبيين خلال هذه الحملة: الاتجاه الذي تبنته إمارات الشمال للإفادة من الحملة لمحاربة نور الدين محمود وتقليص نفوذه في الشمال، والآخر الذي أصرت عليه المملكة والذي يرمي إلى استقطاب الملك لويس وشده إلى الجنوب للإفادة من حملته لتدعيم نفوذ المملكة وتحقيق أغراضها في التوسع والامتداد، وأصر كل فريق على سياسته (٢٠٠٠).

ونلحظ هنا اتجاهاً استجد في تاريخ الصليبيين في الشرق، وتحولاً في سياستهم لاسيما من قبل المملكة الصليبية في بيت المقدس، التي أظهرت أنانية واضحة وجشعاً سافراً في هذه الفترة لابد من الإشارة إليه، ذلك أنه بينما حرصت المملكة من قبل وعلى عهود ملوكها الأوائل: بلدوين الأول وبلدويسن الثاني وفولك الأنجوي على إضفاء حمايتها على الشمال والقيام بالتزاماتها في الدفاع عنها والتضحية أحياناً بمصالحها (١٨)، إذا بتلك المملكة على عهد ملكها القاصر بلدوين الثالث وأمه الوصية مليسند تسعى للإفادة من الحملة الصليبية الثانية لتحقيق مصالح ذاتية وحرمان إمارات الشمال من حق من حقوقها في الدفاع عن نفسها وتأمين وجودها في الشمال، وهي الإمارات التي كانت أكثر تعرضاً للأخطار وأكثر حاجة إلى الحماية من الملكة في

<sup>(79)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 278

<sup>(80)</sup> Stevenson: op. cit. p. 159

<sup>(</sup>٨١) وليم الصوري: نفسه ج٢ ص ٣٥٦

فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٤٩، ١٤٩ ، ١٨٨

Albert d'Aix, p. 684, Grousset: op. cit. II, p. 15

ذلك الوقت (<sup>^^</sup>). وهذا الاتجاه جديد في تاريخ الصليبيين في الشرق، وهو في نفس الوقت تحول خطير في سياسة المملكة الصليبية تجاه الإمارات الأخرى، كان له نتائج بالغة الخطورة على الكيان الصليبي كله، فقد فوجئ الملك لويس السابع بأن المملكة تبغي الإفادة من قوت لتحقيق أغراضها وتنفيذ مخططاتها التوسعية في الجنوب (<sup>^^</sup>).

وفي نفس الوقت ضايق الملك لويس السابع إلحاح ريموند دي بواتيه وإصراره على الإفادة من الحملة لتنفيذ أغراضه، والضغط عليه بمحاولة الإقناع تارة وعن طريق إليانور ابنة أخيه تارة أخرى (١٤٠)، لذلك لم يكد الملك لويس يتلقى طلب المملكة حتى أعلن أنه لـن يتجـه إلى حلب لقتال نور الدين محمود أو يخضع لضغوط ريموند دي بواتيه أمير أنطاكية، وإنما سيتجه إلى بيت المقدس، ليحج ويزور المدينة المقدسة، ويقوم بالدفاع عنها، لأنه إنما أتى حاملاً الصليب ليدافع عن مدينة المسيح لا ليغزو حلب أو غيرها من أراضي الشمال، وأنه إنما جاء مقتنعاً بفكرة الحرب المقدسة والحج، وهما يلزمانه بالوفاء بنذره والدفاع عن المدينة المقدسة وتنفيذ سياستها (٥٨) . ويبدو أنه تخوف من الزج بنفسه في مغامرة ضد نور الدين محمود لا يضمن نتائجها، ومن ثم اتجه جنوباً وعرج في طريقه على طرابلس حيث قابله بقربها بطريرق بيت المقدس ومبعوث ملكها إليه الذي استحثه مجدداً على الاتجاه إلى الملكة والوصول إلى بيت المقدس، فتحمس الملك لويس وواصل مسيره حتى وصل فعـلاً إلى المدينة المقدسة في منتصف إبريـل سنة ١١٤٨م ليلتقي مرة ثانية بالإمبراطور كونراد الثالث (١٦٠).

<sup>(82)</sup> Stevenson: op. cit. p. 159

<sup>(</sup>٨٣) وليم الصوري: نفسه ج٣ ص ٢٩٢

<sup>(</sup>٨٤) وليم الصوري : نفسه ج٣ ص ٢٨٩

<sup>(</sup>٨٥) وليم الصوري : نفسه ج٣ ص ٢٨٩

<sup>(86)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 280

ويشير المؤرخ وليم الصوري إلى أنه من الأسباب التي عجلت برحيل لويس أنه أحدى بتآمر ريموند دي بواتيه بعد يأسه من استجابة الملك لطلبه " إذ راح يتآمر ضده جهراً ويحاول إلحاق الضرر به "(١٠٠) بمختلف الوسائل بما في ذلك استخدام الملكة - ابنة أخيه - التي اتهمها هذا المؤرخ بعدم الإخلاص لزوجها فلما اكتشف لويس هذا التآمر، بادر بالرحيل عن أنطاكية، مصطحبا زوجيه قسرا على الرغم من أنها أعلنت أنها إنما تسعى للطلاق منه، واتجه لويس السابع ناحية بيت المقدس (١٠٠٠).

وهكذا فبدلا من أن تحقق الحملة أهدافها في القضاء على قوة الزنكيين في الشمال أو تستعيد الرها وتؤمن الإمارات الأخرى في أنطاكية وطرابلس، إذا بها تبتعد عن هدفها وتتجه إلى إرضاء القائمين على شئون المملكة الصليبية في بيت المقدس (١٩٠١). أما كونراد الثالث فقد نزل في عكا في منتصف إبريل سنة ١١٤٨م قادما من القسطنطينية بطريق البحر، ثم توجه إلى بيت المقدس للوفاء بنذره بالاشتراك في الحرب الصليبية وانتظر مقدم الملك لويس السابع للاتفاق على الخطوة التالية (١٠٠٠)، ثم ما لبث أن عقد مجلس صليبي كبير في عكا في يونيو سنة ١١٤٨م، لم يحضره ممثلون عن الإمارات الشمالية، بحث فيه المؤتمرون –على حد قول وليم الصورى – "أنسب وقت وأحسن مكان ليزيدوا من رقعة المملكة اتساعا ويضيفوا إلى مجدها مجدا "(١٠١٠)، فتقرر مهاجمة معين الدين أنر حاكم دمشق، على الرغم من أن هذا الحاكم

<sup>(</sup>۸۷) وليم الصوري : نفسه ج٣ ص ٢٩٠

وليم الصوري: نفسه ج٣ ص ٣٠٠ (88) Cahen: op. cit. p. 381,

<sup>(89)</sup> Stevenson: op. cit. p. 159

<sup>(90)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 280

<sup>(</sup>٩١) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٣ ص ٣٠٧

بالذات أبدى نوايا حسنة تجاه الصليبيين بل قام أكثر من مرة بالتحالف معهم ضد أخوانه المسلمين، أى أنه كان الحليف الوحيد للصليبيين من بين الأمراء المسلمين (١٢).

ولقد تناسى المجتمعون أن الحملة الصليبية الثانية إنما جاءت أصلا لاستعادة الرها بل أنهم لا شك أدركوا أن ما تتعرض له الإمارات الشمالية من الخطر والتهديد يحتاج من الاهتمام ما يزيد عن السعى لتحقيق أطماع مملكة بيت المقدس التوسعية، على الرغم مما كانت تتمتع به من هدوء وسلام في ذلك الوقت .ويبدو أن معرفة زعماء الصليبيين بما أصبحت علية مدينة الرها من الخراب جعل أمر استعادتها ضئيل القيمة (٩٣) ، ولذلك طرح المجتمعون أمر استعادة الرها أو مساعدة إمارات الشمال واتجهوا إلى محاصرة دمشق، لأن هذه المدينة هي ومدينة حلب كانتا من المدن التي تطلع الصليبيون للاستيلاء عليهما منذ سنوات طويلة . وفي ٢٤ يونيو قرر الصليبيون وقادة الملكة مهاجمة دمشق (١٤) ، فزحفت الجيوش الصليبية تحت زعامة لويس السابع وكونراد الثالث وبلدوين الثالث وبلغ عدد الصليبيين نحو خمسين ألف مقاتل، واجتمع هذا الجيش الضخم أولاً في طبرية ثم تحرك إلى بانياس، ثم عسكر على حافة الحدائق التي تحيط بدمشق من جهتها الغربية، على حين أرسل معين الدين أنر يستنجد بالقوى الإسلامية في حلب والموصل والمدن الأخسري، فبدأت تتدفق عليه النجدات (١٠٠)

<sup>(92)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 255

<sup>(</sup>٩٣) العريني : الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ٩٦٣

<sup>(94)</sup> Rily - Smith: op. cit. p. 18

<sup>(95)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 282

مضى الصليبيون في تطويس هجومهم، فقطعوا أشجار الحدائق واتخذوا منها بعض التحصينات وانتشروا في البساتين المحيطة بالمدينة " وهي أشبه ما تكون بغابة كثيفة.. تعمل على حماية المدينة. . لأن الأشجار المزروعة بعضها إلى بعض كانت تجعل من الصعوبة بمكان الاقتراب من دمشق من ذلك الجانب . " (١٦) لكنهم رغم ذلك اقتربوا من المدينة أكثر وشقوا طريقهم إلى الربوة على نهر بردي، فأصبحوا تحت أسوار دمشق، إلا أن معين الدين أنر أبلي بلاءً حسناً في مقاومتهم " فظهر من شجاعته ما لم يشاهد من غيره" (١٧٠) ، وبمساعدة القوات التي بدأت تتدفق على المدينة من أبوابها الشمالية ومن سهل البقاع، شن أنر هجوماً مضاداً رد به الصليبيين عن الأسوار بينما نفذ المجاهدون المسلمون من الفقهاء والزهاد (١٨٨) إلى الحدائق والبساتين القريبة التي رابط فيها الفرنج " فقتلوا من ظفروا به وأحضروا رءوسهم لطلب الجوائز "(١٩٠) فلما وجد الصليبيون مقاومة شديدة في الجهات الغربية للمدينة وأقلقهم هجوم المسلمين على معسكراتهم في الحدائق والبساتين قرروا الانتقال إلي الجهة الشرقية لإقامة معسكرهم هناك لكشف حركات المسلمين (١٠٠٠)، وإن علل المؤرخ وليم الصوري هذه الخطوة بأنها كانت ثمنا لرشوة قدمت لبعض زعماء الصليبين "فتذرعوا بذرائع واهية لإخفاء جرمهم فادعوا أن الجانب الآخر من البلد المطل على الشرق والجنوب خال من الأحراش التي تحميه، كما أنه لا يوجد به نهر أو خندق يمنعهم من الاقتراب من التحصينات " (١٠٠).

<sup>(</sup>٩٦) وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٣١٠

<sup>(</sup>٩٧) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج١ ص ٥٢

<sup>(</sup>٩٨) أسامة بن منقذ : الاعتبار ص ٩٥

<sup>(</sup>٩٩) ابن القلانسي : ذيل ص ٢٩٩، أبو شامة : الروضتين ج١ ص ٥٦

<sup>(100)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 282

<sup>(</sup>١٠١) وليم الصوري: نفسه ج٣ ص ٣١٥

غير أنه لم يصادفهم التوفيق في هذه الخطوة ، لأن الموضع الجديد كان بعيدا عن المياه من ناحية ، فضلا عن مواجهة الأشد أجزاء السور مناعة من ناحية أخرى. وعلى حد قول مؤرخ محدث ضاعت منهم آخر فرصة للاستيلاء على دمشق (١٠٢٠).

#### فشل الحملة الصليبية الثانية وانسحاب الصليبيين:

بعد انتقال الصليبيين من الغوطة الغربية إلى الجهة الشرقية من دمشق، زادت متاعبهم وقلت الأقوات لديهم وندر الماء " لأن الموضع المجديد كان بعيدا عن بساتين الفاكهة وعن الماء الوفير فضلاً عن أن ما لديهم من الطعام كان آخذاً في النقصان " " ، وظهرت المطامع في تملك دمشق قبل أن تسقط إذ خطط زعماء بيت المقدس أن تكون المدينة بعد سقوطها تابعة للمملكة ، على حين اتجه فريق آخر وجهة مختلفة وطمعوا في أن تكون دمشق بعد سقوطها مقر إمارة جديدة طالب بها كونت فلاندرز ، الذي ألح على العاهلين الصليبيين " واحدا بعد الآخر أن يقطعه مدينة دمشق بعد إتمام فتحها " (١٠٠٠) ، وظهر النفور والكراهية بين الصليبيين الجدد والصليبيين القدامي (١٠٠٠) ، وتبودلت الاتهامات بينهم. وغدا امر الحملة ينذر بالفشل الذريع .

ووسط هذه الظروف أظهر معين الدين أنر دبلوماسية ومرونة عظيمة، فعلى حين أرسل إلى كل من نور الدين محمود أمير حلب، وأخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجد بهما، وهو يعلم

<sup>(102)</sup> Grousset : op. cit. II, p. 263. ما الشرق الأوسط ص ٢٦ه ، ٣١٥ واليم الصوري نفسه ج٣ ص ٣١٥ - ٣١٦ .

Stevenson op. cit. p. 162

<sup>(</sup>۱۰٤) وليم الصوري الحروب الصليبية ج٣ ص ٣١٨ (١٠٤) (105) Camb Med. Hist Vol 5 p 307

تماماً أنه إذا دخل الزنكيون دمشق فلن يخرجوا منها، خاصة وقد تقدم الأخوان فعلاً ناحية حمص وأرسلا يشترطان ثمناً لنجدتهما أن يضع أنر نواباً لهم بدمشق ((۱) أرسل أنر في نفسس الوقست إلى الصليبيين يخوفهم من تقدم الزنكيين وتملكهم دمشق، لأنه قرر أن يسلم البلد إليهم، إذا لم ينسحب الصليبيون، ويحذرهم أيضاً من أنه إذا سيطر الزنكيون على دمشق فلن يكون للفرنج بقاء ببلاد الشام (((۱)) وزاد من أثر هذه الرسالة أن سيف الدين غازي بعث إلى الصليبيين برسالة مليئة بالتهديد والوعيد وأنه لن يبقي لهم معه مقام ببلاد الشام ((()) ويبدو أن معين الدين أنر كان متلهفاً على جلاء الصليبيين الشام حتى لا يقع تحت رحمة الزنكيين فعرض عليهم في نفس الوقت أن يسلمهم حصن بانياس مقابل جلائهم عن دمشق وهو عرض مغري على حد قول مؤرخ محدث آخر –كان لابد للصليبيين أن يقدروه (())

وأمام التصدع الذي بدا في معسكر الصليبيين وظهور روح العداء والبغضاء بينهم، وما بذله أمير أنطاكية من جهد لإفشال الحملة نكاية في الملك لويس السابع ليعود خائباً (۱۱۰ )، وما أشار إليه بعض المؤرخين من مسئولية الاسبتارية والداوية وبلدوين الثالث عن فشل هذه الحملة، ولكثرة عدد القادة وقلة عدد لجنود، ولقلة الأقوات واشتداد الحسرارة في أشهر الصيف وندرة المياه ولتدفق النجسدات على معين الدين ونهوض المجاهدين والزهاد والفقهاء لحرب الصليبيين والمسارعة

<sup>(</sup>١٠٦) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ٨٩ (تحقيق عبد القادر طليمات )،

أبو شامة: الروضتين ج١ ص ٥٣

<sup>(</sup>۱۰۷) ابن واصل: مغرج الكروب ج١ ص ١١٣

<sup>(</sup>۱۰۸) أبو شامة : نفس المصدر ج١ ص ٥٣، 266 (١٠٨)

<sup>(</sup>١٠٩) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ٦٣٤

<sup>(</sup>١١٠) وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٣١٩

لاستنصالهم"(۱۱۱) ، لهذا كله قرر لويس السابع وكونراد التسالث الارتداد عن دمشق بعد أربعة أيام من إلقاء الحصار عليها(۱۱۲) ، فأبحر الإمبراطور الألماني من عكا عائداً إلى أوربا في سبتمبر سنة ١١٤٨م ، وبقي لويس السابع بعده نحو سنة أشهر بعد أن تسلم الصليبيون بانياس حسب وعد أنر لهم أثناء الحصار(۱۱۳) .

### النتائج التي ترتبت على فشل الحملة الصليبية الثانية:

هدفت الحملة الصليبية الثانية إلى الحد من نغوذ المسلمين الدي تعاظم على يد زنكي وولديه واستعادة إمارة الرها، وتثبيت دعائم الإمارات الصليبية، غير أن فشل هذه الحملة أمام دمشق وارتحال الصليبيين في اليوم الخامس من بدء حصارهم للمدينة، أدى إلى عكس النتائج التي قدمت الحملة من أجلها (۱۱۰۰)، فقد فقد الصليبيون صدداً كبيراً من رجالهم، وقدراً كبيراً من عتادهم، وتعرضوا لمهانة شديدة، ولم يستطيعوا تحقيق هدف واحد من أهدافهم، بل لم يستطيعوا المضي في الحرب أكثر من أربعة أيام، فجاء ذلك ضربة قاسمة لكرامتهم ولطمة قوية لهم، فتبددت الأسطورة التي شاعت في عصر الحروب الصليبية والتي تجعل من فرسان الغرب قوة لا تقهر، فانتعشت روح المسلمين في العالم الإسلامي وارتفعت معنوياتهم (۱۱۰۰۰)، وأخذ المسلمون الخيبة، وعلى حد قول المؤرخ الصليبي وليم الصوري سخر أنيال الخيبة، وعلى حد قول المؤرخ الصليبي وليم الصوري سخر المسلمون من مجد هؤلاء المنهار وازدروا " من كانت أسماؤهم وحدها المسلمون من مجد هؤلاء المنهار وازدروا " من كانت أسماؤهم وحدها

<sup>(</sup>۱۱۱) ابن القلانسي: ذيل ص ۲۹۹

<sup>(112)</sup> Stevenson: op. cit. p. 160

<sup>(</sup>١١٣) ابن واصل: مفرج الكروب ج١ ص ١١٣

<sup>(114)</sup> Holt: The Age of the Crusades, pp. 43 - 4

<sup>(115)</sup> Grousset op. cit. II, pp. 270 - 1, Cahen op. cit. p. 382

تبث الغزع في نغوسهم،.. فلم يعودوا يقيمون وزناً لعساكر المسيحيين ولا يتأخرون عن مهاجمتهم" (١١١٠). وتشجع المسلمون فبدأوا سلسلة من الإغارات التي تهدف إلى استرداد ما فقدوه، ولعل ذلك هو الذي جعل بعض المؤرخين المحدثين يذهب إلى القول بأن فشل الحملة الصليبية الثانية يعتبر نقطة تحول خطيرة في تاريخ الحروب الصليبية وتاريخ الغرنج في الشرق الأدني (١٧٠٠).

ومن النتائج التى ترتبت على فشل هذه الحملة أن بلغت العلاقات بين المسيحيين الغربيين والبيزنطيين من السوء ما جعلها وشيكة الانقطاع، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات ووسعوا شقة الخلاف بينهما (۱۱۸). ومن نتائجها أيضا أنها بذرت بذور الشك والحقد في نغوس الصليبيين الجدد والقادمين حديثا إلى الشرق وبين اللاتين المقيمين بالشرق منذ الحملة الأولى وخلفائهم، فضلا عما أثارته من نزاع بين قادة وحكام البلدان المسيحية في الغرب، بعد أن ألقى كل طرف مسئولية فشل الحملة على الطرف الآخر، فضلا عما جرى من انقسام وتضارب في الآراء بين قادة الصليبيين من زعماء اللاتين في الشرق الأدنى (۱۱۱)

كما أدى فشل الحملة الصليبية الثانية إلى ازدياد نفوذ نور الدين محمود وتعاظم قوته فطمح إلى تصفية أملاك إمارة أنطاكية شرقى نهر العاصى، كما أدى تراجع الحملة عن دمشق وعودة قادتها إلى الغرب الأوربي إلى خلق فرصة مواتية أمام نور الدين محمود لتحقيسق

<sup>(</sup>١١٦) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٣ ص ٣٢٢

<sup>(117)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 291,

سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ٦٣٦

<sup>(118)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 340

<sup>(119)</sup> Stevenson: op. cit. p. 163

أهداف، (۱۲۰) إذ يبدو أن عدم نجاح ريموند دى بواتيه – أمير أنطاكية – في جذب الحملة الثانية لتأمين وجوده في الشمال واسترداد أملاكه شرقى نهر العاصى جعله يتهور ويحاول الاعتماد على نفسه لاستعادة أملاك الإمارة في تلك الجهات، فجمع جنوده وعسكر قرب بحيرة العمق استعدادا للهجوم على حلب (۱۲۰۰) ، فكانت هذه هى فرصة نور الدين محمود التى انتظرها بعد فشل الحملة الثانية، إذ مالبث أن نجح في الانقضاض على ريموند إلى الشمال الشرقى من بحيرة العمق حيث أنزل به هزيمة ساحقة سنة ١١٤٩م (١٤٥هـ) أضافت إلى فشل الحملة فشلا ثانيا لإمارة أنطاكية، ووقع في يد نور الدين عددا من قادة أنطاكية ومقدميهم، وغنم منهم المسلمون غنائم كثيرة (١٢٠٠) . وازدادت قوة نور الدين محمود واتسعت أملاكه، وخطا خطوة نحو توحيد ألجبهة الاسلامية في بلاد الشام بعد وفاة أخيه سيف الدين غازى في نفس العام (١٤٤٩م) حين استولى نور الدين على مدينة حمص (١٢٠٠) من أملاك أخيه الراحل، فأضحى بذلك يواجه إمارة أنطاكية ويتطلع لتصفية أملاكها في الشرق .

ثم مالبث نور الدين محمود أن اتجه على رأس قواتمه لمحاصرة قلعة إنب شرقى نهر العاصى فأجبر ريموند دى بواتيمه على الخروج متسرعا قبل أن تكتمل قواته، فأحاط به نور الدين من كل جانب وأعمل فيه وفي فرسانه السيف فحصدهم حصدا في يونيو سنة ١١٤٩م وقتل ريموند دى بواتيه نفسه في تلك المعركة " فعرف وقطع رأسه وحمل إلى نور الدين فوصل حامله بأحسن صلة "(١٢٤) لأن ريموند كان

<sup>(120)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 272

<sup>(121)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 326

<sup>(</sup>١٢٢) أبن العديم: زبدة الحلب ج٢ ص ٢٩٢

<sup>(</sup>١٢٣) 'بن الإثير: التاريخ الباهر ص ٩٩ ( تحقيق طليمات )

<sup>(</sup>١٢٤) ابن القلائسي : ذيل تاريخ دمشق ص ٣٠٥

من عتاة الفرنج ومن كبار زعمائهم (۱۲۰) " وكان هذا اللعين من أبطال الإفرنج المشهورين بالفروسية وشدة البأس وقوة الحيل والتناهى في الشر (۱۲۰) كما "كان عاتيا من عتاة الفرنج وعظيما من عظمائهم (۱۲۰) وذكر المؤرخ الصليبي وليم الصورى أن ريموند "جاءته ضربة سيف فجندلته صريعا فحز الترك رأسه وذراعه اليمني وحملوهما وتركوا بقية جثته المشوهة بين جثث القتلى " ، ثم أرسل نور الدين محمود " رأس ريموند وذراعه اليمني إلى الخليغة العباسي ببغداد" (۱۲۸) ، فعم الفرح أوساط العالم الاسلامي خاصة وقد لقى مصرعه أيضا في تلك المعركة عدد من كبار قادة الصليبيين منهم رينو أمير مرعش ، كما قتل على بن وفا زعيم الباطنية الذي تحالف مع الصليبيين، وكان مرافقا لهم في تلك المعركة "تلك المعركة" المعركة "تلك المعركة" المعركة المعركة

انتهز نور الدين محمود فرصة الهلع الذى أصاب إمارة أنطاكية، وتقدم يدمر في أملاكها وينتقم من رعاياها حتى وصل إلى المدينة ذاتها، فلم يشأ أن يضيع وقتا أمامها بل بادر بتصفية كل أملاكها شرقى نهر العاصى، فأصبحت أنطاكية في حالة يرثى لها بعد أن فقدت عاهلها ومعظم فرسانها وباتت في وجل شديد " ولم يعد للامارة من أحد يصد

<sup>(</sup>١٢٥) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ٥٨ ، ابن العديم : زبدة ج٢ ص ٢٩٩

<sup>(</sup>١٢٦) ابن القلانسي : ذيل ص ٣٠٥

<sup>(</sup>۱۲۷) این واصل: مفرج الکروب ج۱ ص ۱۳۱

<sup>(</sup>١٢٨) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٣ ص ٣٢٣ - ٣٢٤

<sup>(</sup>١٢٩) كان نور الدين قد هاجم الباطنية بعد أن " أظهر السنة بحلب وغير البدعة التي كانت للملاحدة فيها وقمع بها الرافضة " فتحالف زعيم الباطنية مع الفرنج وانحاز إليهم على بن وفا في قتال نور الدين في معركة إنب. انظر :

ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ٩٩،

أبو شامة: الروضتين ج١ ص ٥٨

عنها الأخطار التي راحت تهددها "(١٣٠). وفي الوقت الذي عاشدة فيه أنطاكية تلك الكارثة، كانت بقية القوى الاسلامية تحاول الإفادة من هذه الظروف لتصفية ما بقى من إمارة الرها، إذ تقدم مسعود سلطان سلاجقة الروم بقونيه وصهر نور الدين محمود فاستولى على المدن القريبة منه من توابع الرها فدخل ابنه قلج أرسلان مدينة مرعش في سبتمبر سنة ١١٤٩م (١٣٠١)، ثم غزا السلاجقة كيسوم في الصيف التالى (١١٥٠م)، واستولى بعد ذلك على بهسنى ورعبان، وتقدم الأراتقة التركمان من الجزيرة فاستولوا على بعض الحصون الأخرى شمالى سميساط، بل نجحوا في القبض على جوسلين الثانى نفسه وسلموه إلى نور الدين محمود الذي سجنه بحلب بعد سمل عينيه، حيث توفى بعد ذلك بتسع سنوات (١٩٥١م)

وهكذا تداعت إمارة الرها، ولم يبق منها سوى الإسم وبعض الحصون القليلة واعتقل أميرها في حلب وفقدت مقومات بقائها، كما قتل أمير أنطاكية وعدد من كبار قادتها وفرسانها وإذا كان الملك بلدوين الثالث قد سارع بالمسير إلى أنطاكية لتهدئة سكانها ورفع روحهم المعنوية (١٣٣٠) نظرا لأن كونستانس أرملة ريموند والوصية على ابنها بوهيموند الثالث كانت قليلة الخبرة صغيرة السن، لا يمكنها النهوض بأعباء الحكم وحدها على الرغم من قيام البطريرق إيمرى بمساعدتها في ذلك، إلا أن ذلك كله لم يفد الصليبيين في الشمال فظلوا

<sup>(</sup>١٣٠) وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٣٢٥

<sup>(131)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 288, Cahen: op. cit. p. 384

<sup>(</sup>١٣٢) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٠٢ - ١٠٣٠

ابن العديم : زبدة ج٢ ص ٣٠١ - ٣٠٢ .

Holt: op. cit. p. 53, Runciman: op. cit. II, p. 328

<sup>(</sup>۱۳۳) وليم الصوري نفس المصدر ج٣ ص ٣٢٥

في خوف وقلق عظيمين (١٣٠) ، واضطرت أرملة جوسلين الشانى ووارثة ما تبقى من إمارة الرها إلى بيع أملاكها للإمبراطور البيزنطى مانويل كومنين ، فصفت بذلك أول إمارة أقامها الصليبيون في الشرق وأنهبت عهدها في أطراف العراق (١٣٥٠) ، إلا أن نور الدين محمود وصهره مسعود سلطان سلاجقة الروم مالبث أن استوليا على ما اشتراه الامبراطور قبل أن يمضى عام على تلك الصفقة (١٣٥٠) ، وتبخرت إمارة الرها الصليبية واستردها المسلمون ، فجاء ذلك بداية النهاية للكيان الصليبي كله ببلاد الشام .

ومن نتائج فشل الحملة الصليبية الثانية أيضا أن أدرك الصليبيون قوة الزنكيين المتعاظمة وحيلولتهم دون التوسع جهة الشمال الشرقى، فتحتم أن يتجه التوسع الصليبي جهة الجنوب الغربي، أى على حساب مصر الفاطمية (۱۳۷۰) ، وهي السياسة التي اتخذت طابعا عمليا واسع النطاق منذ عهد بلدويان الثالث وعموري الأول في بيا المقدس، أى منذ أن أصبح الملك بلدويان الثالث يافعا ونهاض بمسئولياته في المملكة . وكان قادة الحملة الصليبية الثانية قد اجتمعوا في المملكة ، بعد عودتهم الخائبة من حصار دمشق وعقدوا مجلساً في محاولة جديدة منهم للقيام بأى عمل يرفع من ذكرهم... فاقترح معظم محاصرة عسقلان "(۱۲۸۰) ، غير أنها كانت محاولة فاشلة على حد قول المؤرخ وليم الصورى، إذ انفضت الحملة وعاد قادتها إلى الغرب دون تحقيق هذا الهدف ، غير أن بلدوين الثالث عاد ففكر في

<sup>(134)</sup> Grousset: op. cit. II,p. 298

<sup>(135)</sup> Stevenson: op. cit. p. 168

<sup>(</sup>۱۳۲) ابن القلائسي : ذيل ص ه٣١٥ ، ٣١٥ ابن القلائسي :

<sup>(137)</sup> Holt: op. cit. p. 46

<sup>(</sup>۱۳۸) وليم الصوري ك الحروب الصليبية ج٣ ص ٣٢٠

هذا المشروع لتصبح عسقلان نقطة انطلاق للصليبيين في مصر (١٣٩) من فحاصرها في أوائل عام ١١٥٣م، فاستسلمت المدينة في أغسطس من نفس العام، بعد هجوم عنيف، وجاء ذلك بداية مرحلة جديدة في الصراع حول مصر بسبب ضعف حكامها الفاطميين وتهالك خلافتها حتى راحت هذه الخلافة تحتضر فعلا عند منتصف القرن الثاني عشر في الوقت الذي تأهب فيه الصليبيون للاستيلاء على عسقلان (١٤٠٠) فكأن سقوط عسقلان في أيدى الصليبيين جاء نتيجة من نتائج فشل الحملة الصليبية الثانية وازدياد قوة نور الدين محمود في الشمال والشمال الشرقي، فكان على المملكة، أن تتجه اتجاها جنوبيا غربيا ضد مصر، بعد أن حال نور الدين بينها وبين الاتجاه شمالا وشمالا بشرق (١٤١١)

(139) Stevenson: op. cit. p. 171

(١٤٠) ابن القلائسي : ذيل ص ٣٢٠

(141) Holt: op. cit. p. 46

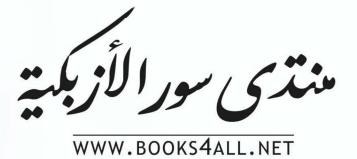

## الغطل الثامن

الجبهتر الإسلاميتر المنحدة

## الفصل الثامز المتحدة المتحدة

## اتساع الجبهة الإسلامية المتحدة في بلاد الشام:

من الأمنيات التي عز تحقيقها على عماد الدين زنكي ضم مدينة دمشق إلى الجبهة الإسلامية التي أقامها في أطراف العراق وشمال بلاد الشام، وتضم الموصل وحلب، على الرغم من محاولاته المستمرة للاستيلاء على دمشق دون طائل، وظلت دمشق تحت حكم البيت البوري تكابر وترفض الانصياع للأمر، وتستنجد بالأعداء الصليبيين أحيانا، وتتصدى لكل المحاولات إلى أن يئس زنكي من ضمها(۱)، ومضى في مشروعاته وتوج أعماله بإسقاط مدينة الرها سنة ١١٤٤م.

ولم يأل نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي جهداً في محاولة ضم دمشق، غير أن حكام هذه المدينة كانوا لا يزالون في مكابرتهم، يرفضون الانضواء تحت لواء الزنكيين ويفضلون المضي في سياستهم الانفصالية، ولا يتحرجون من طلب المساعدة والنجدة من الصليبيين في بيت المقدس كلما لاحت الأخطار في أفقهم البعيد (۱)، وأدرك نور الدين محمود صعوبة الاستيلاء على المدينة عنوة، نظراً لحصانتها من ناحية، ولأن حاكمها الجديد مجير الدين أبق (١١٥٠–١١٥٤م)، الذي ولي الحكم بعد وفاة معين الدين أنر في أواخر سنة ١١٤٩م، لجأ هو وأعوانه الانفصاليون إلى استدعاء الصليبيين ومحالفتهم. ومضوا في سياستهم الانفصالية (١٠٠٠).

Grousset: op. cit. II, p. 341

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مغرج الكروب ج١ ص ٨٨٠

وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٣ ص ١٧٥

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ٦٩ ، ابن القلانسي : ذيل ص ٣٠٨،

<sup>(3)</sup> Stevenson : op. cit. 167 , من س ۱۵۸ من القلانسي : ذيل ص ۲۰۸ من القلانسي : ذيل ص ۱۵۸ من القلانسي :

وتأكد نور الدين محمود من ذلك حين زحف إليها أكثر من مسرة لإجبار حاكمها على تغيير سياسته (أ) ، ومعرفة إلى أى مدى يمكن أن تصمد المدينة ، ولم يرضه حينئذ اعتراف مجير الدين أبق له بشبه سيادة على دمشق حين "بذل الطاعة وأقام له الخطبة على منبر دمشق بعد الخليفة والسلطان والسكة ووقعت الإيمان على ذلك" (أ) ، إذ ازداد نور الدين محمود إصرار على تصفية هذا الحاكم الانفصالي والاستيلاء على دمشق ، وعلى الرغم من إدراك نور الدين محمود أهمية ذلك وأهمية دمشق بالنسبة للجبهة الإسلامية المتحدة في بلاد الشام ، إلا أنه بعد تجارب مع حاكمها آثر في النهاية التريث وأخذ هذا الحاكم باللين والسياسة ، بدلاً من اللجوء إلى القوة والحرب (أ) ، لاسيما وأنه مال إلى اخذ دمشق دون أن يتكبد ثمناً باهظاً من رجاله أو عتاده فضلاً عن أنه آمن أنه " لا حاجة إلى قتل المسلمين بأيدي بعضهم البعض " لأنه " يدخرهم كيما يبذلوا أنفسهم في مجاهدة المشركين" (أ) بالإضافة إلى أنه عول على أخذ المدينة سليمة دون أن يلحق بها تخريب وعن طريق المغاوضات (أ) .

وكان أن نجح نور الدين محمود في كسب ثقة ذلك الأمير بعد مفاوضات تولاها عنه شيركوه، وتولاها عن مجير الدين أبق نجم الدين أيوب، وعقدت معاهدة أتبعها مجير الدين أبق بزيارة حلب، فبالغ نور الدين في إكرامه (١)، وكان نور الدين قد لجأ إلى بذل العطاء لبعض

<sup>(4)</sup> Stevenson: op. cit. p. 169

<sup>(</sup>ه) ابن القلانسي : ذيل ص ٣١٧

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٠٧ ( تحقيق طليمات )

<sup>(</sup>۷) ابن القلانسي : ذيل ص ٣١٥ – ٣١٦ ، أبو شامة : الروضتين ج١ ص ٨١ (٧) (8) Grousset : op. cit. II, p. 345

<sup>(</sup>٩) ابن القلانسي : ذيل ص ٣١٧

رجال دولة هذا الحاكم وغمرهم بسخائه هم وكثير من جنده فضلا عما أظهره من العطف والاحسان على الفقراء والضعفاء من أهل المدينة (١٠)، وفي نفس الوقت عمل نور الدين محمود على الإيقاع بهـذا الحـاكم عـن طريق بث الشكوك في نفسه من جهة أعوانه وكبار المؤيدين له في المدينة، فتمت الحيلة ومضى في خطة تصفية أعوانه وأمرائه، فأوقع المدينة في فترة فوضى واضطراب كما عمل نور الدين على التفرقة بين هذا الحاكم وأهل دمشق، وضرب لسكان المدينة مثلاً في حسن السيرة والمدل في الرعية، وقدم أدلة على ذلك، فقد قاتل الصليبيين وجاهدهم (١١١) ، وأعلن أنه " لا ينحرف عن جهادهم" وذلك حين اضطر سكان حوران وبعض أعمال دمشق إلى الالتجاء إليه لحمايتهم من جـور الصليبيين وهجمات بعض الخارجين ، فكتب نور الدين إلى حكام دمشق يقول لهم " أنه لا يسعني ... أن اقعد عنهم ... مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ على محاربتي وبذل أموال الضعفاء والمساكين لهم، وهسذا لا يرضي الله ولا أحد من المسلمين " (١٢) ، فحارب نور الدين محمود الفرنج وفي نفس الوقت ضرب لسكان دمشق مثلاً في العدل في الرعية وحسن رعايتهم إذ أمر جنده بأن يلتزموا في زحفهم في الأعمال الدمشقية ويسلكوا مسلكاً حسناً وسيرة طيبة حتى يواصل أهل دمشق الدعاء له، فأجبرهم على عقد مقارنة بينه وبين حاكمهم وفرق في نفس الوقت بينهم وبين القائمين على أمرهم. والدليل على ذلك أنه حينما هطلت الأمطار وكثرت الثلوج في حوران والبقاع والبرية بعد احتباس وأينع الزرع ورخيت الأحوال ضج الناس بالدعاء له، وقالوا هذا ببركته وحسن

<sup>(</sup>١٠) ابن القلانسي : ذيل ص ٣١٠، حسن حبشي: نور الدين والصليبيون ص ٦٥،

Runciman: op. cit. II, p. 341

<sup>(11)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 341

<sup>(</sup>١٢) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ٧٠ . ابن القلانسي : ذيل ص ٣٠٩

سيرته وعدله في الرعية (١٢).

وأثمرت سياسة نور الدين فحدثت الهوة بين حاكم المدينة وأهلها، وجرت تصفية أعوان الأمير وأخلص أمرائه، فاستاء من مجسير الدين أهل البلد وكرهم الخاص والعام واستشرت الفتن في المدينة، وقلت الأقوات وضربت المدينة في الفوضى وطمع الفرنج فيها فخشى نور الدين أن يملكها الفرنج، بعد أن استولوا في العام السابق على مدينة عسقلان، فلا يبقي حينئذ لأحد من المسلمين معهم بالشام مقام (١٤) ، وعندئذ تقدم نور الدين محمود على رأس قوات إلى دمشق فحاصرها عدة أيام فقام الأحداث وهم حرس المدينة وشرطتها والذين كان نور الدين قد كاتبهم وحثهم على الثورة، فسلم هؤلاء البلد إليه فدخله بالأمان " وتلقاه أهلها بالترحاب واستسلموا له طائمين " علِّلْم حد قول المؤرخين (١٠٠)، وذلك في إبريل سنة ١١٥٤م واعتصم أبق بقلعة المدينة، ثم استسلم في النهايـة لنور الديـن الـذي أطلـق سـراحه وولاه بعض الولايات ومنحه بعض الإقطاعيات قبل أن ينسحب أبق إلى بغداد حيث توفي فيها بعد ذلك بسنوات (١٦١)، وانتهت بذلك الأسرة البورية التي استقلت بدمشق فترة اقتربت من النصف قرن من الزمان (١١٠٤–١١٥٤م) بعد أن أصابها الضعف والانهيار وتوالى على حكمها أتابكة ضعاف منذ وفاة تاج الملوك بوري بن طغتكين سنة ١١٣٢م (١٧٠)،

Runciman: op. cit. II, p. 341, Grousset: op. cit. II, p. 365

(17) Groussrt: op. cit. II, p. 362

<sup>(</sup>۱۳) ابن القلانسي : ذيل ص ٣٠٨ - ٣٠٩ ،

حسن حبشي: نور الدين والصليبيون ص ٦٣ - ٦٤

<sup>(</sup>١٤) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٠٦

<sup>(</sup>١٥) وليم الصوري : الحروب الصليبية ج٣ ص ٣٦٠

<sup>(</sup>١٦) ابن العديم : زبدة ج٢ ص ٣٠٥ ،أبو شامة : الروضتين ج١ ص ٩٦

إذ سلك معين الدين أنر سياسة التحالف مع كل القوى بما فيها الفرنج لحفظ استقلال دمشق وجاراه في ذلك مجير الدين أبق اللذي ولى بعده فأكمل انهيار الأسرة البورية ثم زوالها في النهاية، وبدا أن مشروع الجبهة الإسلامية في بلاد الشام يوشك أن يتم على يد نور الدين محمود قرب منتصف القرن الثاني عشر الميلادي (^^).

ويميل بعض كبار المؤرخين إلى الاعتقاد بأن استيلاء نور الدين محمود على دمشق يعتبر نقطة تحول هامة في تاريخ الحسروب الصليبية، نظراً لأنه لأول مرة منذ زمن طويل أصبحت هناك دولة إسلامية واحدة تمتد من الرها شمالاً حتى حوران وشرق الأردن جنوبـاً وعلى امتداد الحد الشرقى للإمارات الصليبية أصبح مركزها دمشق والتي غدت قلب هذه الجبهة ومركزها وعلى حد قول ابن الأثير أصبح للاسلام دعائم في دمشق " وثبت أوتاده فأيقن الكفار بالبوار ووهنوا واستكانوا" (١١) وصار جميع ما بالشام سن البلاد الإسلامية بيد نور الدين (۲۰) ، بل إن ذلك كان الرد العملى على استيلاء الصليبيين على مدينة عسقلان قبل ذلك بعام واحد وفاق في أهميته استيلاء الصليبيسين على تلك المدينة لأنه من دمشق امتد تيار هذه الجبهة تجاه مصر (٢١) ، فإذا كان الصليبيون قد ضمنوا لأنفسهم السيطرة على ساحل بلاد الشام من أقصى الشمال حتى غزة جنوبا بما يعنيه ذلك من تهديد لمصر وتطلع لغزوها، فإن استيلاء نور الدين محمود على دمشق أعاد التوازن بين المسلمين والصليبيين في بلاد الشام، وجعل داخلية بسلاد الشام في قبضة قوة إسلامية واحدة تمتـد من الفرات حتى بردي (٢٦) . ثم إن

<sup>(18)</sup> Stevenson: op. cit. p. 173, Holt: op. cit. p. 45

<sup>(</sup>١٩) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٠٧ - ١٠٨

<sup>(</sup>۲۰) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ٩٧

<sup>(21)</sup> Holt: op. cit. p. 45

<sup>(</sup>٢٢) سعيد عاشور الحركة الصليبية ج٢ ص ٦٦٥

استيلاء نور الدين على دمشق جاء خطوة كبرى نحو تحقيق الجبهة الإسلامية المتحدة في الشرق الأدنى من ناحية وحطم الحاجز الذي كان يفصل قوات حلب عن بيت المقدس من ناحية أخري، فأصبحت هذه الأخيرة في متناول يد نور الدين وتحت رحمته، ولم يعد يحول بينه وبينها حاجز (٢٢)، حتى وصف وليم الصورى استيلاء نور الدين على دمشق بأنه كان "كارثة لحقت بمصالح مملكة بيت المقدس لأنه وضع الصليبيين في مواجهة خصم عنيد حل محل رجل كان مسلوب الإرادة" ولم يمض وقت طويل حتى اتسعت الجبهة الإسلامية فشملت المنطقة الممتدة من الفرات إلى النيل والتي كان قيامها بمثابة الضربة القاضية للصليبيين.

وأحدث استيلاء نور الدين محمود على دمشق بهجة وسروراً في الأوساط الإسلامية وقويت عزائم المسلمين، على الرغم من أن نور الدين عزم على تهدئة الأمور في بلاد الشام فترة لحاجته الماسة لتوطيد سلطته في أملاكه التي اتسعت كثيراً في السنوات الأخيرة، وللتفرغ أيضاً لفتوحاته في الشمال (۲۰) ، إذ استولى بعد ذلك على مدينة بعلبك وسير واليها نجم الدين أيوب إلى دمشق ليكون في خدمته ويصبح بقرب أخيه أسد الدين شيركوه (۲۱) ، وفي نفس الوقت وجه بلدوين الثالث – ملك بيت المقدس – اهتمامه في تلك الفترة للتصدي لغارات الأسطول الفاطمي على سواحل المملكة (۲۰) ، إلا أن فترة المهادنة هذه لم تطل أكثر من عام واحد، فقد استثار بلدوين الثالث نور الدين ببعض

<sup>(23)</sup> Stevenson: op. cit. pp. 173 - 4

<sup>(</sup>٢٤) سعيد عاشور : المرجع السابق ج٢ ص ٦٦٦

<sup>(25)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 342

<sup>(</sup>٢٦) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ١٠٠

<sup>(27)</sup> Stevenson: op. cit. p. 173

الأعمال الاستغزازية التي انحدرت إلى حد اللصوصية ضد الرعاة التركمان في منطقة الأردن وحول بانياس الذين سبق أن حصلوا على موافقة الملك الصليبي على الرعى في تلك المناطق، إلا أنه في تلك السنة "غدر الكفرة الافرنج ونقضوا ما كان استقر من الموادعة والمهادنة" (٢٨).

وأدى جشع الصليبيين وطمعهم فيما كان يرعاه هؤلاء الرعاة مسن قطعان الخيل والماشية والجمال إلى دفع الملك وأمراء الصليبيين إلى الهجوم عليهم في أوائل سنة ١١٥٧م فقتلوا بعضهم وأسروا البعض الآخر واستولوا على كل قطعانهم، ولم يلتزموا بالأمان الذي منح لهؤلاء الرعاة ولا لأبسط مبادئ الشرف (٢١)، الأمر الذي عرض الملك الصليبي لنقد المؤرخ وليم الصوري الذي أنكر على الملك نقضه للهدنة ووصف هذا العمل بأنه عمل غير صالح فقال: "ومع ذلك فإن هذا العمل لم يكن عملاً صالحاً ولم يحظ بالثناء من ناحية شعبنا" (٢٠٠) وإن التمس للملك العذر بأن الذي زين له نقض الهدنة نفر من الأشرار، وأنه فعل ما فعل ليخرج من الضائقة المالية التي كان يعيشها (٢٠٠).

ولم يكد نور الدين يعلم بذلك حتى تصدى للملك الصليبي فأذاقه الهزيمة المرة في مايو سنة ١١٥٧م، شم ما لبث أن حاصر بانياس "وهاجمها بسيل من السهام رمياً موصولاً" ولم يعط حاميها فرصة لالتقاط الأنفاس ليلاً أو نهاراً "حتى بلغ الإنهاك منهم مبلغه " (٢٦)، ثم اقتحمها نور الدين عنوة ودخلها قسراً في مايو من نفس العام ولم ينج منهم إلا القليل " وصاروا بأجمعهم بين قتيل وجريح ومسلوب

<sup>(</sup>۲۸) ابن القلانسي : ذيل ص ٣٣٧

<sup>(29)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 368

<sup>(</sup>٣٠) وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٤٠٤

<sup>(</sup>٣١) وليم الصوري: نفسه ج٣ ص ٤٠٣ – ٤٠٤

<sup>(</sup>٣٢) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٣ ص ٤٠٦

وأسير وطريح وحصل في أيدي المسلمين من خيولهم وعدد سلاحهم وكراعهم مالا يحد كثرة "(٢٢) ، على حين هرب بلدوين الثالث نفسه إلى صغد بعد أن أذاقه نور الدين طعم الهزيمة واقتسس منه للصوصيته وعدم احترامه العهد وخيانته لمبادئ الشرف (٢٤) .

هذا ويشير المؤرخون إلى أن استيلاء نور الدين على دمشق جاء بداية مرحلة هامة في تاريخ هذه المدينة وتاريخ بلاد الشام بأسرها، فقد أحيى فيها المذهب السني وأقام بها دار العدل، وبلغ من اهتمامه بتطبيق العدالة أن أضغى عليه الخليفة لقب " الملك العادل " وذلك في نفس العام الذي دخل فيه دمشق وأورد المؤرخون كثيراً من دلائل عدله وحرصه على الجلوس بدار العدل أياماً كل أسبوع لسماع شكاية الرعايا خاصة تلك التي تقدم ضد موظفي الإدارة ("")، فضلاً عما قام به من إنشاء المدارس والخوانق وإقامة المارستان الذي نال شهرة فائقة طوال العصور الوسطي، وعمر استحكامات المدينة واهتم بأمر تحصينها وتحصين مدن وقلاع كثيرة في الجزء الشمالي من مملكته (٢٦)، وأحدث أثراً عظيماً في تاريخ دمشق وفي تاريخ بلاد الشام بأسرها .

غير أنه لم تكد تمضي إلا شهور قليلة حتى حدث في نفس العام (١١٥٧م) هزات أرضية عنيفة بدأت في أوائل يوليو واستمرت إلى أواخر العام فألحقت أضراراً بالغة بكثير من القلاع والمدن في بلاد الشام في الجانب الإسلامي والصليبي على حد سواء ففي الجانب الإسلامي تأثرت حلب وحمص وحماة وكفر طاب وأفامية وغيرها من المدن والقلاع تأثيراً شديداً (٢٧) ، في الوقت الذي مرض فيه نور الدين محمود

(34) Groussrt: op. cit. II, p. 369 - 70

<sup>(</sup>۳۳) ابن القلانسي : ذيل ص ۳۳۹

<sup>(</sup>٣٥) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٦٨

<sup>(</sup>٣٦) ابن العديم : زبدة ج٢ ص ٣٠٦ ، أبو شامة الروضتين ج١ ص ١٠٤

<sup>(</sup>۳۷) ابن القلانسي: ذيل ص ٣٤٣

مرضاً شديداً أشرف فيه على الهلاك (٢٠٠٠) ، فتشجع بلدوين الثالث وضم إليه أمير أنطاكية الجديد رينودي شاتيون ( أرناط ) ، وهو المغامر الفرنسي الذي وصل في أعقاب حملة لويس السابع وبتي في بلاد الشام بعد رحيل لويس وتزوج من ابنة ريموند دي بواتيه أمير أنطاكية فآلت إليه الإمارة، وكذلك ضم أمير طرابلس ريموند الثالث فضلاً عن تييري للفارة، وكذلك ضم أمير طرابلس ريموند الثالث فضلاً عن تييري قبل هذه الأحداث بقليل، واتفق الجميع على المسير إلى أنطاكية، بلل استدعى أيضاً ثوروس الثاني الأرمني أمير قيليتية للمساهمة في الإجهاز على الدولة النورية (٢٠٠٠) ، وانتهز الجميع الفرصة فاستولوا على القلاع التي خربتها الزلازل مثل شيزر وحارم وأفامية وغيرها ولكن في شيزر نشب النزاع بين الصليبيين حبول إقطاعها لكونت فلاندرز على أن يتبع ملك بيت المقدس ومعارضة رينودي شاتيون (أرناط) الذي أصر على تبعيتها لأنطاكية فعاد الصليبيون إلى بلادهم، في الوقت الذي على شابي فيه نور الدين محبود من مرضه وانتقل إلى دمشق شم استأنف في مارس سنة ١٩٥٨ م جهوده ضد الصليبيين (١٠٠٠)

أرسل نور الدين قائده أسد الدين شيركوه للإغارة على منطقة صيدا، ثم قام بالإغارة على إقليم الجليل جنوبي بانياس، ثم ما لبث أن استرد شيزر في حوض نهر العاصي (١٠٠٠)، وكان لاستيلاء نور الدين على مدينة شيزر أثر مكدر للصليبيين بصغة عامة وبلدوين الثالث بصغة

<sup>(</sup>٣٨) ولهم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص١٧٠٠.

ابن القلانسي : ذيل ص ١٥٠ – ١٥٥، ١١, p. 388

<sup>(</sup>٣٩) ولهم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٣١٩ - ٣١٧

Grousset: op. cit. II, p. 381

Runciman: op. cit. II, p. 344 ، ١١٢ من الأثير: التاريخ الباهر ص ١١٢

<sup>(</sup>٤١) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ١١٢ ، ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ١١٢

خاصة، إذ جاء زوال الأسرة البورية في دمشق وزوال آل منقذ من شيزر عامل هام في تغيير الأوضاع في بلاد الشيام (٢٠٠٠)، فقد لعب الصليبيون دورهم اعتماداً على مقاومة هذه الأسر قيام وحدة في تلك البيلاد والاستنجاد بالصليبيين كلما دعب الضرورة إلى ذلك (٢٠٠٠)، كما جاء استيلاء نور الدين على المدينتين المذكورتين علامة على امتداد الجبهة الإسلامية المتحدة وعاملاً ضافطاً على الصليبيين خاصة وأنهم لم يستطيعوا الإفادة من مرض نور الدين وما حدث من زلازل في بلاد الشام، لهذا فقد اقتنع بلدوين الثالث بضرورة التحالف مع قوة كبرى خارج بلاد الشام (٢٠١٠)، لحرب نور الدين محمود من ناحية ولإطلاق يده في التدخل في شئون معسر من ناحية أخري لذا استقر رأى الملك في التدخل في شئون معسر من ناحية أخري لذا استقر رأى الملك فسعى إلى الزواج من ابنة أخي الإمبراطور، الأميرة ثيودورا ورحب الإمبراطور بذلك ووصلت المروس فعلاً إلى عكا في خريف سنة الإمبراطور بذلك ووصلت المروس فعلاً إلى عكا في خريف سنة قلائل على مألوف عادة المملكة وتوجت بالتاج الملكي " (٢٠٠٠).

فلم يكد يعضي على هذا الزواج سوى نحو شهر، حتى خرج الإمبراطور بحملة كبيرة إلى بلاد الشام، على الرغم من أن كثيراً من المؤرخين يؤكد أن خروج الإمبراطور في أكتوبر سنة ١١٥٨ م إنما كان لتأديب الأمير ثوروس الأرمني، الذي استولى على بعض أملاك بيزنطة في قيليتية وحالف أمير أنطاكية الصليبي (٢٠٠)، ولتأديب رينو دي

<sup>(</sup>٤٧) محمد الشيخ: الامارات العربية في بلاد الشام ص ٣٧٣ - ٣٧٤

<sup>(43)</sup> Grousset: op. cit. Il, p. 395

<sup>(44)</sup> Ostrogosky: op. cit. p. 343

<sup>(10)</sup> وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٢٦٨

<sup>(46)</sup> Ostrogosky: op. cit., pp. 342 - 3

شاتيون (أرناط) لتحديه سلطة الإسبراطور واتباعه سياسة مناهضة لبيزنطة، إلا أنه يبدو أيضاً أنه قدم لمعاونة بيت المقدس والصليبيين ضد نور الدين محمود في بلاد الشام (٧٠٠).

فقد قضى الإمبراطور شهوراً عدة في قيلقية اضطر أرناط خلالها إلى إظهار الخضوع له والتماس العفو منه، فسار إليه هناك في مذلة أثارت استياء المعاصرين واللاحقين (١٤٠٥) واستهجنها المؤرخ الصليبي وليم الصوري، الذي وصف لحظة دخول أرناط على الإمبراطور "حافي القدمين وعليه قميص خشن من الصوف، وجعل حول عنقه حبلا وأمسك بيده ذباب سيفه الذي قدمه للإمبراطور، ثم طرح نفسه أرضاً عند موطئ قدميه معفراً وجهه في التراب فاشمئز الجميع مما فعل وكسف مجد اللاتين" (١٤٠١)، كما استقبل الإمبراطور في قيليقية الملك بلدوين الثالث، وجرى الاتفاق هناك في أغلب الظن على قيام هذا الحلف بمهاجمة حلب وإسقاط نور الدين محمود (١٠٠)، وتحرك هذا الحلف فعلاً في ربيع سنة ١١٥٩ م تجاه أنطاكية، فجاء ذلك تهديداً خطيراً لنور الدين محمود الذي حشد قواته واستعد عند نهر العاصي خطيراً لنور الدين محمود الذي حشد قواته واستعد عند نهر العاصي على استعمال التيقظ والتأهب للجهاد فيهم والاستعداد للنكاية بمن يظفر به منهم " (٢٠٠).

<sup>(47)</sup> Stevenson: op. cit. pp. 180 - 1

<sup>(48)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 407

<sup>(14)</sup> وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٣ ص ٤٣٠ - ٤٣١

<sup>(50)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 350

<sup>(</sup>٥١) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ١٢٣

<sup>(</sup>۲۰) ابن القلانسي : ذيل ص ٣٥٤

غير أن الإمبراطور لم يكن يقصد في أغلب الظن إلا إلى إظهار قوته أمام الصليبيين، وإذلال رينو دي شاتيون (أرناط)، فقد دخل أنطاكية راكباً حصانه بينما كان أرناط يمشي آخذاً بلجام حصان الإمبراطور في الوقت الذي رفعت فيه أعلام بيزنطة على المدينة، فكأن الإمبراطور كان يحاول بسط نفوذه على المدينة وإذلال أميرها أرناط<sup>(٢٥)</sup>، إذ ما لبث الإمبراطور أن اكتفى بالدخول في مفاوضات مع نور الدين، ويعلل المؤرخون عدم نشوب الحرب مع نور الدين بما بلغ الإمبراطور بيزنطة في أوربا، فضلاً عن حسرص الإمبراطور على الإبقاء على نور الدين للإفادة منه لكبح جماح الصليبيين من ناحية ومحالفته ضد سلاجقة الروم من ناحية أخرى، فضلاً عن حوصه على ألا تلحق بقواته أية خسائر دون مبرر

لهذا جرت المفاوضات حول إطلاق نور الدين لأسوى الصليبيين الذين بلغوا عنده عدة آلاف من بينهم بعض القادة والنبلاء (٥٥) وعندما وافق نور الدين على ذلك حقناً للدماء، أوقف مانويل الحملة فوراً ضد حلب، فباءت خطة التحالف الصليبي البيزنطي ضد نور الدين بالفشل الذريع وبدأ تفكير الصليبيين يتجه إلى الاعتماد على أنفسهم وعلى نجدات أوربا في الوقوف في وجه ذلك المجاهد الكبير في بلاد الشام (١٥) ،غير أن أرناط حاكم أنطاكية ما لبث أن وقع في قبضة نور الدين بسبب جشعه ولصوصيته حين هاجم مناطق المراعي في الجزيرة للاستيلاء على قطعان الأغنام والمواشي والخيول فأسره نائب

<sup>(53)</sup> Grousset: op. cit. II, pp. 399 - 402

<sup>(54)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 355

<sup>(55)</sup> Stevenson: op. cit. p. 181

<sup>(</sup>٥٦) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ٢٧٧

نور الدين في حلب (٢٠٠ وانتقل حكم أنطاكية إلى بوهيموند الثالث على الرغم من رغبة كونستانس في الاستئثار بالنفوذ فيها مرة أخرى خاصة بعد أن تزوج الإمبراطور مانويل كومنين ابنتها ماريا سنة ١١٦٠م (٢٠٠ لولا أن بادر الملك الصليبي بإقرار الأمور في الإمارة، ثم ما لبث الملك الصليبي بلدوين الثالث نفسه أن توفى في بيت المقدس في فبراير سنة الملكم وانتقل حكم المملكة إلى أخيه عموري الأول (٢٠٠ وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة وفي تاريخ الصليبيين منذ ذلك الوقت .

وهكذا انتهى عهد الملك بلدوين الثالث (١١٤٣ – ١١٦٢ م) الذي يعتبره كثير من المؤرخين من أهم المراحل في تاريخ الصليبيين في الشرق، إذ اكتملت وتطورت في عهده الإمارات الصليبية، وشكّل اللاتين حياتهم في الجهات التي نزلوا بها وفق ما تعليه البيئة وأحوال السكان الأصليين، وأصاب التعديل والتغيير التقاليد السياسية والاقتصادية والحربية والدينية للإمارات الصليبية ما جعلها تتوام مع أحوال الشرق في ذلك الوقت (١٦)، وبلغ تطور الإمارات اللاتينية قرب منتصف القرن الثاني عشر الميلادي ما جعل كل إمارة تستقل بأمورها وترتب على ذلك إغفال الروابط الإقطاعية إلى حد كبير حتى لم تصادفنا إلا حالات نادرة اعترف فيها كونتات طرابلس مثلاً بسيادة ملوك بيت المقدس، بل إن هؤلاء لم تعد لهم في كثير من الأحيان ملوك بيت المقدس، بل إن هؤلاء لم تعد لهم في كثير من الأحيان

<sup>(</sup>٥٧) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٣ ص ٤٣٩،

ابن المديم: زيدة الحلب ج٢ ص ٣١١

<sup>(58)</sup> Chalandon: Comnenus, II, p. 523,

وليم الصوري: نفس المصدر ج٣ ص ٤٤٣ - ٤٤٤

<sup>(59)</sup> Stevenson: op. cit. p. 184 - 5

<sup>(</sup>٦٠) العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ٦٢٣

المكانة العليا كسادة إقطاعيين (١٠٠). أما ما كان يحدثه من تدخل ملوك بيت المقدس في أمور طرابلس أو أنطاكية، وما كان يجري أحياناً من تدخل أمراء الشمال في شئون بيت المقدس لم تعله إلا رابطة الدم في بعض الأحيان، وطلب المساعدة في أحيان أخري، فضلاً عما أحدثه التعرض للخطر المشترك من توحيد قواهم في أحيان ثالثة (٢٠٠).

وإذا كان الصليبيون قد اكتشفوا خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي بحكم التجارب التي عاشوها ما كان من تفرق كلمة المسلمين واستطاعة الصليبيين إقامة تحالفات مع بعضهم ،الأمر الذي واكب ما كان جارياً عندهم من استقلال في الإمارات الصليبية ، مما أحدث بعض التوازن بينهم وبين المسلمين (۱۲) ، إلا أن الأمر اختلف في النصف الثاني من ذلك القرن بعد أن مضى المسلمون في تحقيق الوحدة بينهم بفضل ما تهيأ لهم من زعامات تمثلت أول الأمر في عماد الدين زنكي ثم في ابنه نور الدين محمود ثم بعد ذلك في صلاح الدين (۱۲) ، وترتب على ذلك أن اضطر اللاتين لمواجهة الدولة الإسلامية الفتية والوحدة الجديدة، أن يلتمسوا العون من الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين، فعرضوا عليه مقابل ذلك من الحقوق والامتيازات ما سبق أن رفضه الصليبيون الأوائل، وظل الاتصال مستمراً بينهم وبين الإمبراطورية البيزنطية طيلة عشرين عاماً (۱۰) ، فأدى ذلك إلى أن أضاف مانويل إلى دعاوى أسلافه في أنطاكية

العريني: المرجع السابق ص ٦٧٤

(٦٢) العريثي : نفسه ص ٦٢٤

<sup>(61)</sup> Baldwin: The Latin States under Baldwin III, p. 528,

<sup>(63)</sup> Baldwin: op. cit. p. 530

<sup>(64)</sup> Stevenson: op. cit. p. 196

<sup>(</sup>٦٥) باركر: الحروب الصليبية ص ٧٧

طموحات أخرى ينبغي بها مد النفوذ البيزنطي صوب الجنوب والجنوب الغربي (٢٦) ، وهكذا أضافت الجبهة الإسلامية المتحدة أمباء جديدة على كاهل العليبيين، فضلاً عما أحدثه تطور الإسارات اللاتينية في الشرق من أعباء فجاء ذلك كله خصماً من قوة العليبيين من ناحية أخرى .

## مصر بين نور الدين محمود وعموري الأول:

خلسف عمسوري الأول Amahric بلدوين الثالث لم يكن بلدوين الثالث في حكم بيت المقدس ، نظراً لأن بلدوين الثالث لم يكن له عقب، وأجمع المؤرخون على امتداح هذا الملك الجديد والإشادة بصفاته، وما امتاز به من المهارة في الشئون السياسية والحربية، فضلاً عن دهائه ومكره ونشاطه وحيويته وشجاعته الفائقة، علسى الرضم من أنه كان بالغ السمنة، ولم يكن يتصدى السابعة والعشرين من عمره حين اعتلى عرش المملكة (١٠٠٠) ويذكر المؤرخ وليسم الصوري أن عصوري الأول "كان قد تلقى قسطاً كبيراً من التعليم ... وكان يصغى إلى رواية التاريخ إصغماء جيداً ويؤشره على شتى فروع المعرفة " وكان وليم الصوري يطالع له التاريخ، بل أنه مما ألف كتابه الشهير إلا ليقرأه الموري يتوسل إليه بطرق تخالف العدالة والإنصاف " حتى أن أموال رعاياه كانت أبعد ما تكون عن الأمان، لأنه كان يغتنم الفرصة بين آن وقر ويتذرع بأتفه الأسباب والذرائع لاغتصاب معتلكاتهم "(١٠٠٠).

<sup>(66)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 343

<sup>(</sup>٦٧) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج؛ ص ١٦ -- ١٧

<sup>(</sup>٩٨) وليم الصوري: المصدر السابق ج1 ص ١٨ - ١٩

واعتبر المؤرخون فترة حكم عموري الأول من أهم فترات التاريخ الصليبي في الشرق، لأنها جاءت بداية مرحلة جديدة في عصر الحروب الصليبية، حين بدأت الحروب تتجه جهة الجنوب الغربي تجاه مصر، بعد أن حال نهوض الدولة النورية دون توسع الصليبيين في الاتجاه الشمالي الشرقي وبعد أن أوصدت الوحدة بين حلب وحماه وحمص ودمشق في وجه الغرنج الطريق المؤدي إلى الشمال الشرقي وأجبرهم على الاتجاه في طريق آخر أى تجاه مصر، في الوقت الذي بدت فيه ظروف مصر الفاطمية مشجعة للغزو، بعد أن تهالكت الخلافة الفاطمية وران عليها ضعف واضمحلال (١٩٠١)، ويبدو أن عموري الخلافة الفاطمية وران عليها ضعف واضمحلال (١٩٠١)، ويبدو أن عموري عسقلان سنة ١٩٠٤م في حياة أخيه، أهمية الاستيلاء على مصر، بل عصري نضرورة أن يصبق المسلمين السنيين بالشام إليها، لأنه إذا سقطت مصر في يد نور الدين جرى تطويق الملكة من الشمال الشرقي ومن الجنوب الغربي، فضلاً عما كان لمصر من نشاط تجارى همام وما كان لها من مواني كبيرة على البحرين المتوسط والأحمر (٢٠٠).

ولقد أغري ضعف مصر وتهالك الخلافة الفاطعية فيها خاصة في العقد الأخير من عهدها ،أغرى الصليبيين بمحاولة غزوها والاستيلاء عليها، وزادت هذه الرغبة بعد مقتل الخليفة الفائز سنة ١١٦٠م وهو الخليفة قبل الأخير في عصر هذه الخلافة، فقد ضربت البلاد في الفوضى وعمها الاضطراب ،وتنازع الوزراء فيها وتطلع كل إلى

<sup>(69)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 365,

Grousset: L'Empire du Levant, p. 231

<sup>(70)</sup> Baldwin: op. cit. p. 550,

العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ١٥٥

الاستئثار بالسلطة (۱۷۰ فقد أشار بعض المؤرخين إلى أن الملك بلدويين الثالث انتهز الفرصة حينئذ وأعد جيش المملكة للزحف على مصر ، وأفار فعلاً على العريش سنة ١١٦١م لولا أن نجح الفاطميون في إثنائه عن عزمه بتمهدهم بدفع جزية سنوية قدرها مائة وستين ألف دينار، وإن لم يجر دفع هذا المبلغ مطلقاً (۱۷۰ هي الجزية التي تذرع عمسوري الأول بأن الفاطميين امتنعوا عن دفعها وأنهم نقضوا " الاتفاق المبرم بينهم وبين أخيه ( بلدوين الثالث ) " (۲۷۰ للقيام بغزو مصر .

ثم استشرت الغتن في مصر على عهد الخليفة العاضد آخر خلفاء الغواطم في مصر، وازداد تنازع الوزراء على السلطة والنفوذ قفز شاور إلى الوزارة في يناير سنة ١١٦٣م، فأساء السيرة في الرعية، فخرج عليه ضرغام الذي نجح في إلحاق الهزيمة بشاور وطرده من البلاد في نفس العام، لكنه سلك طريق البغي أيضاً وارتكب كثير من المظالم، وقتل كثيراً من أمراء مصر " لتخلوا له البلاد من منازع، فضعفت الدولة بهذا السبب "، فاستاء الناس منه (١٤) وعم الخوف في الوقت الذي كان الملك الصليبي عموري الأول يفكر في غزو مصر وانتهاز فرصة الفوضى والضعف الذي أمست فيه تلك الخلافة (١٥٠)

احتشد الجيش الصليبي في غزة وعسقلان تحت قيادة عموري

<sup>(</sup>٧١) أبو المحاسن بن تغري بردي النجوم الزاهرة ج٥ ص ٣٤٠ .

ولهم الصوري: نفس المصدر السابق ج٣ ص ٣٩٩ - ٢٠٠

<sup>(72)</sup> Wiet: L'Egypte Arabe, p.291, Runciman: op. cit. II, p.367

<sup>(</sup>٧٣) وليم الصوري : المصدر السابق ج ٤ ص ٢٥

<sup>(</sup>٧٤) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ١٣٠ .

أبو المحاسن: النجوم الزاهرة جه ص ٣٣٨ ، ص ٣٤٦ .

Grousset: Hist. des Croisades II, pp. 447 - 8

<sup>(</sup>۷۵) وليم الصوري : نفسه ج٤ ص ٥٠ . عنسه ج٤ عن الصوري الفسيد عن المسوري : نفسه ج٤ عن المسوري : الفسيد عن المسوري الفسيد المسوري المسوري الفسيد المسوري المسوري

الأول ، ثم اجتاز الصليبيون العريش دون مقاوسة ، ودخلوا مصر لأول مرة في سبتمبر سنة ١١٦٣م ، وتقـدم عمـوري علـي رأس قواتـه حتـي ألتقى بجيش فاطمى يقوده ضرغام على أطراف محافظة الشرقية، فحلت الهزيمة بضرغام وتراجع للتحصن في بلبيس (٧٦) ، حيث تابعه الصليبيون وألقوا الحصار على بلبيس، فعزت عليهم ولم يستطيعوا اقتحامها، على حين عمد المصريين إلى قطع الجسور وهدم بعض السدود، فأغرقت المياه الأراضى، فضلا عن أن الوقت كان وقت الفيضان الذي غمر الأراضى، مما يتعذر معه مواصلة الزحـف، فـاضطر الملك عموري إلى الارتداد ومغادرة البلاد (٧٧٠) وأن كان قد وقف في تلك الحملة السريعة على أحسوال مصر ومبلغ ضعفها وسهولة الإستيلاء عليها مع عظم ثرائها وغناها، ولكنه بهذا العمل الجرئ أثار مخاوف نور الدين محمود الذي لاشك أدرك خطورة تطلع الصليبيين لامتلاك مصر بالنسبة للصراع القائم معهم في بلاد الشام، فلجأ حتى قبل قيام عمورى بحملته هدده إلى مهاجمة أملاك الصليبيدين في أنطاكية وطرابلس، بل وفي فلسطين ذاتها لتحويل أنظار الصليبيين عن مصر وشد انتباههم إلى أملاكهم في بلاد الشام<sup>(۸۷)</sup>

ويؤكد بعض المؤرخين أن عصوري الأول أدرك في حملته الأولى هذه عدم كفاءة جند مصر من السودانيين والأرسن، وانخفاض روحهم المعنوية، كما تأكد تماماً من ندرة الحصون والاستحكامات في أقاليم مصر، فضلاً عن عجز قادتها عن حشد كل محاربيها بما كان بينهم

<sup>(</sup>٧٦) وليم الصوري : الحروب الصليبية ج 1 ص ٥٥ . Stevenson :op. cit. p.186

<sup>(</sup>۷۷) وليم الصوري: المصدر السابق ج ٤ ص ٢٦. Wiet: op. cit. p. 292

<sup>(</sup>۷۸) ابن واصل: مفرج الكروب ج١ ص ١٣٤

ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ١١٦ – ١١٧ ، ص ١٢٤ – ١٢٥

ابن العديم : زبدة الحلب ج٢ ص٣١٣–٣١٣. Grousset : op. cit. II, p. 449

من تباين في الميول والأهواء والعقيدة وغير ذلك، فازداد إصراره على الاستيلاء على مصر، ويؤكد هذا رسالته إلى الملك لويس السابع ملك فرنسا، الذي طلب فيها العون لتحقيق هذا الهدف (٧٩).

على أن شاور كان قد لجأ إلى نور الدين محمود في الشام في أغسطس سنة ١١٦٣م وأخذ يطمعه في مصر، والتمس أن يبعث معه جيشاً يعيده إلى منصب الوزارة، وتعهد له إذا أعاده إلى مكانته في مصر أن يدفع له ثلث دخل مصر، وأن يصبح نائبه في مصر يعمل وفق إرادته، فضلاً عن أنه سيتكفل بدفع نفقات الحملة (^^). وعلى الرغم من تردد نور الدين محمود في إرسال جيش مع شاور لخطورة الأوضاع في بلاد الشام، ولأنه كان يخشى على جنده من مخاطر الطريق لتوسط الغرنج بينه وبين الديار المصرية، وما يمكن أن يلحق بجيشه من هجمات فرنج الكرك والشوبك بالذات أثناء الزحف (١٨١)، فضلاً عن أنه لم يكن يثق كثيراً في شاور أو يطمئن إلى انه سيغى بوعده حين يستقر له الأمر في مصر، بعد أن استقر في ذهنه أن وزراء مصر وخلفاءها هم المسئولون عن هذا التسابق بينه وبين الصليبيمين للتدخل في شمئون مصر وعما كان يجري فيها من حروب داخلية (٨٢) على الرغم من كـل ذلك إلا أن نور الدين فيما يبدو أراد أن يسبق الصليبيين في الاستحواذ على مصر، أو على الأقل أن يحول بينهم وبين الاستيلاء عليها، فضلاً عن أنه لم يشأ أن تفوته تلك الفرصة للاستيلاء على مصر للتعجيل بالقضاء على الخلافة الشيعية فيها (٨٣) ، ولهذا استجاب نور الدين

<sup>(79)</sup> Cahen: op. cit. pp. 406-7, Wiet: op. cit. pp. 219-2

<sup>(</sup>٨٠) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٣٠ ، أبو شامة: الروضتين ج١ ص ١٣٠

<sup>(</sup>٨١) ابن واصل: مفرج الكروب ج١ ص ١٣٨، ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٣١

<sup>(</sup>٨٢) باركر: الحروب الصليبية ص ٧٨ – ٧٩

لشاور "واستمالته إليه وعوده وطمع في أن يستحوذ على مملكة مصر لنفسه"(١٩٠٠)، فأرسل حملة مع شاور سنة ١١٦٤م بقيادة أسد الدين شيركوه ورفقته ابن أخيه صلاح الدين، وكان حينئذ في السابعة والعشرين من عمره.

ويشير المؤرخون إلى أن شيركوه هو الذي بدد مخاوف نور الديسن "إذ كان عنده من الشجاعة وقوة النفس مالا يبالي معه بمخافة" (٥٠) فقد كان أكبر أمراء نور الدين وأشجعهم وقال عنه وليم الصوري أنه "ارتفع بموهبته حتى بلغ مرتبة الأمراء، لأنه كان صبوراً على تحمل الآلام والشدائد والجوع والظمأ تحملاً غير مألوف" (٢٠). ولهذا لم يكد ضرغام يعلم بأخبار الحملة التي يجري إعدادها في دمشق لمساندة شاور، حتى انزعج كثيراً لأنه لم يكن يثق في قدرة جيشه على التصدي لقوات نور الدين، ومن ثم سارع بالاستنجاد بالصليبيين وتعهد لهم بأن تصبح مصر تابعة لهم، إذا هم ساعدوه وأخرجوه من محنته، فضلاً عن أنه تعهد بدفع الجزية التي كان قد جري الاتفاق عليها مع الملك بلدوين الثالث ودفع ما يقرره الملك عموري من مبالغ أخري، كما أعلن استعداده لتقديم رهائن للملك ضماناً لتنفيذه هذا الاتفاق وضماناً لخضوعه (٧٠).

جرى ذلك في الوقت الذي كان فيه شيركوه يقطع الطريق مجدا نحو مصر، متخذاً طريقاً يمر إلى الشرق من حصني الكرك والشوبك ليصل إلى أيلة ومنها يصل إلى أسوار القاهرة (٨٨٠)، فوصل فعلا إلى

<sup>(</sup>٨٤) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج١٤ ص ٢٦

<sup>(</sup>٨٥) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ١٣٠ ، ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ١٣١

<sup>(</sup>٨٦) وليم الصوري: المصدر السابق ج؛ ص ٢٧

<sup>(87)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 454

<sup>(</sup>۸۸) ابن واصل: مغرج الكروب ج١ ص ١٣٨

أسوار القاهرة في مايو سنة ١١٦٤م ، بينما لجأ نـور الديـن محمـود إلى شن الهجوم على أطراف مملكة بيـت المقـدس الصليبية ليشد اهتمـام الغرنج إلى الشمال ويشغلهم عن أمر مصر ويلهيهم عن التعـرض لجيش شيركوه أن وأثناء ذلك تغلب شيركوه على جيش أرسله ضرغام عند تل بسطا ثم كانت المعركة الفاصلة تحـت أسوار القاهرة التي تخلى فيها الجيش والشعب في مصر عن ضرغام، فحلـت بـه الهزيمة ولقي مصرعه أثناء محاولته الهـرب وذلك في أغسطس سنة ١١٦٤م ، ولم ينهـض الصليبيون لمساعدته، إذ شغلتهم إغـارات نـور الديـن علـى ممتلكاتهم (١٠٠) ،ثم ما لبث أن أقيم شاور في الوزارة.

على أن شاور سرعان ما تناسى وعوده لنور الدين محمود بمجرد عودته للوزارة، وعاد إلى سيرته السيئة في مصر "وحكّم السيف في رقاب أصحاب ضرغام وأقاربه وحواشيه " (١٠) ، ورفض أيضاً أن يدفع المال المتفق عليه لشيركوه، وطلب منه الخروج من مصر، فامتنع شيركوه عن مغادرة مصر، وقام باحتلال بلبيس والشرقية واتخذ بلبيس مقراً لقيادته، وعندئذ لجأ شاور إلى خطة سلغه ضرغام، فأرسل يستنجد بالصليبيين وزود رسله إلى عموري بصلاحيات عقد اتفاق مع الملك الصليبي (١٦) ، ووعدهم بدفع مبلغ كبير من المال . ويعلمل المؤرخون هذا الانقلاب الكبير في سياسة شاور، بأنه لاشك أدرك أنه المساعدة من نور الدين محمود السني المذهب ليعيده إلى كرسي الوزارة، المساعدة من نور الدين محمود السني المذهب ليعيده إلى كرسي الوزارة، وأن هذا الأمير السنى لا يسعده بقاء الخليفة الشيعي في مصر، وللبقاء

(90) Wiet: op. cit. p. 244

<sup>(</sup>٨٩) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٢١

<sup>(</sup>٩١) وليم الصوري: نفس المصدر ج١ ص ٢٨

<sup>(</sup>٩٢) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج١٤ ص ٢٩

في منصب الوزارة كان على شاور أن يناوى الأمير السني حفاظاً على منصبه من ناحية وعلى خليفته الشيعي من ناحية أخرى (١٣٠).

ومهما يكن من أمر فقد سارع عموري بتلبية طلب شاور وزحف على رأس جيشه إلى مصر للمرة الثانية، واتجه إلى فاقوس في الشرقية، مما دفع شيركوه في التحصن في بلبيس وتقوية وضعه فيها، في الوقت الذي تقدم فيه شاور على رأس جيشه واشترك مع عموري في حصار شيركوه في بلبيس لمدة ثلاثة شهور (١٤) ( أغسطس - أكتوبر سنة ١٦٢٤م) . وعندما بلغ نور الدين محمود هذا الخبر لجأ إلى تشديد ضرباته ضد أملاك الصليبيين هناك، ونجم نور الدين فعلاً في إلحاق هزيمة ساحقة بقوات الصليبيين في سهل أرتاح في أغسطس سنة ١١٦٤م وقتل منهم عدة آلاف وأسر عددا كبيرا أيضاً وعلى رأسهم كل الأمراء الصليبيين الذين اشتركوا في تلك المعركة منهم بوهيموند الثالث أمير أنطاكية، وريموند الثالث أمير طرابلس وجوسلين الثالث دي كورتناى، وهيو الثالث لوزنيان وكولمان حاكم قيليقية، وتقدم نور الدين ففتح حارم (١٩٥) ، وارسل إلى شيركوه - في مصر - ما استولى عليه من أعلام الصليبيين فنشرها شيركوه على أسوار بلبيس، فعرف الصليبيون ما حل بممتلكاتهم ببلاد الشام الأمر الذي اقلق عموري كثيراً، وجعله يتلهف على إنهاء ذلك الوضع في مصر، فتم الاتفاق على أن يخرج كل من شيركوه وعموري من مصر، على أن يقوم شاور بدفع مبلغ لشيركوه قبل انسحابه (۱۱).

<sup>(93)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 368,

ابن واصل: مفرج الكروب ج١ ص ١٣٩

<sup>(92)</sup> أبو المحاسن: النجوم الزاهرة جه ص ٣٤٧ ، وليم الصوري: نفسه ج ٤ ص٢٩٠

<sup>(95)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 461, Runciman: op. cit. II, p. 369

<sup>(</sup>٩٦) ابن الثير : التاريخ الباهر ص ١٢١ - ١٢٢ .

ابن واصل: مغرج الكروب ج١ ص ١٤١

أبو شامة : الروضتين ج١ ص ١٦٧

ولما عاد الملك عموري من مصر في نوفمبر سنة ١١٦٤م ، وجد الأمور خطيرة في بلاد الشام، بعد أن ساق نور الدين الأسرى الصليبيين إلى حلب وفيهم كبار أمراء الصليبيين، وتقدم فاستولى على حارم - كما سبق وأن أشرنا – فأنهى تهديد الفرنج لحلب وهدد هو أنطاكيسة (١٧٠). وكان يمكنه أن يستولي على أنطاكية ذاتها لأن استيلاءه على حارم فتح أمامه الطريق لغزو أنطاكية (١٨٠) ، لـولا حرصه على عــدم اسـتثارة الإمبراطور البيزنطى الذي كانت أنطاكية تحت حمايته، فضلاً عن أنه أدرك عدم أهمية أنطاكية في تلك المرحلة لما أصبحت تعانيه من ضعف وتقلص في المساحة والنفوذ ولأسر أميرها، وكان بقاؤها على تلك الصورة أفضل بكثير من أن ينهض الإمبراطور البيزنطى للاستيلاء عليها فتصبح جزءً من إمبراطورية كبيرة (١٩١) ، ولعل في هذا السبب أيضاً يكمن موافقة نور الدين على إطلاق سراح بوهيموند الثالث أمير أنطاكية في العام التالي ( صيف سنة ١١٦٥م) ،بعد الحصول على فدية كبيرة (١٠٠٠)، ثم أغراه ضعف مملكة بيت المقدس وغياب عموري على الزحف جنوباً حيث استولى على بانياس وبعض المناطق في شرق الأردن والسواد، وألزم الغرنج بأداء جزية سنوية عن إمارة الجليل (١٠١)

وكان أن تجدد الصراع من جديد حول مصر في عام ١١٦٧م،

<sup>(97)</sup> Stevenson: op. cit. p. 189

<sup>(98)</sup> Baldwin: op. cit. p. 551

<sup>(99)</sup> Grousset: op. cit. II, pp. 465 - 6,

Runciman: op. cit. II, p. 370

<sup>(</sup>١٠٠) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج1 ص ٣٧ ،

ابن العديم: زبدة الحلب ج٢ ص ٣٢١

<sup>(</sup>١٠١) ابن العديم : زبدة الحلب ج٢ ص ٣٢١،

وليم الصوري: المصدر السابق ج 1 ص ٣١ - ٣٨

بين نور الدين والصليبيين إذ يبدو أن شيركوه لم ينس مصر منذ أن غادرها في المرة الأولى، ورأى عظم ثرائها ومبلغ غناها وضعفها في نفسس الوقت مع أهميتها الحربية في المسراع الدائر مع الصليبيين " فكان يحدث نفسه بقصدها حريصاً على الدخول إليها والتشوق إلى ملكها"(١٠٠١) وربما كان يتطلع إلى أن يكون نائباً عن نور الدين بها بعد فتحها، فضلا عن أنه لم ينس غدر شاور به وعدم وفائه بما وعد به <sup>(۱۰۲</sup>) ، وكان شيركوه قد غادر مصر " وهو في غاية القهر" <sup>(۱۰۱)</sup> على حد قول المؤرخين، ولهذا كان يتلهف على العودة إليها، على حين كان نور الدين يخشى أن يسبقه الصليبيون إلى الاستيلاء عليها ويكون ثراؤها مصدراً لقوتهم وغلبتهم في بلاد الشام، فضلاً عن تشجيع الخليفة، العباسي لكل مشروع يهدف إلى إسقاط الخلافة الفاطمية الشيعية وحثه نور الدين على القيام بهذا المشروع (١٠٠٠) ، يضاف إلى كل ذلك استنجاد الخليفة الفاطمي نفسه بنور الدين من تعسف شاور وظلمه واستبداده بعد مغادرة كل من شيركوه وعموري مصر سنة ١١٦٤م وطيلة عامين سفك شاور خلالها كثيراً من الدماء، وصادر كثيراً من الأموال والممتلكات وأظهر كل تعسف وجور (١٠٦)، لهذا بادر نور الدين بإرسال شيركوه إلى مصر في يناير سنة ١١٦٧م للمسرة الثانية وفي صحبته أيضاً صلاح الدين فاستنجد شاور بالصليبيين .

وما كاد عموري يتلقى رسالة شاور، حتى بادر بالزحف إلى مصر

Grousset: op. cit. II, pp. 478 - 9

<sup>(</sup>۱۰۲) ابو شامة : الروضتين ج١ ص ١٤٢ ، ص ١٦٧

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن واصل: مغرج الكروب ج١ ص ١٤٨

<sup>(</sup>١٠١) أبو المحاسن بن تغري بردي : النجوم الزاهرة جه ص ٣١٨

<sup>(</sup>١٠٥) وليم الصوري: المصدر السابق ج ع ص ٣٩

على رأس جيشه للمرة الثالثة، حتى يحول بين جيش نور الدين وبين الاستيلاء عليها من ناحية وطمعا فيها ورغبة في تملكها من ناحية أخرى، فحشد الملك كبل ما استطاع حشده من الفرسان، وأسرع بالخروج لصد شيركوه، وظل يتقدم في الصحراء دون أن يجد خصمه، فبادر بقص أثره (١٠٧) من غزه إلى العريش ثم عبر الصحراء الشرقية إلى بلبيس، وكان شيركوه قد سار إلى مصر على رأس قواته بعد أن زود بما يلزمه من مؤن لأيام طويلة وبكميات وفيرة من الماء وضعها في القرب والروايا، وسلك الطريق " الذي سلكه بنو إسرائيل حين دخلوا أرض الميماد " (١٠٨) فمضى في طريقه حتى بلغ الدلتا، ولكنه لم يبادر بمهاجمة القاهرة، بعد أن تأكد أن الصليبيين سائرين في أثره ليجتمعوا بالقوات المصرية، فلم يكن أمامه إلا أن يسير نحو الجنوب حتى بلغ إطفيح على بعد نحو سبعين كيلومتراً جنوبي القاهرة، فعبر النيل وعسكر على الضفة الغربية للنيل (١٠٠٩) ، في الوقت الذي التقى فيه شاور بالصليبيين عند بلبيس وساروا جميعاً في أثر شيركوه إلى أن عسكروا على الضفة الشرقية للنيل، على حين كان شيركوه لا يزال يعسكر على الضفة الغربية عند الجيزة التي قضي بها نحو خمسين يوما (١١٠٠)، وأثناء ذلك حرص الصليبيون على عقد معاهدة مع شاور تعهد بموجبها أن يؤدي لهم مبلغ أربعمائة ألف دينار يؤدي نصفها مقدما والباقي يؤديه في موعد لاحق، بشرط أن يتعهد عموري بالبقاء في

Runciman: op. cit. II, p. 313

<sup>(</sup>١٠٧) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج1 ص 1٠

<sup>(</sup>۱۰۸) وليم الصوري : نفسه ج٤ ص ٤٠ ، (١٠٨) وليم الصوري : نفسه ج٤ ص ٤٠

<sup>479</sup> 

<sup>(</sup>١٠٩) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ١٤٢

<sup>(</sup>١١٠) أبو المحاسن بن تغري بردي : النجوم الزاهرة جه ص ٣٤٨ ،

مصر حتى يتم طرد شيركوه من مصر أو يجبري تدمير جيشه فيها، وهكذا قبض عموري الثمن من شاور نصفه مقدماً، كما وافق الخليفة الفاطمي على الاتفاقية وصدق عليها (۱۱۱۱).

بدأ الصليبيون والفاطميون، بعد توقيع الاتفاقية، يعبرون النيل عند جزيرة الروضة للقاء شيركوه، فأحس هذا بحـرج موقف، بعد أن تبين له تفوق جيش الفرنج والفاطميين، فانسحب إلى الصعيد وفي أثسره عموري وشاور(١١٦) ، بعد أن خلفا حامية كبيرة لحماية القاهرة خشية أن يهاجمها شيركوه، وهناك جنوب الأشمونين بمحافظة المنيا بمصر الوسطى دارت معركة البابين في مارس سنة ١١٦٧م واشترك فيها صلاح الدين، وعلى الرغم من تفوق جيوش عموري وشاور على جيش شيركوه في العدد، إلا أن الصليبيين وحليفهم شاور هزموا في تلك المعركة بل كاد عموري نفسه يقع في الأسر، ولقى عدد كبير من فرسان الغرنج مصرعهم، واضطر عموري وشاور إلى التراجع ناحية القاهرة بمن تبقى معهم من الجند لينحازوا إلى الحامية التي خلفوها هناك فعسكروا بقرب الفسطاط (١١٣). وإن حاول المؤرخ وليم الصوري تصوير هذه المعركة على أنها غير حاسمة، وأنه بينما انتصر شيركوه في بعض المواضع، انتصر الحلفاء في مواضع أخرى، ولم يتبين لكل فريق حجم ما حققه من نصر، غير أن هذه الرواية غير دقيقة والدليسل على ذلك مسارعة عموري وشاور بالانسحاب تجاه القاهرة خوفا من أن يسبقهم شيركوه إليها وقول وليم الصوري نفسه أن جند شاور كانوا " لا جدوى منهم .. وكانوا يشكلون عبئاً ثقيلاً " على الغرنج (١١٤) .

<sup>(</sup>١١١) وليم الصوري : المصدر السابق ج؛ ص ١٥ - ٤٠،

<sup>(112)</sup> Grousset :op. cit. II, p.488, Runciman :op. cit. II, p. 373

<sup>(</sup>١١٣) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٣٢ - ١٣٣ ،

ابن واصل : مفرج الكروب ج١ ص ١٥١ - ١٥١

<sup>(</sup>١١٤) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج١ ص ٦٢

لم يتقدم شيركوه لاحتلال القاهرة، ولم يجر الإفادة من هذا الانتصار الذي حققه شيركوه على الرغم من أن المؤرخين يؤكدون نه لو ساق عموري وشاور وقواتهما المنهزمة لاستولى على القاهرة في سهولة، وانما فضل شيركوه أن يتجه شمالاً على الضغة الغربية للنيل إلى الفيوم ثم يتجه غرباً لاحتلال الإسكندرية لأن معظم أهلها كانوا سنيين ولأن الإسكندرية ظلت موطن المعارضة للحكومة الفاطمية في السنوات الأخيرة من عصر الخلافة الفاطمية (١٠١٠)، وفتحت الإسكندرية أبوابها لشيركوه وتلقاه أهلها طائعين، فدخلها شيركوه وولى عليها ابن أخيه صلاح الدين (١١٠٠)، لكنه خشي أن يحصره الصليبيون فيها فترك ابن أخيه من أنه لم يكن " في داخل الإسكندرية مخزون من الحبوب أو مواد من أنه لم يكن " في داخل الإسكندرية مخزون من الحبوب أو مواد الطعام ومرجع ذلك اعتماد المدينة كلياً على ما تجلبه إليها السغن من صعيد مصر " (١١٠٠)، وسار شيركوه على رأس الجزء الأكبر من جيشه إلى الصعيد مرة أخرى، فاستولى عليه وأخذ يجمع أمواله وخراجه (١١٨).

وفي نفس الوقت تقدم الصليبيون نحو الإسكندرية والقوا الحصار عليها، بعد أن وافتهم بعض الإمدادات من فلسطين، وأرسل الفرنج الاسطول ليتم حصار المدينة ويمنع ما يرد إليها من المؤن والزاد، فعانت المدينة الضيق والجوع خاصة وقد امتد حصارها نحو ثلاثة أشهر (۱۱۱)، فساءت أحوالها وقلت الأقوات فيها لانقطاع التجارة وقلة

ابو شامة: الروضتين ج١ ص ١٦٨ (115) Wiet : op. cit. p. 296,

<sup>(</sup>١١٦) أبو المحاسن بن تغري بردي : النجوم الزاهرة جه ص ٣٤٩،

Grousset: op. cit. II, p. 493

<sup>(</sup>١١٧) وليم الصوري : المصدر السابق ج؛ ص ٦٦

<sup>(</sup>١١٨) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جه ص ٣٤٩

<sup>(</sup>١١٩) وليم الصوري: نفس المصدرج؛ ص ٧٠ - ٧١

الجند للدفاع عنها، فاضطر صلاح الدين إلى الاستنجاد بعمه شيركوه والتمس منه العودة، فبدأ هذا العودة من قوص (١٢٠)، وفي الطريق أدرك شيركوه صعوبة الاستيلاء على مصر مع وجود الصليبيين وتحالفهم مع الفاطميين، لهذا أرسل إلى الصليبيين يطلب عقد الصلح، ولم يكن عموري اقل منه رغبة في الصلح (١٢١) ، فتم الاتفاق بينهما مثل المرة السابقة على جلاء الطرفين عنها وتبادل الأسرى، وكذلك بقاء شاور في منصب الوزارة، ولعل ذلك ما يطمئن الصليبيين على أن مصر لـن تقـع في يد نور الدين، كما اتفق على أن يحمل شاور إلى شيركوه مبلغ خمسين الف دينار تعويضاً عما تكبده شيركوه في تلك الحملة (١٢٢)، وهكذا ترك شاور لينعم بمصر من جديد . ويبدو أن عموري وافـق علـي هذا الصلح لما تكبده من خسائر بشرية من ناحية ولما أتاه من أخبار قيام نور الدين محمود بمهاجمة أملاك الصليبيين في بلاد الشام وسوء أحوال الفرنج عموماً هناك من ناحية أخرى (١٢٣٠) لهذا بادر بعقد الصلح والجلاء عن مصر لاسيما وأنه فاز بمبلغ كبير من المال دفعه الفاطميون مقابل الحماية الصليبية على مصر، بل إنه ترك في مصر قوة من الفرسان تحمى أبواب القاهرة (١٢٤) على رأسها هيـو صـأحب يبنـه لتكون أبواب القاهرة " بيد فرسانهم ليمتنع نور الدين من إنفاذ عسكر إليهم " (١٢٠) كما اتفق على أن يبقى في القاهرة مندوباً عن عصوري ليشارك في شئون الحكم ويباشر أمر الحماية الصليبية عليها، " ويكون

<sup>(</sup>١٢٠) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ١٦٩

<sup>(121)</sup> Baldwin: op. cit. p. 553, Grousset: op. cit. II, p. 496

v = v وليم الصوري : نفسه جv = v

<sup>(</sup>١٢٢) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ١٤٣

<sup>(123)</sup> Bldwin: op. cit. p. 553

<sup>(124)</sup> Holt: op. cit. p. 48

<sup>(</sup>١٢٥) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٣٤

للغرنج من دخل مصر كل سنة مائة الف دينار " وجماعة من مشاهير فرسانهم يتولون أمر الحماية فيها (١٢٦) .

عاد عموري الأول إلى فلسطين، بعد أن عرّج على القاهرة ليرتب أمر الحماية على مصر وينظم الحامية الستي ستحمي أبواب القاهرة، فوصل إلى عسقلان في أغسطس سنة ١١٦٧م ، وفي أوائل الشهر التالي (سبتمبر) وصل شيركوه إلى دمشق ، وانتهت هذه الجولة بين قوات نور الدين وبين عموري الأول (١٢٧٠) ، غير أن عموري الأول لم يعدل بهذه العودة عن فكرة الاستيلاء على مصر، لكنه أدرك حينئذ أنه لن يحقق هذا الأمل دون الاستعانة بقوة خارجية (١٢٨٠) ، ففكر في تقوية الروابط مع بيزنطة ، فالتمس الزواج من أميرة بيزنطة لاسيما وقد انفصل عن زوجته أجنس سنة ١٦٥٥م وأراد تكرار تجربة أخيه بلدوين الثالث الذي تزوج من ثيودورا ابنة أخي الإمبراطور مانويل كومنين سنة ١١٥٨م (١٢٠٠) ، وقد استجاب الإمبراطور البيزنطي هذه المرة أيضاً وارسل رفقة سفارة عموري من لدنه وصلت مدينة صور في نفس الوقت الذي وصل فيه عموري عائداً من مصر وصحبتها الأميرة ماريا ابنة حنا كومنين وتم الزواج فعلاً في صور في أغسطس سنة ١١٦٧م

ابو المحاسن: النجوم الزاهرة جه ص ٣٤٩

(١٢٧) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج1 ص ٧٩ .

Grousset: op. cit. II, p. 503

(128) Stevenson: op. cit. pp. 191 - 3

(١٢٩) وليم الصوري: المصدر السابق ج٣ ص ٤٢٨

Ostrogorsky: op. cit. p. 343

(١٣٠) وليم الصوري : نفسه ج ٤ ص ٩٥ – ٩٦

Runciman: op. cit. II, p. 377

<sup>(</sup>١٢٦) ابن واصل: مغرج الكروب ج١ ص ١٥٢ ،

وتبع ذلك إبرام اتفاق بين الإمبراطور البيزنطي وعموري الأول، ورضع خطة لإرسال حملة مشتركة للاستيلاء على مصر، وانضم المؤرخ وليم الصوري إلى رسل الملك عموري إلى القسطنطينية بأمر الملك لعمرض ما اتفق عليه على الإمبراطور والتصديق على المعاهدة، فتم ذلك وتم الاتفاق على أن يكون للإمبراطور جزء من مصر بعد الاستيلاء عليها، فضلاً عن اقتسام الغنائم مع الغرنج وخضوع أنطاكية لسلطانه (١٣١).

وعلى الرغم من هذا الاتفاق فقد بادر الملك عموري بالمسير إلى مصر دون انتظار حلفائه البيزنطيين للانفراد بالاستيلاء على مصر ونقض الاتفاق مع شاور . ويعلل المؤرخ وليم الصوري هذا التصرف بأن الملك بلغه أن شاور " دأب على أن يبعث في السر بالكتب إلى نور الدين ملتمساً منه المساعدة، وادعى أن اتفاقية السلام التي عقدت معنا تمت على كره منه ، وأنه راغب في الانسحاب من الاتفاق الذي أبرمه مع الملك عموري" (١٣٦٠) . فأسخط هذا الملك وملأه غيظاً فجمع فرسانه وزحف إلى مصر على جناح السرعة .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أدى وجود الحامية الصليبية في مصر والمندوب الصليبي الذي يشارك في شئون الحكم إلى الإساءة إلى الشعور الإسلامي وحرك كوامن الغضب ضد سياسة التحالف مع الصليبيين والحماية الصليبية، هذا فضلاً عن أن الجزية التي قبل شاور أن يدفعها لعموري وقدرها مائة ألف دينار قد أثقلت كاهل الميزانية المصرية في الوقت الذي ضعفت فيه الخلافة الفاطمية ونضبت مواردها (۱۳۳) ، ولهذا سارع شاور بإحداث انقلاب جديد في سياسته الخارجية واتصل بنور الدين محمود وطلب المساعدة للتخلص من

Grousset: op. cit. II, p. 508

<sup>(</sup>١٣١) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج؛ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>١٣٢) وليم الصوري: نفس المصدرج؛ ص ١٠٢

<sup>(</sup>١٣٣) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ١٧٠

الحماية الصليبية ومن قوة الصليبية التي اخذت تسئ معاملة الناس "وحكموا على المسلمين حكماً جائراً فنال المسلمين منهم أذى شديد وجور عظيم وقهر زائد " (١٣٤) .

ولم يخف أمر تودد شاور إلى نور الدين ومشروع المحالفة الجديد بين حكام مصر والشام على الصليبيين وما ذاع حينئذ من أمر زواج ابن شاور من أخت صلاح الدين، فضلاً عن امتناع مصر عن تأدية الجزية، في الوقت الذي تعالت فيه بعض الأصوات في الملكة الصليبية بضرورة لإخضاع مصر والاستيلاء عليها، وعدم الاكتفاء بسياسة الحماية عليها وخاصة من قبل جماعة الإسبتارية ومقدمهم (١٣٥٠) . الذين أثقلت الديون كواهلهم فاشترطوا أن ينالوا بلبيس وما حولها من الأراضي عقب الاستيلاء على مصر (١٣٥٠) . يضاف إلى ذلك رغبة الملك عموري وبارونات الملكة في الانفراد بتملك مصر دون اشتراك البيزنطيين (١٣٥٠) . لذلك كله زحف عموري على رأس جيشه في أكتوبر سنة ١١٦٨م للمرة الرابعة، فوصل إلى بلبيس في أوائل نوفمبر من نفس السنة، وفي هذه المرة أغلقت بلبيس أبوابها دونه وقاتلته، فاضطر إلى حصارها ودخولها عنوة حيث أنزل بها مذبحة بشرية رهيبة وقتل من أهلها خلقاً عظيماً (١٢٠٠)، وخرب معالمها وأحرق معظم رهيبة وقتل من أهلها خلقاً عظيماً (١٢٠٠)،

<sup>(</sup>١٣٤) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٣٧

<sup>(135)</sup> Holt: op. cit. p. 48

<sup>(</sup>١٣٦) وليم الصوري: المصدر السابق ج ٤ ص ١٠٣

<sup>(137)</sup> Baldwin: op. cit. p. 555, Grousset: op. cit. II, p. 517

<sup>(</sup>١٣٨) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جه ص ٣٥٠

أبو شامة : الروضتين ج١ ص ١٧٠ ،

وليم الصوري : المصدر السابق ج؛ ص ١٠٤، Wiet : op. cit. p. 297

بتغير خطير في سياسة مصر تجاه الصليبيين في تلك المرحلة فقد أثار ما تعرض له أهل بلبيس من القتل والأسر والتعذيب الخوف في نفوس المصريين وحملهم على كراهية الغرنج والإصرار على التصدي لهم (١٣٩).

اتخذ عموري من بلبيس قاعدة له فشحنها بالرجال والعتاد، شم تقدم إلى القاهرة وعسكر جنوبي الفسطاط وأعد أدوات الحصار وآلات الاقتحام، الأمر الذي أقلق شاور كثيراً وجعله يوقن أن ليس بوسعه الدفاع عن القاهرة والفسطاط في وقت واحد، ولهذا أبقى شاور على القاهرة وأمر بإحراق الفسطاط حتى لا يستفيد منها الصليبيون، بعد أن أمر أهلها بالانتقال إلى القاهرة، فظلت النيران مشتعلة بها أربعة وخمسين يوماً (۱۲۰۰)، فاضطر عموري إلى الانتقال قرب القاهرة.

وكان الخليفة الفاطمي في هذه المرة قد اتصل بنور الديس محمود ووعده بثلث بلاد مصر إذا هو أنقذه من الصليبيين وكان ذلك بمشورة الكامل بن شاور وأرسل المصريون أيضاً إلى شيركوه يستحثونه على سرعة الوصول إليهم (۱٬۱۰۱) ، والواقع أن نور الدين لم يكن بحاجة إلى ترغيب فقد عزم في هذه المرة على أن يحسم الأوضاع فيها، بعد أن تأكد من تلاعب شاور به وبالصليبيين ولخوفه من أن ينجح الصليبيون هذه المرة في الاستيلاء على مصر نهائياً فيصبح من الصعوبة بمكان إجلاؤهم عنها. ولهذا أرسل شيركوه وصلاح الدين على رأس جيش كبير إلى مصر في أواخر سنة ١١٦٨م على الرغم مما أبداه صلاح الدين هذه المرة من رغبة في عدم الخروج ولكن نور الدين أمره بمرافقة عمه هذه المرة من رغبة في عدم الخروج ولكن نور الدين أمره بمرافقة عمه

Runciman: op. cit. II, P. 381

<sup>(</sup>۱۳۹) حسن حبشي : نور الدين والصليبيون ص ١٢٤

<sup>(</sup>١٤٠) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جه ص ٣٠٠،

أبو شامة: الروضتين ج١ ص ١٧٠

<sup>(</sup>١٤١) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ١٥٤

شيركوه وأرغمه على ذلك(١٤٢).

وفي هذه الأثناء عاد شاور من جديد إلى سياسته فلوح لعموري بمبلغ كبير من المال نظير جلائه عن مصر، وبادر بدفع مائة ألف دينار مقدماً، ويتهم المؤرخ وليم الصوري شاور بأنه قصد بذلك الماطلة وتباطأ في دفع ما اتفق عليه من الأموال رغبة منه في تعطيل عموري حتى يلحق به شيركوه وجيوش نور الدين (١٤٢٠)، ولذلك اتجه عموري بجيشه إلى سرياقوس وهناك سمع بقرب وصول جيش نور الدين وعلى رأسه شيركوه وابن أخيه صلاح الدين .

وضع عموري خطته على أساس مباغتة قوات شيركوه في الشرقية أثناء تقدمها إلى القاهرة والقضاء على تلك القوات وهي متعبة الا أن شيركوه كان قد اجتاز برزخ السويس واخترق الصحراء الشرقية مباشرة إلى القاهرة فاستقبله الأهالي استقبالاً حافلاً باعتباره المدافع عن الإسلام وناصره والتفت حوله القوات الفاطمية ، فساء موقف عموري وخشي أن يهاجمه شيركوه ويثب عليه المصريون (ننا) ، وافتقد عموري هذه المرة حليفه شاور الذي سهل له المرات السابقة أمر البقاء في مصر، لذلك عاد عموري إلى بلبيس فجمع قواته وقرر في يناير سنة ١٦٦٩ مغادرة البلاد عائداً إلى فلسطين (منا) ، واستدعى الخليفة العاضد شيركوه وخلع عليه خلعة الوزارة ، وجرى اغتيال شاور هو وولده الكامل في يناير سنة ١٦٦٩ م ، ودخل شيركوه القاهرة (٢١٠١) ، ولكنه لم

<sup>(</sup>۱٤٢) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٣٩ (تحقيق د. جمال الدين الشيال -ط الأولى ١٩٦٤)

<sup>(</sup>١٤٣) وليم الصوري : الحروب الصليبية ج1 ص ١١٠ – ١١١

<sup>(144)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 382

<sup>(</sup>١٤٥) وليم الصوري: المصدر السابق ج؛ ص ١١١

<sup>(146)</sup> Wiet: op. cit. p. 298

يلبث أن توفي بعد نحو شهرين وخلفه في الوزارة ابن أخيه صلاح الدين فبدأت مرحلة جديدة في تاريخ مصر وتاريخ الجبهة الإسلامية المتحدة والعريضة (١١٤٧)

## امتداد الجبهة الإسلامية إلى مصر وبداية عصر صلاح الدين:

أصبحت مصر إذن جزءاً من الدولة النورية الفتيـة، الـتي غـدت تمتد من الغرات إلى النيل، وتم إرساء دعائم الجبهة الإسلامية المتحمدة في تلك المنطقمة العريضة التي شملت أطراف العراق وبملاد الشام، وامتدت إلى مصر أي أن هذه الجبهة المتحدة امتدت من الرها في أقصى شمال العراق وعبر بلاد الشام إلى حوران جنوبي دمشق (١٤٨) ثم إلى مصر في النهاية لتكتمل بذلك هذه الجبهة لأول مرة في عصر الحروب الصليبية، خاصة بعد أن نجح نور الدين محمود في ضم الموصل في يناير سنة ١١٧١م بعد وفاة أخيه قطب الدين مودود (١٤٩٠). وتحولت مصر في ذلك الوقت إلى قلعة للنضال ضد الصليبيين ومركز للجهاد ضدهم (۱۰۰۰) ، فإذا كانت الخلافة الفاطمية المتهالكة لم تستطع أن تمنع الصليبيين عن التهام بلاد الشام وفلسطين نظراً لضعفها وتهالكها، فقد أصبحت مصر الآن في أيدى أخرى قوية ، عازمة على استرداد ما فقيده المسلمون خلال ضعفهم وسباتهم الطويسل وبمجرد ظهور هذه الإفاقة العظيمة في الثلث الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي على أثر نهوض صلاح الدين يوسف بن أيـوب بعب، الجهـاد في هـذه الجولة الجديدة بعد إتمام الجبهة الإسلامية المتحدة (١٠١).

(151) Holt: op. cit. p. 75

<sup>(</sup>۱٤۷) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ۱۹۱، ۱۹۹۰ (۱۹۹۰) Stevenson

<sup>(</sup>١٤٨) أبو شامة : الروضتين ج١ ص٩٧، ابن الأثير :التاريخ الباهر ص١٠٧-١٠٨

<sup>(</sup>١٤٩) ابن واصل : مغرج الكروب ج١ ص ١٩٠

<sup>(</sup>١٥٠) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص ٧٠٥

وصلاح الدين كردي الأصل، ولد بقلعة تكريت سنة ١١٣٨م (٣٢ههـ) ، ودخل أبوه نجم الدين أيوب في خدمة عماد الديس زنكى أتابك الموصل، فأقطعه بعلبك سنة ١١٣٩م ، كما اتصل عمه أسد الدين شيركوه بزنكى ثم بولده نور الدين محمود (١٠٢١) ، وقضى صلاح الدين فترة طفولته وصباه بمدينة بعلبك وبها تلقى تعليمه، فدرس العلوم الإسلامية: القرآن والحديث والفقه والنحو واللغسة والأدب والتاريخ فضلا عن الغروسية وركوب الخيل والصيد وفنون الحرب وغير ذلك مما كان يمارسه أبناء الطبقة الحاكمة (١٥٢١) ، ثم لحق صلاح الدين بعمه شيركوه في حلب في خدمة نور الدين محمود، ثم ولى قيادة جيش دمشق ونال رعاية نور الدين محمود، فكان لا يفارقه في سفر ولاحضر، لما توافر له من الصفات الطيبة، فقد اشتهر صلاح الدين بالمروءة والحلم والصبر ومتانة الخلق وصدق الرغبة في الجهاد ما جعله موضع احترام المسلمين، كما أدى طلاقه وجهه وحبه للعفو وعدم تعصبه مع شجاعته وبسالته (١٥٤) إلى جعله أيضاً موضع احترام الصليبيين، فقد وصفه المؤرخ وليم الصوري بأنه كان " شديد الذكاء بطلاً مغواراً ومعطاء إلى أقصى حدود العطاء " (\*\*\*) ، وحين تطبورت الأحبداث في مصر على النحبو الذي قدمناه، لم يجد نور الدين من يقوم بقيادة جيشه إلى مصر أفضل من شيركوه وابن أخيه صلاح الدين .

<sup>(</sup>۱۵۲) ابن واصل: مفرج الكروب ج١ ص ١٦٥ ،

أبو شامة : الروضتين ج١ ص ١٢٩ - ١٣٠

<sup>(</sup>١٥٣) العريني: مصر في عصر الأيوبيين ص ٢٤

<sup>(</sup>١٥٤) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ٢٣-٣٤

<sup>(</sup>تحقيق د. الشيال ط١)

<sup>(</sup>١٥٥) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج ٤ ص ١١٤

وعقب وفاة شيركوه تولى صلاح الدين الوزارة من قبل الخليفة الغاطمي العاضد سنة ١١٦٨م، ولم يكن قد تجاوز الثانية والثلاثين من عمره (١٠٩١)، فارتفع بولايته شأن الأكراد في العالم الإسلامي خاصة وقد اشتهرت الأسرة الأيوبية الكردية بمتانة الخلق وخصب الفكر والنشاط والفتوة وقوة البأس والشدة ما جعلها موضع تقدير المسلمين في كل الأنحاء ،وما أدى في النهاية إلى تغيير أحوال الشرق الأدنى كلــه (١٠٠٠)، فما لبث صلاح الدين أن أظهر كفاءة ومقدرة عظيمة في مصر، فسيطر سيطرة تامة على الجند النورية، وقضى على قوة الجند السودان في مصر، وخطا خطوات واسعة نحو إقبرار الأوضاع في مصر، معتمداً في ذلك على القوة التي أمده بها نور الدين وعلى رأسها توران شاه بن أيوب أخى صلاح الدين (١٥٨٠)، ثم قضى على قوة الأرمن وكان منهم حرس الخليفة، فأشعل صلاح الدين النار في ثكناتهم وشردهم، وقضى على أعداد كبيرة منهم حتى لا ينضم هؤلاء إلى بقية المتآمرين فيصطدم صلاح الدين بمقاومة داخلية في القاهرة من طوائف الجيش الفاطمي وحرس الخلافة، ومن رجال الإدارة الفاطمية (١٠٩١). وتحول صلاح الدين إلى كبار الإقطاعيين فتخلص منهم وأحل محلهم جماعة من رجاله، وتم كل ذلك باعتبار صلاح الدين نائبا عن نور الدين في مصر، وفي ظل عطف نور الدين وتأييده في هذا الدور المبكر من حياة صلاح الدين، فلم يشأ صلاح الدين أن يخبرج عن طاعة نور الدين حينئذ لحاجته الماسة لمساعدته من ناحية ولأن الفرنج لا يزالوا يأملون في

<sup>(156)</sup> Stevenson: op. cit. p. 195

<sup>(157)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 536

۱۷۱ ابن واصل: مفرج الكروب ج١ ص ١٧٤

أبو المحاسن: النجوم الزاهرة جه ص ٣٥٥

<sup>(159)</sup> Wiet: op. cit. pp. 299 - 300

العودة إليها من ناحية أخري (١٦٠) .

وفعلاً لم تكد أقدام صلاح الدين تثبت في مصر وتتم الوحدة بين مصر والشام، حتى قلق الصليبيون كثيراً وأيقنوا أنهم وقعوا بين شقى الرحي، بعد أن حاصرتهم القوات الإسلامية من الشمال ومن الجنوب (١٦١) حتى قال المؤرخ الصليبي وليم الصوري أن خضوع مصر للترك "كان ضربة أليمة وجهت إلينا وأن موقفنا أصبح من الناحية العملية أسوأ مما كان " فقد " أصبحـت جميـع الأراضـي الـتي حولنـا تخضع للعدو وشرعت الممالك المجاورة لنا تتأهب للقضاء علينا ومحونا من الوجود" (١٦٢) ، فضلاً عما قام به صلاح الدين حينذاك من انتزاع السيطرة على البحر من الفرنج، بفضل الأسلطول المصري الذي اتخذ قواعده في الإسكندرية ودمياط ومواني مصر الشمالية (١٦٣) ، أو كما قال وليم الصوري " لم يعد البحر كما كان من قبل معبراً آمناً " ، عندئذ لجأ عموري الأول إلى الاستنجاد بالغرب الأوربي " وجميع كبار رجال الغرب " وطلب المساعدة وتقديم المعونة لمسيحى الشرق وإثارة حسرب صليبية جديدة، إلا أن صرخته لم تلق الاستجابة ولم يحسرز توفيقاً أو يحقق شيئاً من النجاح في هذا الأمر (١٦٤) ، فاتجه إلى الإمبراطور مانويل كومنين الذي تحمس لتنفيذ الاتفاقية التي كانت قد عقدت بينه وبين الصليبيين في سبتمبر سنة ١١٦٨م لغزو مصر، والتي لم يلتزم بها عموري حين حاول الانفراد بتملك مصر دون بيزنطة "°'

<sup>(160)</sup> Runciman op. cit. II, p. 386, Grousset: op. cit. II, p. 539

<sup>(</sup>١٦١) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٤٣

<sup>(</sup>١٦٢) وليم الصوري: المصدر السابق ج٤ ص ١١٣ - ١١٥

<sup>(163)</sup> Grousset: op. cit. II, pp. 539 - 40

<sup>(</sup>١٦٤) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج1 ص ١١٦

<sup>(165)</sup> Baldwin: op. cit. pp. 556 - 7, Stevenson: op. cit. p. 196

اتجه الأسطول البيزنطي فعلاً إلى عكا في صيف سنة ١١٦٩م، حاملاً عتادا حربيا بما يكفى لجعل تفوق الصليبيين في البحر أمراً ميسورا، فضلاً عن أنه أنزل بعكا جانباً من الجيش البيزنطى ليرافق الجيش الصليبي في زحفه براً إلى مصر (١٦٦) ،ثم اتجه الأسلطول صوب دمياط قبل أيام من زحف الصليبيين براً في أكتوبر من نفس العام، وكان عموري قد تأخر في الخروج ومباغتة صلاح الدين وإحداث المفاجأة، وكان تأخره بسبب حرصه على اتخاذ تدابير من شأنها تأمين مملكته من هجمات نور الدين، فاستغرق ذلك شهورا أفقدت الحملة عامل المباغتة وأعطت لصلاح الدين فرصة التفكير في وجهة الحملة (١٦٧٠)، ثم تحرك الصليبيون وبرفقتهم شطر من الجيش البيزنطي من عسقلان إلى الفرما ثم إلى دمياط حيث عسكروا بالقرب منها في أواخر أكتوبر سنة ١١٦٩م على حين لم يستطع الأسطول البيزنطي دخول الميناء بسبب السلاسل الحديدية الممتدة بعرض الميناء لتمنع دخول سفن الأعداء (١٦٨)، وعلى الرغم من ذلك فقد اضطرب صلاح الدين لاتجاه الحملة نحو دمياط وكان قد توقع وصولها عبر الشرقية، فقام بتحصين بلبيس وشحنها بالعساكر بينما عزز حاميات القاهرة والإسكندرية، ولم يتوقع أن يتجه الصليبيون إلى دمياط لاتخاذها قاعدة لهم (١٦٦) ، فلما وصلت الحملة إلى دمياط أرسل يستنجد بنبور الدين الذي أمده بالجيوش العظيمة في إثر بعضها، على حين كان تقى الدين عمر - ابن أخى صلاح الدين - وكذلك شهاب الدين خاله قـد نجحـا في دخول دمياط قبل حصارها، فواصل صلاح الدين إرسال الإمدادات

<sup>(166)</sup> Chalandon: Comnenes II, p. 540

<sup>(167)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 543, Stevenson: op. cit. p. 196

<sup>(</sup>١٦٨) وليم الصوري: المصدر السابق ج١ ص ١٢٠

<sup>(169)</sup> Wiet op. cit. p. 301

والنجدات إليها وأمدها بالذخائر والسلاح والمؤن لتصمد المدينة أمام هجوم الصليبيين، فقاومت دمياط وصمدت خمسين يوماً (١٧٠٠).

وفي والوقت الذي طال فيه حصار الصليبيين لدمياط، وبرزت المقاومة الباسلة لأهلها ضد سفن البيزنطيين، حتى نزل بالأسطول وآلات الحصار خسائر فادحة لما ابتدعه رجال دمياط من خطط ووسائل " لم يكن بالظن أنهم قادرون على ابتداع مثلها " على حد قول المؤرخ الصليبي وليم الصوري (١٧١) ، فضلاً عما أخذ يعانيه رجال الأسطول البيزنطي من قلة المؤن والزاد حتى عضدهم الجوع، بينما استمر هطول الأمطار بشكل متواصل واضطرب الجو كثيرا، وتشكك البيزنطيون في الصليبيين والعكس بالعكس (١٧٢) ، في الوقت الذي لجأ فيه نور الدين إلى تشديد ضرباته على أملاك الصليبيين في الشام لإثارة قلقهم ومحاولة تخفيف الحصار على دمياط، بينما جرى كل ذلك كان صلاح الدين يقوى يوماً بعد يوم، ويزداد ثباته وترتفع معنويات رجال دمياط وأهلها، الأمر الذي اضطر معه الصليبيون إلى رفع الحصار عن المدينة وعادوا إلى عسقلان خائبين (١٧٣) ،على حين انسحبت السفن البيزنطيـة من أمام دمياط، وشاء سوء حظها أن تشتد عليها الرياح ويصادفها جو غير ملائم في وقت ضعف فيه جنودها وبحارتها من شدة الجوع وقلة الزاد، فغرقت أعداد كبيرة منها وتقاذفت الأمواج جثث بحارتها

Runciman: op. op. cit. II, p. 387 - 8

(١٧٣) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ١٤٤،

Grousset op. cit. II, pp. 545 - 50

<sup>(</sup>۱۷۰) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٤٣ - ١٤٤٠

ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٤٣ ( تحقيق الشيال)

<sup>(</sup>١٧١) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج؛ ص ١٢٢

<sup>(</sup>۱۷۲) ابن واصل: مفرج الكروب: ج٢ ص ١٧٩ – ١٨٣

والقت بها على الشواطئ المصرية، وانتهت الحملة البيزنطية بالغشل الذريع وثبتت أقدام صلاح الدين في مصر (١٧٤)، بل أمده نور الدين بغرقة من جيشه في أبريل سنة ١١٧٠م تحت إمرة نجم الدين أيوب والد صلاح الدين واستقرت له الأمور في مصر كنائب لنور الدين ووزير للخليفة الفاطمي العاضد .

ثم حدث أن تدعمت الجبهة الإسلامية باستيلاء نور الدين على الموصل بعد وفاة أخيه قطب الدين مودود في سبتمبر سنة ١١٧٠م حما سبق أن أشرنا فأصبحت دولته تعتد من العراق إلى الشام إلى مصر، وتربط بين الموصل وحلب ودمشق والقاهرة برباط وثيق، مما انذر بالقضاء على الصليبيين في بلاد الشام (٢٧١)، فأصبحت سلطة نور الديس تعتد منذ أوائل سنة ١١٧١م من أقصى العراق شمالاً إلى نيل مصر والنوبة جنوباً، وتدعمت الجبهة الإسلامية المتحدة فأصبح مستقبل الكيان الصليبي في بلاد الشام في كف القدر (٢٧٠).

وكان لابد وأن تواكب الوحدة الدينية والمذهبية هذه الوحدة السياسة التي أمست فيها الجبهة الإسلامية المتحدة، بمعنى أن يسود مذهب واحد بدلاً من سيادة المذهب السنى في بلاد الشام وأطراف العراق واستمرار سيادة المذهب الشيعي في مصر . ويبدو أن نور الدين كان قد طلب من صلاح الدين إزالة الخلافة الشيعية من مصر وإعادة المذهب السني (۱۷۸۰) ، لأن نور الدين كان سنياً متعصباً وعلى صلة وثيقة

Stevenson: op. cit. p. 196

<sup>(</sup>١٧٤) وليم الصوري: المصدر السابق ج٤ ص ١٢٧٠

<sup>(</sup>۱۷۰) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٤٤ ( تحقيق د. الشيال ط ١)

<sup>(</sup>١٧٦) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ٧١٧

<sup>(177)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 558, Stevenson: op. cit. p.196

<sup>(</sup>۱۷۸) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ١٨٤. . ١٨٤ أبو شامة :

بالخليفة العباسي راعي المذهب السني، ولم يقتنع كثيراً بالمبررات التي ساقها صلاح الدين، وجلها حول خشيته من ثورة المصريين لتمسكهم بالمذهب الشيعي، فقد كان صلاح الدين أيضاً سنياً شافعياً نشط منذ البداية في تدعيم المذهب السني في البلاد وأحل قضاة الشافعية مل قضاة الشيعية (۱۷۹۱) ، ولكنه في الواقع تردد في بداية الأمر في إزالة الخلافة الفاطمية ذاتها تجنباً لأى رد فعل يمكن أن يحدث في مصر في ذلك الدور المبكر من حياته، فضلاً عن أنه فيما يبدو فضل أن تبقي الخلافة الفاطمية الورقة الأخيرة في يده إذا ساءت العلاقة بينه وبين سيده نور الدين مع علمه بأن تلك الخلافة كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتهالكت بما لا يمكنها من أن تسبب له أى متاعب أو لسلطانه (۱۸۰۰).

غير أنه اضطر أمام إلحاح نور الدين إلى إزالة الخلافة الفاطمية، وإحلال اسم الخليفة العباسي محمل الخليفة الفاطمي، وإلى إحمدات ذلك الانقلاب في سبتمبر ١١٧١م (٦٧٥ هـ) وإعادة المذهب السني إلى مصر (١٨١٠)، وكان الخليفة العاضد الفاطمي مريضاً في ذلك الوقت وما لبث أن توفي بعد إعلان همذا التحول بثلاثة أيام دون أن يعلم به، وانتهت بذلك الخلافة الفاطمية بعد نحو قرنين من الزمان في مصر، وبعد قرنين واثنتين وسبعين سنة من بدء قيامها في شمال افريقية (١٨٦٠)، وعادت للعالم الإسلامي وحدته المذهبية وهو حدث فريد وتحول همائل جاء خطوة إلى الأمام في قصة الجهاد ضد الصليبيين .

<sup>(</sup>۱۷۹) ابن واصل: مغرج الكروب ج١ ص ١٩٨٠

أبو المحاسن بن تغري بردي : النجوم الزاهرة جه ص ٣٥٨

<sup>(</sup>۱۸۰) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ١٥١، Runciman :op. cit.II, p.394

<sup>(</sup>۱۸۱) ابو شامة: الروضتين ج١ ص ١٩٦ ، ١٩٦١) ابو شامة:

<sup>(182)</sup> Wiet: op. cit. p. 302, Grousset: op. cit. II, pp. 586 - 9

وعلى أثر إزالة الخلافة الفاطعية من مصر استجد موقف جديد هو تحديد العلاقة بين نور الدين وصلاح الدين، وما درج عليه المؤرخون من تسميتها بالوحشة بين نور الدين وصلاح الدين "إذ يشير المؤرخون المحدثون إلى أن إزالة الخلافة الفاظية وإحداث التغيير في مصر أفاد صلاح الدين ما لم يغده نور الدين، على الرغم صن أن نور الدين هو الذي ألح لإحداث هذا التغيير، فقد غدا صلاح الدين على قدم المساواة مع نور الدين أمام الخليفة العباسي، بعد أن أصبح سلطان مصر الفعلي (١٨٠١)، وكان صلاح الدين قبل ذلك يستعد سلطان من كونه وزيراً للخليفة الفاطمي ونائباً لنور الدين في مصر، فلما زالت الخلافة الفاطمية كان عليه أن يقنع بأنه أصبح مجرد نائب لنور الدين في البلاد وعليه أن يتحمل في أى وقت قرار عزله وإحدال آخر محله وهو أمر لن يرضي به صلاح الدين، بعد أن وطد نفوذه في مصر وأمل في استمرار حكمها، ومن هنا ثارت الرغبة في نفسه للخروج على سيده والاستقلال بمصر وهو أمر أفاد منه صلاح الدين فعلا ولم يفد نور الدين .

ولابد وأن ما قام به صلاح الدين من إرسال رسول إلى بغداد يحمل البشارة بإقامة الخطبة العباسية بعصر، قد أسهم في إحداث بداية جغوة بينه وبين نور الدين، خاصة وقد بعث بصحبة هذا الرسول جانباً مما وقع في يديه من قصر الخلافة الفاطمي من تحف ونفائس وذخائر ما وزع جزء منها على الأمراء ورجال الدولة، واختص الخليفة بالجانب الأعظم منها فزاد ذلك في مكانسة صلاح الدين (۱۸۵۰)، وبدأت

<sup>(</sup>١٨٣) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٠٨

<sup>(184)</sup> Stevenson: op. cit. p. 197, Wiet: op. cit. p. 302

<sup>(</sup>١٨٠) العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ٧٢٠

<sup>(</sup>١٨٦) ابو المحاسن: بن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج٦ ص ٢٢.

أبو شامة: الروضتين ج١ ص ١٩٤

مظاهر الجفوة بين نبور الدين وصلاح الديسن وحدث ما ينبئ بسوء العلاقات بين الرجلين، على الرغم من أن صلاح الديسن بعث إلى نور الدين هو الآخر ببعض كنوز الفاطميين وأموالهم، تعبيراً على استمرار ولائه له، ولكن ذلك لم يمح شعور نور الدين ببعض القلق جهة صلاح الدين أولكن الأمور ما لبثت أن عادت إلى حالتها، وإن كان نور الدين قد فكر قبل وفاته في الوصول إلى مصر، وعزل صلاح الدين .

وكان مسلك صلاح الدين تجاه سيده نور الدين في الفترة المتقدمة من حكمه في مصر مثار مناقشة وموضع تفسيرات كثيرة من قبل المؤرخين القدامى منهم والمحدثين، لأن صلاح الدين حرص خلال تلك الفترة على ألا يجتمع بنور الدين (١٩٩١)، وتجنب لقاءه خلال منازلات مع الفرنج في فلسطين وهجمات لصلاح الدين على الشوبك في سبتمبر سنة ١١٧١م بأمر نور الدين الذي كان قد طلب منه القيام بهذا الهجوم (١٩٩٠)، فكان ذلك سبباً في تأويلات مختلفة ذهب إليها المؤرخون، منهم من ذهب إلى القول بأن سبب ذلك أن صلاح الدين نزع خلال تلك الفترة إلى تأسيس دولة أيوبية سنية بمصر تكون مركزاً لتوجيه العمليات الحربية ضد الصليبيين، ولذلك لم يتحمس كثيراً لمنازلة الفرنج أو يحرص كثيرا على مواصلة هذه الهجمات لحين أن تفرغ مصر من مشاكلها الداخلية، وتستعد لما يفكر فيه صلاح الدين في الأساسي الذي اعتبر فيه نور الدين بلاد الشام المركز الرئيسي والمسرح الأساسي الذي ينبغي أن تجري عليه وتوجه منه العمليات العسكرية الأساسي الذي ينبغي أن تجري عليه وتوجه منه العمليات العسكرية

<sup>(</sup>١٨٧) المقريزي : السلوك ج١ ص ١٧ - ١٩

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن واصل :مفرج الكروب ج١ ص ٢٢٣،ابن الأثير:التاريخ الباهر ص ١٦١

<sup>(189)</sup> Stevenson: op. cit. 197

<sup>(</sup>۱۹۰) ابو شامة :الروضتين ج١ ص ٢٠٣ ل ١٩٠٠) ابو شامة :

ضد الصليبيين ومنازلتهم، ولم تكن مصر في نظر نبور الدين إلا مصدراً للدخل لسد نفقات هذا النزال (۱۹۱۱) ، ولهذا لم يحبرص صلاح الدين – في رأى هذا الفريق من المؤرخين – كثيراً في تلك الفترة المتقدمة على الاجتماع مع سيده نور الدين لنزال الصليبيين، بله تجنب لقاءه قبل أن تتهيأ له الفرصة لتنفيذ ما يفكر فيه (۱۹۲۱) .

ومنهم من ذهب إلى رأى آخر – لا نوافقهم عليه – لاسيما وأن على رأسهم ابن الأثير المعروف بكراهيته لصلاح الدين واتصالب بالزنكيين، إذ قال هؤلاء بأن صلاح الدين حرص على عدم نزال الصليبيين حينئذ أو الاجتماع بسيده نور الدين لحربهم، لأنه كان يواصل سياسة الفاطميين الهادفة إلى الإبقاء على الكيان الصليبي في فلسطين ليكون حاجزاً بينه وبين نور الدين وحكام الشام فلسطين ليكون حاجزاً بينه وبين نور الدين وحكام الشام المسلمين (۱۹۲۰)، لأن صلاح الدين – في رأى ابن الأثير – كان يعتقد أن نور الدين متى أزال الفرنج من طريقه " أخذ البلاد منه فكان يحتمي بهم منه، ولا يؤثر استئصالهم، بينما كان نور الدين لا يسري إلا الجد في غزوهم بجهده وطاقته " (۱۹۲۱)

ومهما يكن من أمر فقد أجمع المؤرخون على أن صلاح الدين كان حينئذ يدخر قوته وجهده لأمرين: الأمر الأول هو إقامة بيت أيوبي سني في مصر أو في النوبة أو اليمن اللتين أرسل أخاه توران شاه إليهما لفتحهما تحسباً إذا لاحقه نور الدين في مصر يستطيع هو وأسرته اللجوء إلى إحداهما (۱۹۵) ، والأمر الثاني هو تقوية دولته بالاستعداد

<sup>(</sup>١٩١) العريني: مصر في عصر الأيوبيين ص ٣٩،

الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ٧٢٨

<sup>(</sup>١٩٢) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٦ ص ٢٢

<sup>(193)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 590

<sup>(</sup>١٩٤) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ١٦١

<sup>(</sup>١٩٥) المتريزي : السلوك ج١ ص ٥٢

الجاد لمجابهة قوى الصليبيين بعد الفراغ من مشاكل مصر الداخلية، ولذلك أجمع المؤرخون على أن قوة صلاح الدين في مصر صارت منذ سنة ١١٧١م تضارع إن لم تتفوق على قوة نور الدين، ولعل ذلك هو الذي اقلق نور الدين وجعله يفكر جدياً في المسير إلى مصر لعزل صلاح الدين عنها، ولكن الموت لم يمهله فوافاه الأجلل في مايو سنة ١١٧٤ قبل أن يحقق غرضه (١٩٦٠).

ولذلك مضى صلاح الدين في توطيد سلطانه في مصر والتقرب إلى أهلها فكفل لهم الأمن والسكينة، وألغي كثيراً من الضرائب الجائرة على أهل مصر والقاهرة، وشجع التجارة الداخلية والخارجية وسمح للتجار القدوم والخروج فأصبح لكل تاجر الحرية في المجيء أو الرحيل عنها "لا يسأل عما أورده وأصدره ولا يستوقف في طريقه" (١٩٧٠)، وفتح اليمن وجعله امتدادا لجبهته في مصر وبعدا استراتيجياً لدولته، ولبي طلب نور الدين في سنة ١١٧٣م بمنازلة حصنى الشوبك والكرك لعظم ضررهما على المسلمين فيما بين مصر والشام والجزيرة العربية

وعلى الرغم من كل ذلك لم يتخل أنصار المذهب الشيعي ورجال الدولة الفاطمية البائدة عن ثأرهم، فأشعل بقايا الشيعة ثورة ترمي إلى الخلاص من صلاح الدين، وإعادة الخلافة الفاطمية والمذهب الشيعي إلى مصر (١٩٩١). فاتصلوا بالباطنية في بلاد الشام وبالصليبيين في بيت المقدس وبوليم الثاني النورماني ملك صقلية، ليقوم الصليبيون وحلفاؤهم بغزو مصر برا وبحرا في الوقت الذي يشعل فيه الثوار الفتنة داخليا

<sup>(</sup>١٩٦) ابن واصل: مفرج الكروب ج١ ص ١٢٣٠

وليم الصوري: المصدر السابق ج1 ص ١٥٩

<sup>(</sup>١٩٧) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ٢٠٥

<sup>(</sup>۱۹۸) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ها المالية على النوادر السلطانية السلطانية على المالية ا

<sup>(</sup>۱۹۹) این واصل: مقرج الکروب ج۱ ص ۲۳۱

والثورة ضد صلاح الدين، وكان زعيم الشيعة في مصر ورأس هذه المؤامرة الشاعر عمارة اليمني ولفيف من أتباع الخلافة الفاطميسة الزائلة (٢٠٠٠).

وفي الوقت الذي استعد فيه وليم الثاني لإرسال نحو ٢٠٠ سفينة تحمل نحو ثلاثين ألف رجل للمشاركة في غيزو مصر، واستعد الملك عموري الأول لقيادة الحملة براً إلى مصر، انكشفت المؤامرة في مصر، ووقف صلاح الدين على تفصيلاتها، فما لبث أن نكل بالمتآمرين وصلب زعماءهم (٢٠٠١)، على حين توفى الملك عموري في بيت المقدس في يوليو سنة ١١٧٤ (٢٠٠٠)، بعد أن علم بانكشاف المؤامرة، وفي جو من يوليو سنة الأمل واليأس في إمكان زحزحة صلاح الدين من مصر، إلا أن أسطول النورمان ما لبث أن وصل في يوليو سنة ١١٧٤م، بعد فشل المؤامرة ووفاة عموري (٢٠٠٠) فلم يشأ أن يعود أدراجه خاوياً وفضل مهاجمة الإسكندرية، غير أن المقاومة الباسلة التي أبدتها حامية النورمان رأساً على عقب، فتعرضوا للهزيمة، وأحرقت بعض سنفنهم، النورمان رأساً على عقب، فتعرضوا للهزيمة، وأحرقت بعض سنفنهم، وهرب الباقي منهم عائدين إلى صقلية دون أن يحققوا هدفهم (٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٢٠٠) المقريزي : السلوك ج١ ص ٥٣ ،أبو شامة : الروضتين ج١ ص ٢١٩

Runciman: op. cit. II, 397, Wiet: op. cit. p. 311

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن واصل : مفرج الكروب ج١ ص ٢٤٧. ، ٢٤٥ Grousset : op. cit. Il, p. 595

<sup>(</sup>٢٠٢) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج1 ص ١٦٠ - ١٦١

<sup>(</sup>۲۰۳) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٤٨ – ٤٩ ( تحقيق د. الشيال ط١)

<sup>(</sup>۲۰٤) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ٣٥٥ ، ٢٣٥

## الغطل التاسع

صلاح الدين ومملكة بيت المقدس الصليبة

## الفصل الناسع **صلام الدين ومملكة بيت المقدس الصليبية**

جاءت وفاة عموري الأول في يوليو سنة ١١٧٤ م ضربة شديدة للصليبيين في بلاد الشام نظراً لما كان له من خبرة طويلة في محاربة المسلمين ولأهميته في والوصاية على الإمارات الأخرى في بلاد الشام، ولحاجة الصليبيين إلى جهوده في تلك الفترة الحرجة عقب وفاة نور الدين وبزوغ نجم صلاح الدين (١) ، واعتلى عرش الملكة ، بعده ابنه بلدوين الرابع (١١٧٤ – ١١٨٥م) ، وكان مريضاً بالجذام ونال رعاية والده الذي عهد إلى المؤرخ وليام الصوري بتعليمه وتأديبه والإشراف عليه ، فأنجز وليم الصوري هذه المهمة في حماسة ودأب، خاصة بعد أن لمس في هذا الطفل ذكاءه وشدة ميله لسماع التاريخ أواعتلى بلدوين الرابع العرش وهو في الثالثة عشر من عمره ، مما جعله يسلم أمور الملكة في البداية إلى أحد الأمراء وهو ميلون دي بلانسي ، الذي كرهه أمراء وبارونات الملكة لكبريائه وغطرسته ومعاملته السيئة لهام ، في الوقت الذي تقدم فيه ريموند الثالث أمير طرابلس يطالب بالوصاية في الملك بحكم قرابته ومكانته في ذلك الوقت (١٠٠٠) .

وبدأت مرحلة من التنافس والصراع بين رجال المملكة وكبار الأمراء الصليبيين في بلاد الشام، فما لبث ميلون دي بلانسي أن لقي حتفه غيلة في عكا، ووافق الملك بلدوين الرابع وبارونات المملكة على

<sup>(1)</sup> Stevenson: op. cit. p. 205,

وليم الصوري ١٥٥٠ الحروب الصليبية ج١ ص ١٥٥

<sup>(</sup>٢) وليم الصوري: نفس المصدرج؛ ص ١٧٤ - ١٧٥

<sup>(3)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 609, Holt. op. cit. p. 53

وصاية ريموند كونت طرابلس على شئون المملكة (ئ) ،كل ذلك جسرى في الوقت لذي شرع فيه صلاح الديسن في القيسام بدوره في محاربة الصليبيين، بعد أن استقرت له الأمور في مصر، وبعد وفاة نور الديسن محمود ومن بعده عموري الأول بعد شهور قليلة (٥) ،فجاء ذلك فرصة لصلاح الديسن ليكتب أعظم صفحة في قصة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين.

وكانت أمور الشام قد اضطربت عقب وفاة نور الدين، نظراً لصغر سن ابنه الملك الصالح إسماعيل الذي لم يكن قد تجاوز الحادية عشر من عمره، فتنازع أمرا، نور الدين على السلطة وعلى الوصاية على الملك الصغير (۱) ،ابن المقدم في دمشق وابن الداية في حلب ونهض سيف الدين غازي وهو ابن أخ لنور الدين بالاستقلال بالموصل وضم إليها نصيبين وبعض المدن في أطراف العراق والجزيرة حتى الرها، وأنذرت الأمور في شمال العراق وفي بلاد الشام بشر مستطير (۱) ،خاصة وقد لجأ عموري الأول – قبل وفاته – إلى مهاجمة حصن بانياس مستفيداً من حالة الفوضي التي ضربت فيها الدولة النورية، وألقى الحصار عليها، فعرض عليه ابن المقدم مبلغاً كبيراً من المال وإطلاق سراح الصليبيين في دمشق (۱) ،وعقد محالفة مع الصليبيين ضد صلاح الدين، ولوّح له أيضاً باستدعاء صلاح الدين، ولوّح له أيضاً باستدعاء صلاح الدين من مصر وسيف الدين غازي من الموصل، وعندئذ اضطر عموري إلى الانسحاب عن بانياس (۱)

<sup>(</sup>٤) وليم الصوري : نفس المصدر ج٤ ص ١٧٧ - ١٨١

أبو شامة : الروضتين ج١ ص ٢٢٨ (5) Runciman : op. cit. II, p. 399,

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص ١٦٢

<sup>(</sup>٧) ابن واصل : مغرج الكروب ج٢ ص ٩

<sup>(</sup>٨) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج؛ ص ١٦٠

<sup>(</sup>٩) أبو شامة :الروضتين ج١ ص ٢٣٠ - ٢٣٢.ابن واصل :مفرج الكروب ج٢ص٧

وفي غمرة تنازع أمراء نور الديس وتنافسهم على السلطة أرسل صلاح الديس رسله إلى دمشق معلناً حقه في الوصاية على الصالح إسماعيل وأملاك نور الديس، بعد أن تطورت الأمور في بلاد الشام وانتقل الصالح إسماعيل إلى حلب بوصفها القاعدة الرئيسية للدولة النورية في صيف سنة ١١٧٤م ، واستبد بأموره سعد بن كمشتكين (''') بعد أن اعتقل ابن الداية وانفرد بالوصاية على الملك الصغير، وعندئذ أرسل ابن المقدم من دمشق رسالة إلى صلاح الدين يدعوه فيها لتسليم دمشق لانشغاله حينئذ بالتصدي لأسطول وليم الثناني ملك صقلية إلى دمشق لانشغاله حينئذ بالتصدي لأسطول وليم الثناني ملك صقلية إلى وبعض الفتن الداخلية من ناحية أخري، فضلاً عن رغبته في عدم وبعض الفتن الداخلية من ناحية أخري، فضلاً عن رغبته في عدم التسرع حتى يتأكد من موالاة بعض المدن الشامية له، ويتأكد أيضاً بنفسه من أن طريقه إلى بلاد الشام صار مأموناً، بعد زيارته إلى إيله للوقوف على ما أمر بتحصينه من المواقع وعمارتها (''').

والواقع لم يكن صلاح الدين في حاجة إلى دعوة للذهاب إلى دمشق، إذ أنه أدرك ضعف أمراء الشام وقصور همتهم عن القيام بمتطلبات الجهاد ضد الصليبيين، في ظل تنافسهم وتناحرهم، وأدرك أيضاً أحقيته في الوصاية على الدولة النورية، قبل أن يعصف بها الصليبيون، ولهذا خرج إلى الشام في أواخر نوفمبر سنة ١١٧٤ (١٠٠٠)، بعد أن استخلف على مصر أخاه العادل، وفي نيته الحفاظ على الوحدة الإسلامية في مواجهة الصليبيين وإعادة الجبهة الإسلامية إلى ما كانت

<sup>(</sup>۱۰) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ٢٣٤، ٢٣٤ Holt : op. cit. p. 54

Runciman :op. cit. II, p.404 ، ١٧٦ من الأثير : التاريخ الباهر ص ١٧٦ ، ١٧٦ (١١) لا الأثير : التاريخ الباهر ص ١٧٦ (١٤) Wiet : op. cit. p. 313

<sup>(</sup>۱۳) أبو شامة الروضتين ج١ ص ٢٣٦

عليه زمن نور الدين، فما لبث أن دخل دمشق ورحب به أهلها وتسلم قلعتها واستولى على ما كان بها من أموال وعين أخاه طفتكين حاكماً عليها (١٤).

ثم بادر صلاح الدين بإبطال ما استحدث بعد نور الدين من ضرائب ومكوس، فاستمال بذلك قلوب أهل دمشق الذين رحبوا به نكاية في أهل حلب وتعبيراً عن استيائهم من انتقال الصالح إسماعيل إلى حلب، وقد أعلن صلاح الدين أنه ما قدم إلا لحماية الأمير الصغير (۱۵) ، ووضع حد لتنافس الأمراء من حوله، وليس لغرض شخصي أو طلباً لجاه أو طمعاً في الدنيا، وإنما خوفاً من أن يغتنم الفرنج فرصة اختلاف أمراء الشام (۱۱) ، ولذلك سارع صلاح الدين بإقرار الخطبة للصالح إسماعيل في بلاده كلها، وسك النقود باسمه، واتخذ صلاح الدين من ذلك كله ستار لغرضه الأساسي، وهو إرساء دعائم الوحدة من جديد وإعادة الجبهة الإسلامية إلى سابق قوتها ليبدأ الجهاد ضد الصليبيين (۱۲) ، وأحس بذلك المؤرخ الصليبي وليم الصوري الذي أشار إلى أنه "كلما ازدادت قوة صلاح الدين اشتدت عداوته وخصومته لنا، فأثار ذلك الخوف والرعب فينا، لأن أي زيادة في قوته وسلطته تحمل الخطر الكبير على المملكة "(۱۱) .

ولم تلبث الإمدادات أن أتت من مصر، فقام صلاح الدين بالاستيلاء على حمص ثم على حماة وشيزر في نفس العام (ديسمبر ١٧٤٤م) ، ثم أشرف على حلب وتقدم لمحاصرتها، غير أنه لم يجد

<sup>(</sup>١٤) المقريزي : السلوك ج١ ص ٥٨

<sup>(15)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 621

<sup>(</sup>١٦) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٥٠ ( تحقيق د. الشيال ط١)

<sup>(17)</sup> Stevenson: op. cit. p. 206

<sup>(</sup>١٨) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج١ ص ١٨٤

استجابة كبيرة من أمرائه وقادته الذين ربما اعتقدوا أن صلاح الديس يحاول اغتصاب حق الصبى في إرث نور الدين في الوقت الذي صمدت فيه حلب وقاومت الحصار (١١٠) واستعان الأمسراء فيها بالباطنية والصليبيين، وقدم بعض الباطنية إلى معسكر صلاح الدين وحاولوا الفتك به غيلة، ولكن أمرهم انكشف ونجا صلاح الدين من شرهم(''')، فلجأ الحلبيون إلى ريموند الثالث أمير طرابلس والوصي على مملكة بيت المقدس يستنجدون به، ولم يتردد هذا في محاولة الظهـور بمظهـر حامي الملك الصالح إسماعيل والحيلولة بين صلاح الدين وتوحيد الجبهة من جديد (٢١) ، والحيلولة دون نجاح صلاح الدين، فقام من جانبه بمهاجمة حمص التابعة لصلاح الدين في فبراير سنة ١١٧٥م، فاضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار عن حلب(٢٢) فنجح ريموند في تحقيق غرضه، ولذلك رد حكام حلب الجميل للصليبيين بإطلاق سراح بعض الأسري من سجون حلب ومنهم رينو دي شاتيون (أرنـاط)<sup>(٢٣)</sup>، لكن صلاح الدين عاد بعد انصراف ريموند فاستولى على بعلبك فامتد سلطانه حتى حماه شمالاً، وإن ظلت حلب تقاوم وتعارض الانضواء تحت لوائه<sup>(۲۱)</sup> .

بادر الزنكيون في الموصل وحلب بالاتحاد لطرد صلاح الدين من الشام واستعادة دمشق، ودارت معركة هامة عند قرون حماه في إبريل سنة ١١٧٥م ،انتصر فيها صلاح الدين على قوى الزنكيين

<sup>(</sup>۱۹) ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ٢٣، ١٩٥ Wiet: مفرج الكروب ج٢

<sup>(</sup>۲۰) ابو شامة: الروضتين ج١ ص ٢٣٩

<sup>(</sup>٢١) وليم الصوري: المصدر السابق ج؛ ص ١٨٤

<sup>(</sup>۲۲) ابن واصل: مغرج الكروب ج٢ ص ٢٤

<sup>(23)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 408, Holt: op. cit. p. 53

<sup>(</sup>٢٤) أبو شامة : الروضتين ج١ ص ٢٣٩ ، وليم الصوري : نفس المصدر ج٤ ص١٩١٠

مجتمعه (\*\*)، وحاصر حلب وأزال من الخطبة اسم الصالح إسماعيل وتلقب بلقب ملك مصبر والشام وان لقبه المؤرخون المماصرون بلقب سلطان (٢٦) ، وترتب على انتصار صلاح الدين أن ازداد خوف سيف الدين غازي أمير الموصل فحشد من جديد عساكره وتوجه إلى حلب فاجتمع معه الحلبيون واتجه الجميع لملاقاة صلاح الدين، الذي التمس الإمدادات من مصر وبعد وصولها في فسبراير سنة ١١٧٦م (٢٧) ، جسرت محاولة الزنكيين الأخيرة لطرد صلاح الدين من الشام، إلا أن صلاح الدين نجح في إلحاق هزيمة ثانية بهم على الطريق بين حلب وحماة عند تل السلطان، وفي هذه المرة شدد الحصار على حلب واستولى على القري المحيطة بها<sup>(٢٨)</sup> ،لكنه عاد فأرجأ الاستيلاء عليهـا لوقـت آخـر لأنه آثر أن يثأر لنفسه من الباطنية الذين حاولوا اغتياله أكثر من مرة آخرها أمام حصن إعزاز فاتجه صلاح الدين إلى حصنهم وأعمل فيهم القتل والأسر، وخرب بعض ديارهم وأجبرهم على التعهد بعدم العودة للتآمر والاغتيال (٢٦٠) ، كما أرجأ الاستيلاء على حلب لأن الصليبيين في بيت المقدس بقيادة الملك بلدوين الرابع جددوا هجماتهم ضد ممتلكاته فآثر صلاح الدين العودة إلى مصر في نهاية سنة ١١٧٦م (٣٠٠).

<sup>(</sup>٢٥) المقريزي: السلوك ج١ ص ٩٩

<sup>(26)</sup> Grousset: op. cit. Il, p. 626, Wiet: op. cit. p. 335 - 6

<sup>(</sup>۲۷) ابن واصل: منرج الكروب ج٢ ص ٣٦ ~ ٣٧

Stevenson: op. cit. p. 211

<sup>(</sup>۲۸) ابن راشد: النوادر السلطانية ص ٥١ ، ، النوادر السلطانية ص ٥١ ، ،

<sup>(29)</sup> Grousset: op. cit.II, p. 603, Runciman: op. cit. II, p. 410

<sup>(</sup>٣٠) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج؛ ص ١٩٣ - ١٩٦٠

المقريزي: السلوك ج١ ص ٦٣

ويميل بعض المؤرخين إلى اعتبار الفترة الأولي من حياة صلاح الدين السياسية والواقعة فيما بين سنتي ١١٧١ ، ١١٧٨م فـترة إقامة الحكم وإرساء دعائم الدولة ومنازلة الزنكيين ومحاولة استخلاص أملاك نور الدين وإعادة الجبهة الإسلامية المتحدة إلى سابق عهدها، انصرف فيها صلاح الدين إلى محاولة تحقيق ذلك، وإن لم يغفل فيها أمر الصليبيين تماماً، وإنما كانت منازلته لهم في إطار الهدف الذي كان يسمى إلى تحقيقه في تلك الفترة ((٦))، ولذلك لم يعبأ صلاح الدين كثيراً بمحاولات الصليبيين وهجماتهم على إقليم دمشق في وسط الشام أو محاولتهم الهجوم في شمال الشام لمنعه من تحقيق أهدافه التي بثت الخوف والهلع في نفوسهم (٢٦).

ولهذا كانت عودة صلاح الدين إلى مصر في نهاية سنة ١١٧٦ تهدف إلى تقوية دفاعات مصر وتحصيناتها، لأنه أحس أن ثمة جهبود صليبية تحاول أن تستقطب من جديد الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين إلى مشروع حملة مشتركة على مصر وتوقع صلاح الدين هجوماً صليبياً جديداً على مصر (٢٣) ، لذلك شرع في بناء قلعة الجبل على جبل المقطم وحرص على توفير المياه بها فحفر بئراً عميقاً يضمن بها الحصول على الماء، وكان قد أمر ببناء السور الدائر حول مصر والقاهرة والقلعة ليصل طرفه الشمالي إلى ساحل النيل بينما يبلغ طرفه الآخر موضه القلعة وتولى بهاء الدين قراقوش بناء القلعة، كما شيد جنوب الفسطاط سوراً جديداً يبدأ من ساحل النيل حتى القلعة (٢٤٠٠)، واهتم

Stevenson: op. cit. p. 213 - 14

<sup>(31)</sup> Runciman: op. cit. II, pp. 405 - 6,

<sup>(</sup>٣٢) وليم الصوري: المصدر السابق ج؛ ص ١٨٤

<sup>(33)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 4,p. 377

<sup>(</sup>٣٤) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص ٥٤. . . Wiet : op. cit. p. 355

صلاح الدين أيضاً بإعادة تقوية وتعمير الأسطول البحسري، وزار الإسكندرية وتفقد تحصيناتها واهتم بعمارتها وحاميتها تحسباً لأى هجوم (٢٠٠).

وفي الوقت الذي اضطربت فيه أحوال المملكة الصليبية واشتد المرض بالملك بلدوين الرابع وانتهت وصاية ريموند الثالث على الملك سنة ١١٧٧م، لبلوغ الملك سن الرشد(١٦ سنة) بعد وصاية امتدت ثلاث سنوات (٢٦) وصل فيليب كونت فلاندرز قادماً من الغرب في عدد كبير من جنده، وأمل الصليبيون الكثير منه لقرابته من الملك، وعرض عليه بلدوين تقلد المسئولية وحكومة المملكة وإدارتها والمشاركة في الحملة الصليبية البيزنطية على مصر (٢٧)، إلا أن هذا رفض وانتهى مشروع هذه الحملة بالفشل، وإن وافق فيليب في النهاية على مهاجمة المسلمين في الشمال عند أطراف إمارة طرابلس وأنطاكية بعد إلحاح شديد (٢٨).

ولما هاجم الصليبيون حماه وحاولوا الاستيلاء على حارم أرسل صلاح الدين جيشاً من مصر قاصداً مهاجمة الساحل الفلسطيني ليرغم الفرنج على التخلي عن مهاجمة حماه وحارم، إلا أن بلدوين الرابع نهض فيمن بقي لديه من جند لصد قوات صلاح الدين واستطاع أن يباغت بعض فرق صلاح الدين عند تل الرملة أو تل الصافية في نوفمبر سنة ١١٧٧م ويحقق بعض الانتصار عليها (٢٦) ، لكن الصليبيين فشلوا

<sup>(</sup>٣٥) المقريزي: السلوك ج١ ص ٦٣.

<sup>(36)</sup> Grousset: op. cit. II, pp. 633 - 4 Runciman: op. cit. II, p. 411,

<sup>(37)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 415, Stevenson: op. cit. p. 216

<sup>(</sup>٣٨) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج1 ص ٢٠٠ - ٢٠٢، ص ٢١٠ - ٢١٣

<sup>(</sup>٣٩) وليم الصوري: نفس المصدر ج1 ص ٢١٩

في تحقيق أى تقدم واضطروا للرحيل والعودة إلى بيت المقدس<sup>(\*\*)</sup>، وإذا كان هذا النصر قد رفع روح الصليبيين المعنوية لبعض الوقت، إلا أن صلاح الدين لم يعره كبير اهتمام ، لأنه عاد إلى الشام في ربيع سنة 11٧٨م ليبدأ مرحلة هامة في قصة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين<sup>(\*\*)</sup>.

استطاع صلاح الدين أن ينزل هزيمة قاسية بالملك بلدوين وبعض كبار الأمراء معه بالقرب من بانياس في أبريه سنة ١١٧٩م، ولم ينج الملك نفسه من الموت إلى بصعوبة كبيرة، بعد أن أصيب إصابات خطيرة (٢١)، وأكد صلاح الدين هذا النصر في يونيو من نفس العام في موقعة مرج العيون، فقتل وأسر كثير من الصليبيين ونجا الملك الصليبي في هذه المرة أيضاً بصعوبة بالغة (٢١)، ثم اتجه صلاح الدين بعد انتصاره في مرج العيون إلى حصن كان الداوية قد أرغموا بلدوين الرابع على بنائه قرب بانياس سنة ١١٧٨م، عرف بحصن بيت الأحزان (١٤)، والذي كان خطراً كبيراً على المسلمين لأنه مكن الصليبيين من قطع طرق القوافل الإسلامية، كما شيد الصليبيون حصنا آخر في العام التالي على جبل هونين يتحكم في منابع الأردن وسهوله العليا في مواجهة بانياس، فمثل هذان الحصنان خطاً دفاعياً قوياً عن الملكة من جهة

Stevenson:op. cit. pp.216-7 . من شداد: التوادر السلطانية ص ۵۳ . (٤٠) ابن شداد: التوادر السلطانية ص ۵۳ . (41) Wiet : op. cit. p. 317

<sup>(</sup>۲۲) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص ٧٧ - ٣٧ وليم الصوري : المصدر السابق ج٤ ص ٣٣١

<sup>(</sup>٤٣) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص١٠ - ١١٠. Runciman :op. cit.II, p.420

<sup>(21)</sup> لوقوعه قرب بيت يعقوب الذي يعتقد الناس أن يعقوب كان ينفرد فيه للبكاء على يوسف، ويقع هذا الحصن على الطريق بين صفد وطبرية .

انظر: أبو شامة: الروضتين ج٢ ص ١١ - ١٢

دمشق (ه) ، فنجح صلاح الدين في فتح حصن بيت الأحزان وغنم ما فيه وأسر نحو سبعمائة من حاميته وخرب الحصن حتى سواه بالأرض، وأشعل فيه النيران، وصارت حاميته بين قتيل وأسير بعد أن "صيره أنقاضاً" ثم " ردم بأنقاضه آبار الماء به "(دد)

كما أغار صلاح الدين على صور وصيدا وبيروت وهاجم أسطوله مدينة عكا، الأمر الذي دفع بلدوين الرابع لطلب الهدنة من صلاح الدين، ورأى صلاح الدين في هذه الهدنة فترة راحة ريثما يتم له تنفيذ بقية مشروعاته في توحيد الجبهة الإسلامية وضم مدينة حلب والموصل إلى ملكه خاصة بعد أن اضطربت الأمور فيهما، فعقدت الهدنة في مايو سنة ١١٨٠م، فأتاحت هذه الهدنة لصلاح الدين فرصة الالتفات من جديد للجبهة الإسلامية، ومحاولة ضم حلب والموصل (١١٨٠)، فشغلت هذه المسالة حيزاً هاماً في فكر صلاح الدين فيما بين سنتي ١١٨٠م و مدال الفترة .

وفي نفس الوقت كانت أمور الصليبيين ببلاد الشام تسوء يوماً بعد يوم، فقد أخذت صحة الملك بلدوين الرابع تسوء في سرعة عن تصريف أمور الملكة وتفاقم ظهور أعراض الجذام عليه يوماً بعد يوم (١١٠)، فازداد نفوذ امه الملكة أجنس كورتناي، التي اهتمت بالبحث عن وريث للملكة ووصى عليها خلال فترة مرض الملك، فاختارت سنة ١١٨٠م

<sup>(45)</sup> King: Knights Hospitallers, p. 132

<sup>(</sup>٤٦) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص ٨٦ - ٨٣، المقريزي :السلوك ج١ص٥٦

<sup>(</sup>٤٧) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٤ ص ٢٥٤ - ٢٥٥

<sup>(48)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 680

<sup>(</sup>٤٩) وليم الصوري: المصدر السابق ج، ص ٢٥٣

جاى لوزجنان للزواج من سييلا الأخت الكبرى للملك ('°)، وهو زواج أفضى في الحقيقة إلى وقوع منازعات عديدة ('°)، واضطر الملك للموافقة على هذا الزوج، على الرغم من تأكده من أنه ليس نابها ولا يؤمل كثيراً من وراء مصاهرته، وربعا اضطر الملك إلى ذلك لخوفه من أطماع ريموند كونت طرابلس وبوهيموند الثالث كونت أنطاكية وتشككه في نياتهما (۲۵).

على حين ساءت سيرة بوهيموند الثالث أسير أنطاكية، واضطربت أحوال الإمارة على عهده وفسدت أخلاقه وتردى في الرذيلة حتى أصدر ضده الأساقفة قرار الحرمان، إلا أن ذلك لم يوقف أمير أنطاكية عن سلوكه، بل أمعن في عناده وأمر بنغي عدد من كبار النبلاء من المدينة، فلجأ هؤلاء المنفيون إلى روبين أمير الأرمن وملك قليقية (٥٠)، وتطورت الأمور في أنطاكية إلى الأسوأ، حتى وقع بوهيموند في النهاية أسيراً في يد الأرمن، بعد أن عرض أنطاكية لحرب أهلية، الأمر الذي اضعف الصليبيين كثيراً في بلاد الشام في وقت فقدوا فيه حليفاً قوياً هو الإمبراطور مانويل كومنين الذي توفي سنة ١١٨٠م والذى كانوا يلجأون إليه وقت الملمات، وبدأت سياسة بيزنطة بعده في التغير على عهد الإمبراطور ألكسيوس كومنين الثاني ومن جاء بعده أن .

Grousset: op. cit. II, p. 684

Rey: Hist. des Princes d'Antioch, II, p. 379

(54) Baldwin: The Decline and fall of Jerusalem, p. 595 Ostrogorsky: op. cit. p. 350, Stevenson: op. cit. p. 224

<sup>(50)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 423

<sup>(</sup>١٥) باركر: الحروب الصليبية ص ٨١

<sup>(</sup>٥٧) وليم الصوري: نفسه ج٤ ص ٢٥٤ - ٢٥٤

<sup>(</sup>٥٣) وليم الصوري : نفسه ج1 ص 777-774 ،

جرت الأحداث بعد ذلك في اتجاه جديد وخطير مما أنذر الصليبيين بسوء العاقبة، فقد أطلق سراح رينو دي شاتيون الذي عرف العرب باسم أرناط - كما سبق وأن أشرنا - وكان قد بقي في أسر المسلمين سنين طويلة قضاها في سجن قلعة حلب ثم أطلق الحلبيون سراحه سنة ١١٧٦م (٥٠٠) تقرباً للصليبيين والتماساً لمحالفتهم للوقوف في وجه صلاح الدين، وكان رينو دى شاتيون هذا قد تزوج ابنة ريمونـد دى بواتيه أمير أنطاكية الأسبق فآلت إليه إمارة أنطاكية غير أنه أثار المشاكل مع المسلمين بحكم تهوره واندفاعه وكراهيته للمسلمين فوقع في يد نور الدين وسجن بقلعة حلب نحو ستة عشر عاماً، وانتقل الحكم في أنطاكية إلى بوهيموند الثالث (٥٦٠)، ولما خرج أرناط من سجنه تزوج وارثة صاحب إقطاع الأردن وحصنى الشوبك والكرك إلى الجنوب الشرقي من البحر الميت لفلسطين سنة ١١٧٧م ، الأمر الدي أتاح له من جديد القيام بدور خطير في الحروب الصليبية لأنه شرع في شن الغارات المخربة في البحر الأحمر (<sup>٧٧)</sup>، في الوقت الذي لم يكن حماسيه الصليبي وتهوره قد فتر بعد، فتسبب بذلك التهور في جلب الأخطار على المملكة الصليبية في بيت المقدس (٥٨)، لاسيما وأن امتلاكه لحصنى الكرك والشوبك اللذين آلا إليه عن طريق تلك الزيجه كانا لا يتحكمان فقط في طريق حجاج المسلمين إلى الحرمين الشريفين بل أيضاً في الطريق البري الرئيسي بين شطري دولة صلاح الدين في مصر والشام (١٩٠)،

<sup>(</sup>٥٥) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج؛ ص ١٩٦

<sup>(56)</sup> Chalandon: Comnenus II, p. 523,

وليم الصوري : نفسه ج٣ ص ٤٤٣ - ٤٤٤

<sup>(</sup>٧٥) باركر: الحروب الصليبية ص ٨٢

<sup>(58)</sup> Grousset: op. cit. II, pp. 701 - 2

<sup>(</sup>٩٩) عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص ٧٦٩، 19- Wiet :op. cit. pp.318

فتحول أرناط منذ ذلك الوقت إلى قاطع طريق وإلى اللصوصية وتعرض للقوافل الإسلامية التي تجتاز الطريق من مصر إلى دمشق وبالعكس وتمر قريباً من إمارته (١٠٠).

وحدث في صيف سنة ١١٨١ أن نقض أرناط شروط الهدنة المعقودة بين صلاح الدين ومملكة بيت المقدس، وعزم على إفراغ حصيلة هائلة من الكراهية للمسلمين والعودة إلى سياسة الاندفاع والتهور التي أدخلته من قبل السجن بحلب، فخرج على رأس قوة من رجاله فأوغل في صحراء العرب حتي تيماء في منتصف المسافة تقريباً بين الاردن والمدينة المنورة (١١)، وفي نيته أن يهاجم المدينة المنورة ذاتها لضرب المسلمين في أقدس بقعة لديهم والاستيلاء على الأماكن المقدسة الإسلامية (٢١)، غير أن نائب صلاح الدين بدمشق أسرع على رأس العساكر الدمشقية بغزو الأردن ومهاجمة الكرك وأخذ يخرب وينهب في تلك الجهات، مما دفع أرناط إلى أن يعجمل بالعودة إلى إمارته للدفاع عنها ولكنه نهب في طريق عودته قافلة إسلامية كبيرة كانت متجهة من دمشق إلى مكة وسلب منها ثروة عظيمة (٢٢).

ولقد أحدثت هذه الإغارة رد فعل عنيف في الأوساط الإسلامية، وأفزعت المسلمين عامة، وغضب صلاح الدين وأرسل إلى ملك بيت المقدس يلومه على ما حدث ويوضح له حجم الاستياء الذي عم الأوساط الإسلامية من جراء هذا السلوك والهمجية، ويذكره بالهدنة المعقودة بين الطرفين، ويطلب منه أن يأمر أرناط برد ما سلبه من المسلمين

(63) Runciman: op. cit. II, p. 431,

Grousset: op. cit. II, pp. 701 - 2

<sup>(</sup>٦٠) باركر: المرجع السابق ص ٨٢

<sup>(</sup>٦١) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٢٣

<sup>(</sup>٦٢) ابن واصل :مفرج الكروب ج٢ ص ١٠٤

ويجبره على الانصياع والالتزام بأبسط مبادئ الشرف (ئا) ، وعلى الرغم من أن تهور أرناط قد عكر صغو السسلام مع المسلمين في وقعت كانت المملكة في أشد الحاجة إلى السلام، إلا أن بلدوين الرابع عجز عن كبح جماح تابعه أرناط، وفشل في إجباره على الانصياع لأمر الملك وتهدئة الأمور مع المسلمين، وجاء ذلك - في رأى كبار المؤرخين المحدثين - تطوراً جديداً في المملكة الصليبية ودليلاً على تفسخ النظم الإقطاعية وازدياد ضعف ملوك بيت المقدس أمام أفصالهم الإقطاعيين (٥٠) إذ طغى سلطان البارونات على سلطان الملك، واختفى التوازن بين سلطة الملك والمحكمة العليا وتداعت الإدارة الحكومية في المملكة وأصابها الخلل والاضطراب (٢٠) وترتب على ذلك أن أطلق صلاح الدين كل ما في حوزته من قوة احتجزها زمناً طويلاً (٢٠)

فحينما أرسل بلدوين إلى أرناط يطلب منه الإسراع برد ما نهبه من أموال المسلمين وإطلاق سراح أسرهم احتراماً للهدنة المعقودة مع صلاح الدين. رفض هذا رفضاً باتاً ومضى في غيبه فاعتبر ذلك بمثابة إعلان الحرب على صلاح الدين (١٦٨ ، الذي خرج من مصر في مايو سنة المحرب على صلاح الدين الدين الذي الشام ولم يعد إلى مصر إلى أن توفي، واتجه صلاح الدين إلى إيله على خليج العقبة، ومنها اتجه إلى دمشق، فدخلها في يونيو، دون أن يحفسل بجموع الصليبيين التي خرجت تحت قيادة بلدوين لتحول بينه وبين الوصول إلى

Wiet: op. cit. p. 318-19

<sup>(64)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 431

<sup>(65)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 703

<sup>(66)</sup> Baldwin: op. cit. p. 591

<sup>(</sup>٦٧) باركر: الحروب الصليبية ص ٨٢

<sup>(</sup>٦٨) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج١ ص ٢٨٣،

دمشق <sup>(۱۹)</sup> .

وعلى الرغم من الإغارات التي شنها صلاح الدين على الصليبيين سنة ١٩٨٢م في طبرية وبيسان في يوليو من ذلك العام، ونجاحه في الاستيلاء على بيسان وإلحاق الهزيمة بجموع الصليبيين على الطريق إلى الناصرة وبالقرب من حصن كوكب (٢٠٠٠)، وهجومه على عكا برأ بينما كان أسطوله يهاجمها بحراً ليفصل بين إمارتي أنطاكية وطرابلس في الشمال، وبين المملكة الصليبية في الجنوب وتفكيره في مهاجمة بيروت، على الرغم من كل ذلك إلا أن صلاح الدين لم يكن يقصد بهذه الإغارات حسم النزاع مع الصليبيين وشن حرب فاصلة معهم في هذه المرحلة، لأنه حتماً أدرك أن هذه الحرب لم يحن وقتها بعد، وأنه ينبغي الاحتفاظ بقواته سليمة ادخاراً لها لمحركة كبيرة آتية لا محاله، ولهذا عاد إلى دمشق بعد هذه الإغارات (٢٠١)، وبعد الاستيلاء أيضاً على حصن الشقيف أرنون وحصن حبيس جلدك، فضلاً عمن أسرهم من الفرنج في هذه الهجمات واتخاذ المسلمين الحصن الأخير مركز مراقبة على الفرنج، بالإضافة إلى ما أحدثه صلاح الدين في المملكة الصليبية من ذعر وخوف (٢٠)

ذلك أن صلاح الدين كان لا يزال يفكر في مشروع إتمام الوحدة الإسلامية وإرساء دعائم الجبهة الإسلامية المتحدة، فما لبث أن أوقف هجماته على الصليبيين التي بدأها سنة ١١٨٧م والتي نعتبرها رد فعل لما قام به أرناط من استفزاز سنة ١١٨١م ونجدها عقاباً للملك لعجزه عن كبح جماح تابعه أرناط، لأن صلاح الدين ما لبث أن التفت

<sup>(</sup>٦٩) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص٢٨، وليم الصوري :المصدر السابق ج٤ ص٢٨٤

<sup>(</sup>٧٠) وليم الصوري: نفس المصدر ج١ ص ٢٨٩ – ٢٩٠

<sup>(</sup>٧١) ابن واصل: مغرج الكروب ج٢ ص ١١٨، أبو شامة: الروضتين ج٢ ص٢٩،

<sup>(</sup>٧٢) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٤ ص ٢٨٦

للجبهة الإسلامية يوليها بعض جهده خاصة بعد أن دخل أمراء الجزيرة في طاعته ودانت له آمد (٢٢) ، واستولى على بعض معاقل حلب الأمامية مثل تل خالد وعينتاب (١٤٠٠) ،ثم اتجه إلى شمال الشام وألقي الحصار على حلب، فسارع أميرها الزنكي عماد الدين زنكي (الثاني) إلى طلب الأمان والخروج منها إلى إقطاع يقطعه إياه صلاح الدين، فأجابه السلطان صلاح الدين إلى طلبه، ومنحه إقطاع سنجار والخابور ونصيبين والرقة وسروج واشترط عليه إرسال الجند للجهاد كلما طلب منه ذلك لأن العساكر النورية مجاهدون أشداء امتازوا بالغروسية وأدوا خدمات جليلة للإسلام (٢٥) ، ودخل صلاح الدين حلب في يونيو سنة خدمات جليلة للإسلام (٢٥) ، ودخل صلاح الدين حلب في يونيو سنة

وكان صلاح الدين قد حاول أثناء هجماته على حلب الاستيلاء على الموصل سنة ١١٨٣م وفيها الأخ الزنكي الآخير عيز الدين مسعود (٧٧)، إلا أن محاولته أمام الموصل لم تنجح لمبادرة الأمير الزنكي بالاتصال بالصليبيين ومحالفته لهم، حتى نهض بلدوين الرابع لمهاجمة الجهات الواقعة جنوب دمشق لإرغام صلاح الدين على سحب جيوشه من الشمال (٨٧)، وفعلاً عاد صلاح الدين إلى بلاد الشام وواصل حصار حلب حتى دخلها – كما رأينا – بل إنه استولى أيضاً على حارم – بعد دخوله حلب بشهر واحد، ثم قام بمحاولة أخرى ضد

<sup>(73)</sup> Holt: op. cit. p. 55

<sup>(</sup>٧٤) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٤٦ ،ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص١٣٩

<sup>(</sup>٧٥) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص١٤١-١٤٢٠

أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٤٢- ٤٣

<sup>(</sup>۷۱) المتريزي: السلوك ج١ ص ٨١ ، ١٠ المتريزي: السلوك ج١ ص ٨١ المتريزي

<sup>(77)</sup> Holt: op. cit. p. 55

<sup>(</sup>٧٨) وليم الصوري : المصدر السابق ج ٤ ص ٣٠١

الموصل سنة ١١٨٥م لم يكتب لها النجاح أيضاً وظلت الموصل تكابر وتقاوم الدخول في الوحدة الإسلامية في هذه المرة أيضاً (٧١).

وبدخول صلاح الدين حلب سنة ١١٨٣م غدا أقوى حاكم معاصر في الشرق الأدني على حد قول المؤرخين اللاتين أنفسهم خاصة المؤرخ الصليبي وليم الصوري (١٨٠٠)، وأصبحت الجبهة الإسلامية المتحدة تمتد تحت زعامته من جبال طوروس شمالاً حتى بلاد النوبة جنوباً وأمدته موارد مصر الضخمة وتمركزه في دمشق وحلب بقوة عظيمة جعلته قادراً على إنزال ضربة فاصمة بالكيان الصليبي (١٩٠١)، إذ لم يحرص صلاح الدين على امتلاك حلب إلا لكي يستطيع تحقيق أغراضه، وكان رد صلاح الدين آخر الأمر هو الجهاد الديني ضد الصليبيين وبذلك كان لابد وأن تنشب حرب دينية جديدة لتجتاح المملكة الصليبية (١٩٠٠).

## معركة حطين واسترداد صلاح الدين لبيت المقدس:

ساءت أحوال مملكة بيت المقدس كثيراً وتدهورت صحة الملك بلدوين الرابع، حتى عجز عن الحركة في فراشه، الأمر الذي أدى إلى تغويضه الوصاية على المملكة سنة ١١٨٣م إلى صهره جاى لوزجنان، الذي اشتهر بضعف الشخصية وعدم الحكمة في تصريف الأمور (٢٥٠)، في الوقت الذي شرع فيه صلاح الدين في مهاجمة المملكة وأخذ يستولي على المواقع والقلاع الصليبية الواحد تلو الآخر ويحرق ويدمر ويقتل ويأسر في الصليبيين توطئة للمعركه الفاصلة (٢٠٠).

<sup>(</sup>٧٩) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٥١-٧٠ (نشر الشيال)، Holt: op. cit p. 56

<sup>(</sup>٨٠) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج1 ص ٣٠٤ - ٣١٥

<sup>(</sup>٨١) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص ٧٨٠، 230،٧٨٠ Stevenson : op. cit. p. 230،٧٨٠

 $<sup>\</sup>Lambda T = \Lambda T$  . Ileque : الحروب الصليبية ص  $\Lambda T = \Lambda T$ 

<sup>(</sup>٨٣) وليم الصوري ٠ نفس المصدر ج١٤ ص ٣١٨-٣١٩

<sup>(</sup>٨٤) ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ١١٨٠.

ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٦١-٦٣

فقد هاجم أطراف الملكة الصليبية بجيشه الكبير، فانساب في سهل الأردن وتقدم نحو بيسان فأخلاها الصليبيون قبل وصوله، فاستولى عليها صلاح الدين وغنم كل ما خلفه الصليبيون فيها، وأحرق ما لم يستطع أخذه على حد قول المؤرخين المسلمين (٥٠٠)، بعد فرار حاميتها والمدافعين عنها "تاركين وراءهم كل ما يملكون "وعائدين إلى طبرية (٢٠٠)، في الوقت الذي كان لا يزال فيه الصليبيون تحت قيادة جاى لوزجنان قابعين عند نبع الصفورية ولما تقدموا وعبروا الجبال القريبة من الناصرة، وجدوا أنفسهم قريبين من جيش صلاح الدين وقبالته، فاضطروا إلى إقامة معسكرهم قرب موارد المياه دون أن يجرؤا على التقدم لملاقاة جيش صلاح الدين .

على حين كان صلاح الدين قد قسّم جيشه إلى جماعسات "انطلقت تمشط الإقليم وتدمر كل ما تصادفه تدميراً" على حد قول المؤرخ وليم الصوري (^^^) ،ثم عاد صلاح الدين إلى دمشق في أكتوبر سنة المؤرخ وليم الصوري في خيراً من حصون الصليبيين وعدداً من قراهم وقتل وأسر أعداداً كبيرة منهم (^^^) ،جري كل ذلك والأمير أرناط ماض في غيه يرتكب بحماقته المعروفة الأخطاء التي تسببت في جلب الكارثة على الصليبيين، فلازال يعمل على تحقيق سيادة الغرنج على البحرالأحمر وطعن الإسلام في قلبه بغزو الحرمين الشريفين، فضلاً عن مهاجمة القوافل الإسلامية وجموع الحجاج وهم في طريقهم إلى الأراضي

<sup>(</sup>٨٥) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٦٢ – ٦٣

<sup>(</sup>٨٦) وليم الصوري : المصدر نفسه ج؛ ص ٣٢٠

<sup>(</sup>۸۷) ابن شداد : المصدر السابق ص ٦٣ . . . Runciman : op. cit. II, p. 439

<sup>(</sup>٨٨) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٤ ص ٣٢١

<sup>(</sup>٨٩) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٥٠ ، المقريزي : السلوك ج١ ص ٨١

المقدسة الإسلامية ولتحقيق هدفه بمهاجمة الحرمين الشريفين استولي على ميناء إيلة ،الذي كان صلاح الدين قد استرده سنة ١١٧٧م (١٠٠) وكون اسطولاً بحرياً سيطر به على مدخل خليج العقبة، ومنه بدأ يهاجم المواني المصرية الصغيرة على ساحل البحر الأحمر مثل عيذاب، وخلال تلك الهجمات أكد أرناط أنه اتخذ اللصوصية والقرصنة أسلوبه ومنهاجه وبعد كل البعد عن مبادئ الفروسية الحقة، واستحق التسمية التي لصقت به إلى نهاية عصر الحروب الصليبية وهي "الفارس اللمس " (١٠٠).

فقد استولى أرناط - في ميناء عيذاب - على مركب كانت مخصصة لسفر الحجاج وضرب أعناق عدد كبير من حجاج قافلة إسلامية فيما بين قوص وعيذاب ،وقطع طرق التجارة وأفسد في السواحل ونهب المواني الصغيرة على سواحل البحر الأحمر، واستولى على بضائع وسلع كانت قادمة من عدن والهند، وأحدث هو ورفاقه حوادث لم يسمع الإسلام بعثلها"(٢٠)، إذ لم يعهد المسلمون "بهذا البحر فرنجياً لا تاجراً ولا محارباً"(٢٠)، ثم أخذ يهاجم ساحل الحجاز فأشعل الحرائق في السغن في الحوراء وينبع وهما من مواني المدينة المنورة (١٤)، ثم أوغل في البحر الأحمر حتى رابغ من مواني مكة المكرمة، وأغرق سنينة مليئة بالحجاج، كانت في طريقها إلى جدة، وكان هو ورفاقه عازمون على مهاجمة المدينة المنورة وإخراج رفاة الرسول من ضريحه الطاهر والتمثيل به " ولم يكن بينهم وبين المدينة الرسول من ضريحه الطاهر والتمثيل به " ولم يكن بينهم وبين المدينة

<sup>(90)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 436

<sup>(</sup>٩١) سميد عاشور :الحركة الصليبية ج٢ ص١٩٥/ Grousset: op. cit. II,776،٧٩٧

<sup>(</sup>۹۲) المقريزي: السلوك ج١ ص ٧٩

<sup>(</sup>٩٣) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٥٩ ( سنة ٧٨ه هـ) ط. التجارية

<sup>(41)</sup> أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٣٧

أكثر من مسيرة يوم "(٩٠) ، فأفزع بهذه الإغارات سكان الحجساز وأساء إلى مشاعر المسلمين في كافة الأنحاء .

وما أن سمع الملك العادل - أخسى صلاح الدين - أخبار هذه الحملة، حتى سارع بإعداد أسطول قوى في خليج السويس والبحـر الأحمر وشحنها بالرجال واتجه الأسطول تحت قيادة حسام الدين لؤلؤ إلى إيلة، فظفر بالمراكب الصليبية فأحرقها وأسر من فيها، ثم تعقب بقية السغن الصليبية عند عيذاب وأخذ يطاردها حتى شواطئ الحجاز حتى لحق بها من أطلق من بها من أسرى السلمين من الحجاج والتجار، ودمر بعض هذه السفن واستولى على بعضها الآخـر، ولجـأ بعض الصليبيين إلى الاعتصام بالشعاب المرجانية، فقاتلهم القائد الإسلامي، وقتل كثيرين منهم، كما لجأ البعض الآخر إلى السبر والاعتصام بالجبال، فطاردهم المسلمون وقتلوا بعضهم ووقع الباقون أسرى في أيديهم (١٧٠) ، فأرسل بعضهم إلى منى لينحروا أمام جموع حجاج المسلمين عقاباً لهم على جرمهم وجرأتهم على التفكير في انتهاك حرمة البقاع المقدسة الإسلامية، وعاد ببقية الأسرى إلى مصر، فأمر صلاح الدين بضرب رقابهم ليكونوا عبرة لكسل من تحدثه نفسه بتدنيس الأماكن الطاهرة (٩٨) . أما أرناط نفسه فقد أقسم صلاح الدين على أن يقتله بيده " ونذر دمه " لفعلته النكراء (١٩٠٠).

Grousset: op. cit. II, pp. 732 - 4

(۹۷) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص٧٣، (ع. 328 - 9

(۹۸) المتريزي : السلوك ج١ ص ٧٩، Wiet : L'Egypte Arabe, p. 323

<sup>(</sup>٩٥) المقريزي: السلوك ج١ ص ٧٩ .ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ١٣٠

<sup>(</sup>٩٦) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص ١٢٨ - ١٣٢ ،

واذا كان صلاح الدين قد حاول في أواخر سنة ١١٨٣م الاستيلاء على حصن الكرك لشدة ضرره على المسلمين وكرر المحاولة في سنة ١١٨٤م ، فضلاً عن إغاراته على بعض جهات فلسطين ومدن وقرى الملكة الصليبية ، كما نشط أسطوله في البحر في هذه الفترة أيضاً ، فظفر بسفينة تحمل ثلاثمائة من الفرنج ، ومعهم السلاح والأموال كانت مرسلة لمساعدة صليبي الشرق فاستولى عليها (١٠٠٠) ، إلا أن هذه الإغارات لم تؤدي إلى نتيجة حاسمة في الصراع مع الصليبيين حينئذ وإن أدت إلى اتخاذ هؤلاء سياسة الدفاع أمام هجمات صلاح الدين ولكن صلاح الدين أفاد منها كثيراً كما يشير المؤرخون لأنه أشرك في هذه الإغارات لأول مرة جيوشاً من كافة أنحاء دولته من مصر ومن دمشق وحلب وآمد وديار بكر والجزيرة وحصن كيفا، فتهيأت لهذه الفرق الفرصة للقيام بأعمال هجومية مشتركة (١٠٠١).

ويشير المؤرخون الحديثون إلى أن صلاح الدين شرع قبل إعلان الحرب الكبيرة على الصليبيين في اتخاذ عدة خطوات أكدت أنه كان يعد دولته لهذه الحرب الفاصلة ويحشد كل طاقاتها للنضال ضد هؤلاء الفرنج، فقد سلك سياسة متوازنة بين العنصريان الرئيسيين اللذيان يشكلان عصب جيشه وهما العنصر الكردي والعنصر التركي، فاستطاع أن يحول دون وقوع التنافس أو التخاصم بينهما بفضل حرصه على إرضائهما عند توزيع الاقطاعات والأموال وأن اختص أفراد أسرته بحكم الأقاليم والمدن الهامة وجعل لنوابه وولاته سلطة تكاد تكون مطلقة (۱۰۲)، ولكن أمرهم بأن يلتزموا بالعدالة في حكم الرعية، ويعدوا جيوشهم للجهاد عندما يطلب منهم ذلك ويسهموا في نفقات الجهاد.

(101) Gibb: The Rise of Saladin, p. 582,

العريني: الشرق الأوسط ص ٨١١

(١٠٢) العريني: نفس المرجع ص ٨١٢

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص ١٣٩ – ١٤٠

أما الخطوة الثانية فهي إعادة توزيع الإقطاعات وحكم المدن الهامة والأقاليم بين أفراد أسرته ذاتها، فجعل مصر من نصيب ابنه العزيز عثمان وسحب منها ابن أخيه تقي الدين عمر ومنحه إقطاعات متفرقة في الشام (۱۰۳) ،كما عهد بحلب لابنه الآخر الملك الظاهر غازي وأخرج منها أخاه العادل ومنحه إقطاعا في شمال العراق والجزيرة يشمل الرها وحران وميافارفن وغيرها (۱۰۰۰)

أما الخطوة الثالثة فهي استخدامه لأساليب الدبلوماسية، وكل ما يؤدي إلى عزل الفرنج في الشام، فبذل جهوداً لجذب التجار الإيطاليين إلى مصر مستغلاً ما يحدث دائماً من تنافس بين المدن الإيطالية التجارية جنوا وبيزا والبندقية (٥٠٠٠)، فأنعش موارده الاقتصادية من ناحية وأضعف تجارة الصليبيين من ناحية أخرى، إذ عقد مع البيازنة معاهدات قدموا بموجبها المساعدات لقوات مصر في مناسبات متعددة " وما منهم إلا من هو الآن يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده ويتقرب إلينا بإهداء طرائف أعماله وبلاده "(١٠٠٠)، بالإضافة إلى حرصه على التفاهم مع الإمبراطورية البيزنطية خاصة بعد وفاة الإمبراطور مانويل كومنين سنة ١١٨٠م، إذ شرع خلفاؤه في التفاهم مع صلاح الدين وإعادة العلاقات الودية معه، فعقدت معاهدة بين الطرفين سنة ١١٨٠م، فكلما ساءت العلاقات بين والبيزنطيين، والدليل على تحسن تحسنت العلاقات بين صلاح الدين والبيزنطيين، والدليل على تحسن

<sup>(</sup>١٠٣) شملت حماه ومنبج ومعرة النعمان وكفر طاب وغيرها .

انظر المقريزي: السلوك ج١ ص ٩١ - ٩٢

<sup>(</sup>۱۰٤) ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ١٧٨ - ١٨٤.

ابو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٦ ص ٣١

<sup>(</sup>۱۰۰) العريني : الشرق الأوسط ص ۸۱۳ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، الشرق الأوسط ص ۸۱۳ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

<sup>(</sup>١٠٦) أبو شامة الروضتين ج١ ص ٢٤٣

تلك العلاقات مع صلاح الدين أن سمح البيزنطيون لصلاح الدين بعمارة مسجد القسطنطينية، وإقامة الخطبة للخليفة العباسي فيه (١٠٧٠) كما قام بعقد معاهدة مع أمير الموصل سنة ١١٨٦م لتصفية العلاقات بينهما توطئة للقيام بهجومه الكبير ضد الصليبيين في إطار سياسته الرامية لاستخدام الدبلوماسية لإعداد جيوشه ودولته للحرب الكبيرة مع الصليبيين (١٠٨).

وفي نفس الوقت كانت أحوال مملكة بيت المقدس تسوء يوماً بعد يوم في أواخر عهد ملكها المريض بلدوين الرابع، الذي اضطر تحت ضغط بارونات المملكة إلى تنحية زوج أخته جاي لوزجنان عن الوصاية على المملكة وتوج ابن هذه الأخب من زوجها الأول ويدعى بلدوين (الخامس) ملكاً في مارس سنة ١١٨٥م ، وكان طفلاً صغيراً لم يتجاوز السادسة من عمره فعهد بالوصاية عليه إلى ريموند الثالث كونت طرابلس (١٠٠١) ، فانقسمت المملكة الصليبية بين مؤيد لهذه الخطوة ومعارض لها، وبين مؤيد لجاي لوزجنان ومعارض له، وبين مفضل لوصاية ريموند ومعارض لها، وتساءل البعض : أية جدوى تعود على المملكة من رفع صبي إلى العرش ؟ وأية فائدة ترجى من ذلك للصالح العام؟ فقد أصبح هناك ملكان عاجزين تماماً أحدهما طريح الفراش يعاني المرض والآخر طفل غض الحداثة ، فأى فائدة ترجى من الاثنين معاً؟ ديماً

<sup>(107)</sup> Grousset: op. cit. II, pp. 748-751,

Runciman: op. cit. II, p. 429

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن واصل: مغرج الكروب ج٢ ص ١٨٨٠

Stevenson: op. cit. p. 239

<sup>(109)</sup> Baldwin: op. cit. p. 600,

Runciman: op. cit. II, pp. 439 - 43

<sup>(</sup>١١٠) وليم الصوري: الحروب الصليبية ج١ ص ٣٣١

لهذا أضحت الملكة على حافية حرب أهلية في أشد الأوقات حرجا، إلا أن ريموند سارع باتخاذ خطوات كفلت الهدوء فترة من الزمن، فقد عقد هدنة مع المسلمين وحرص على تهدئة الأمور مع صلاح الدين، وكانت المملكة تؤمل المساعدة العسكرية من الغرب للتصدي لصلاح الدين إلا أن ملوك وحكام الغرب الأوربى شخلوا بأمورهم عن ذلك، واكتفى ملك إنجلترا بإرسالمبلغ من المال ظفر به الفرسان الرهبان دون وعود بمساعدة عسكرية (١١٢٠) ، ثم توفى الملك بلدوين الرابع في نفس العام(١١٨٥م) ، ولحق به الطفل الصغير بلدويت الخامس في أغسطس سنة ١١٨٦م بعد عدة شهور من تتويجه، فتعرضت المملكة لأزمة جديدة وتآمر عدد من البارونات للتخلص سن وصايعة ريموند، بل وتوجعوا سيبل وزوجها جماي لوزجنان (١١٣)، وانصاع بقية البارونات لهذا وأقروا بالأمر الواقع ، بينما انسحب ريموند مغاضباً دون أن يعترف بجاى ملكاً واتجه إلى طبرية معتبراً نفسه أحق بالتاج، فعاقبه جاي بانتزاع بيروت من إقطاعاته، لأنه حازها باعتباره وصياً على المملكة، بل طالبه بتقديم حساباته بالأموال التي أنفقها أثناء وصايته على المملكة ، فأدى ذلك كله إلى ارتماء ريموند في أحضان صلاح الدين، إذ بادر ريموند بطلب المساعدة من صلاح الدين ضد الملك جاى (١١٤) وحددا حددوه بوهيموند الثالث أمير أنطاكية الذي سارع

(112) Runciman: op. cit. II, pp. 444-5,

Baldwin: op. cit. p. 604

(113) Grousset: op. cit. p. 767

(۱۱٤) ابن واصل: مغرج الكروب ج٢ ص ١٨٤ - ١٨٥ ،

المقريزي: السلوك ج١ ص ٩٢، أبو شامة: الروضتين ج٢ ص ٧٤-٧٥

Runciman: op. cit. II, p. 451

<sup>(</sup>١١١) وليم الصوري: نفسه ج؛ ص ٣٤٦

بتجديد الهدنة بينه وبين صلاح الدين " فاختلفت كلمتهم وتفرق شملهم وكان ذلك من أعظم الأسباب الموجبة لفتح بلادهم "(١٠٠٠) وجاء ذلك الانشقاق في صفوف الصليبيين عظيم الفائدة بالنسبة لصلاح الدين (١١٦).

عاد أرناط إلى تعكير الصفو بين الصليبيين والمسلمين ونقض الهدنة المعقودة بين الصليبيين وصلاح الدين، حين هاجم قافلة كانت متجهة من القاهرة إلى دمشق في أوائل سنة ١١٨٧م وتحمل ثروة طائلة ويحرسها جماعة من الأجناد، كانوا يجتازون بالقرب من حصن الشوبك، فغدر بهم وسلب أموالهم ودوابهم وسلاحهم وقتل الجند منهم وحمل التجار والباقين أسرى إلى قلعته في الكرك (١١٠٠)، إذ لم يكن هذا اللص يطيق صبراً على عدم ممارسة السلب والنهب، إذ استولى على ما كانت تحمله تلك القافلة من ثروة، ورفض أن يرد ما أخذه أو يطلق سراح الأسرى، بل تجرأ ورد على صلاح الدين قائلاً : " قولوا لمحمد يخلصهم " (١١٠٠)، فأرسل صلاح الدين إلى الملك جاي لوزجنان ليلزم بمليكه جاي ورفض الانصياع لأمره، فانتقضت الهدنة القائمة بين بمليكه جاي ورفض الانصياع لأمره، فانتقضت الهدنة القائمة بين والكيان الصليبي كله ببلاد الشام (١١٠٠)

Grousset: op. cit. II, p. 778

Ì

<sup>(</sup>١١٥) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٧٤ (ط. التجارية)

<sup>(</sup>١١٦) عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ٧٩٦،

<sup>(</sup>١١٧) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٧٠٠

ابن الإثير: الكامل ج٩ ص ١٧٤ ( سنة ٨٦ه هـ)

<sup>(</sup>۱۱۸) ابن واصل: مغرج الكروب ج٢ ص ١٩٤

<sup>(119)</sup> Baldwin: op. cit. p. 606, Runciman: op. cit. II, p. 450

وهكذا اختار أرناط وقتاً عصيباً لاستثارة صلاح الدين، الذي لم يكن أمامه إلا أن يلجأ إلى السلاح، والذي بلغ من شدة غيظه أن أقسم على أن ينتقم من أرناط نفسه بل إنه " أعطي الله عهداً لأن ظفر به ليستبيح دمه " ونذر صلاح الدين نذراً " أن يقتله إن ظفر به "(١٢٠)، وبدأ صلاح الدين في تعبئة قوى المسلمين البشرية والمادية استعداداً لخوض معركة كبري، وكتب إلى جميع البلاد يستنفر للجهاد، فأرسل إلى مصر وإلى الموصل وإلى الجزيرة وإربل وسائر بلاد الشام يستنفر الناس للجهاد ويحثهم عليه (١٢١)، فاستقبل في دمشق العساكر من سائر الجهات وبدأ في تعبئتها.

وعندما اكتملت استعداداته غادر دمشق في ١٤ مارس سنة المدرد معلى راس جيش كبير وتوجه إلى بصري في الجنوب ثم إلى الكرك لمهاجمة أرناط فخرب ودمر وقطع الأشجار بقربها وفعل نفس الشئ بالشوبك (١٢٠٠) ، وتلقى العسكر المصري قرب الكرك، وفي نفس الوقت كان الأفضل ابن صلاح الدين يعسكر إلى الشمال الغربي من حوران لاستقبال الجند من كافة الأنحاء منهم العرب والترك والأكراد، فأغارت هذه القوات على أعمال طبرية واصطدمت بالداوية والاسبتارية قرب صفورية، فأحرز المسلمون النصر في مايو سنة ١١٨٧م، وأعمل المسلمون القتل فيهم، فلقي كثير منهم مصرعهم وفيهم مقدم الاسبتارية، بينما هرب مقدم الداوية، ووقع كثير منهم في أسر المسلمين، فكانت هذه الوقعة مقدمة الفتوح وفاتحة النصر الأكبر على حدين أفاق الصليبيون على حدين أفاق الصليبيون

<sup>(</sup>١٢٠) ابن الأثير :الكامل ج٩ ص١٧٤(ط التجارية)، أبو شامة :الروضتين ج٢ ص ٧٥

<sup>(</sup>١٢١) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٧٥ ( ط التجارية)

<sup>(</sup>١٢٢) المقريزي : السلوك ج١ ص ٩٣، أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٧٥

<sup>(</sup>١٢٣) ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ١٨٧ ، ابني الأثير: الكامل ج٩ ص ١٧٨

وعاد زعماؤهم إلى رشدهم، فدخل ريموند الثالث أمير طرابلس في طاعة الملك جاي لوزجنان (۱۲۱)، ونقض الهدنة مع صلاح الدين وأعلن استعداده للإسهام في إنقاذ المملكة الصليبية، فاجتمعت كلمة الصليبيين بعد فرقتهم (۱۲۰)، وتجمعت الجيوش الصليبية كلها عند صفورية قرب عكا ومعها صليب الصلبوت في الوقت الذي اكتملت فيه قوات صلاح الدين، فبلغت نحو عشرين ألف جندي بأسلحتهم وعتادهم وألف الرماة فئة هامة من هذا الجيش، ولما بلغ صلاح الدين نبأ نقض ريموند الهدنة ودخوله في طاعة الملك جاي، رحل صلاح الدين على رأس جيشه إلى طبرية، وهي من أملاك ريموند فاقتحم المدينة، واستولى عليها في ٢ يوليو سنة ١١٨٧م، إلا أن قلعتها عزت عليه واحتمت بها زوجة ريموند، فأشعل المسلمون الحرائق في المدينة وامتدت الأيدي بالنهب إلى ما فيها (٢٢٠).

عقد الصليبيون مجلساً للحرب في عكا، وأصدر الملك قراراً عاجلاً بالتعبئة العامة لكل الرجال القادرين على حمل السلاح، وحشد الاسبتارية والداوية معظم فرسانهم، ولم يخلفوا في قلاعهم إلا عدداً ضئيلاً، وبذل الداوية ما سبق أن اختصوا به من الأموال التي أرسلها ملك إنجلترا هنري الثاني، للإنفاق منها والاستعداد للقتال ضد

Grousset: op. cit. II, p. 786,

Runciman: op. cit. II, p. 454, Baldwin: op. cit. p. 608

(١٢٥) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٧٦ .

أبن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٧٦

(١٢٦) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٧٦ (نشر الشيال) .

ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ١٨٨ .

ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ١٧٧ ( ط. التجارية) ٢٥٥٠ Gibb : op. cit. p. 585،

<sup>(</sup>١٢٤) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ٨٠٤،

المسلمين (۱۲۷)، وبلغ عدد جيش الصليبيين نحو عشرين ألف مقاتل، على الرغم من أن طرابلس وأنطاكية لم تسهما إلا بعدد قليل من الجند، لخوفهما من هجمات المسلمين في الشمال وعلى الرغم أيضاً من أن المصادر الإسلامية بالغت كثيراً في أعداد جيش الصليبيين، فذهب بعض المؤرخين المعاصرين إلى أنها بلغت بين ثلاث وعشرين ألف وستين ألف مقاتل (۱۲۸۰)، وتجمعت هذه القوات كلها في صفورية قرب عكا.

كان أمام الصليبيين أحد أمرين: أن ينتظروا ويتمهلوا ليتجنبوا الاشتباك في معركة فاصلة مع صلاح الدين، على أمل أن ينفض الجيش الإسلامي دون حرب كما حدث سنة ١١٨٣م ، والآخر أن يشتبكوا في معركة حاسمة مع صلاح الدين، لأنهم لا يضمنون استمرار هذا الحشد مع انكشاف كثير من مدنهم وقلاعهم في فلسطين وفي إمارات الشمال، لغياب كثير من جندها وحامياتها وانضمامهم لهذا الحشد (١٢٩).

أما صلاح الدين فعلى الرغم من أنه كان يأمل الدخول في معركة كبيرة مع الصليبيين تحسم الوضع في هذه المنطقة، إلا أنه لم يبادر بالزحف إليهم، وإنما خطط لجذبهم إليه، وإجبارهم على المسير إليه قرب طبرية في أشهر الصيف مع اشتداد الحرارة وندرة المياه في الطريق وما يمكن أن يحل بهم من تعب، بينما يكون هو قد ادخر قوته وجهده للقائهم (١٣٠٠)، وتجلت عظمة صلاح الدين وذكاءه العسكري

<sup>(127)</sup> Baldwin: op. cit. p. 609, Grousset: op. cit. II, p. 787

<sup>(</sup>١٣٨) ابن واصل:مفرج الكروب ج٢ ص١٨٩،أبو شامة:الروضتين ج٢ ص٧٦-٨٣

<sup>(129)</sup> Stevenson: op. cit. pp. 244 - 5,

Baldwin: op. cit. p. 455

<sup>(</sup>۱۳۰) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٧٦، Runciman :op. cit.Il, p.456

حين نجحت خطته في جذب الصليبيين إليه، ويبدو أن هجوم صلاح الدين على طبرية كان جزءا من خطته لإجبارهم على المسير إليه، فقد قرر الصليبيون المسير إليه عند طبرية (١٣١١) ،على الرغم من معارضة ريموند الثالث لخطورة هذا الزحف بسبب وعورة الطريق وقلة الماء في تلك الأرض القاحلة وحرارة الجو في شهر يوليو في الوقت الذي كان فيه صلاح الدين ورجاله ينتظرون عند طبرية وقرب المياه الوفيرة ومنعمين بالظل الوارف مدخرين قواهم لساعة الفصل، وما لبث صلاح الدين أن تقدم نحو قرية حطين حيث المراعى الخصبة والماء الوفير (١٣٢) فأقام معسكره بالاقحوانه قريباً من تل له قمتان عرف بقرون حطين وهو الموضع الذي دارت فيه المعركة التي اشتهرت في التاريخ بمعركة حطين (۱۳۳) في موضع اختاره صلاح الدين بنفسه ليكون مسرحا للحرب مع الصليبيين (١٣٤) ، وقبل وصول الصليبيين بيوم أى في يوم ٢ يوليو سنة ١٨٧م (١٣ ربيع الآخر سنة ٨٥هم) نشط صلاح الدين في تنفيذ خطته الرامية إلى الحيلولة بين الصليبيين وبين الوصول إلى موارد المياه في بحيرة طبرية، فتحرك على رأس بعض فرقه للسيطرة على الأرض المرتفعة الواقعة أسفل حافة التل بقرب طبرية ليغلق الطريق المباشر إلى المدينة من ناحية ويتحكم في الدروب المؤدية إلى ماء بحيرة طبرية من ناحية أخرى

<sup>(131)</sup> Grousser : op. cit. p. 793-5, Lana- pool: Saladin, p. 205

<sup>(</sup>۱۳۲) ابن شداد: النوادر السلطانية ص ٧٦ ،

ابن واصل: مغرج الكروب ج٢ ص ١٨٩

<sup>(133)</sup> Lane-poole: Saladin, p. 204, Baldwin: op. cit. p. 610

<sup>(134)</sup> Stevenson: op. cit. p. 245

<sup>(135)</sup> Runciman: op. cit. II, p 456

وصل الصليبيون مساء يوم ٣ يوليو سنة ١١٨٧م إلى سفح جبل طبرية المشرف على سنهل حطين، وفي مقدمتهم ريموند وباليان وفي القلب الملك جاى بينما سار أرناط والداوية والاسبتارية في المؤخرة، وكانوا قد بلغوا حالة سيئة من الإنهاك واشتد العطش بالرجال والدواب(١٣٦١) ، إثر طريق طويل على التلال الجرداء وجو حار وركود في الهواء وهجمات الرماة المسلمين عليهم طوال الطريق (١٣٧) ،على حين وجدوا أن المسلمين قد حالوا بينهم وبين مياه بحيرة طبرية، فتعالت. أصوات بعضهم بضرورة فتح الطريعق إلى البحيرة بالقوة لإرواء عطشهم (١٣٨) ، إلا أن الملك أشفق على رجاله وقد وجدهم منهكين لا يستطيعون القتال، وفضل لهم المبيت فوق تلك الهضبة حتى صباح اليوم التالي (٤يوليو) لأنه ليس بوسعهم الرجوع (١٣٩) ، فكانت ليلة ٣ يوليو اختبارا عنيفاً قضاها الصليبيون يكابدون العطش والنصب، وانحطت روحهم المعنوية وسط صيحات المسلمين الذين راحوا بكبرون ويهللون طوال الليل (١٤٠٠)، فضلاً عن أن المسلمين أشعلوا النار في الأعشاب والأشواك التي تكسوا الهضبة ، فحملت الرياح النار والدخان إلى الصليبيين فزادت في متعابهم، واجتمع عليهم على حد قول ابن الأثير: " العطش وحر الزمان وحر النار والدخان وحر القتال "(١٤١).

<sup>(</sup>١٣٦) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٧٧ (ط. التجارية).

ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٦٢

۱۸۹س أبو شامة :الروضتين ج٢ ص ٧٧، ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ١٨٩ (138) Grousset : op. cit. II, pp. 793-5

Stevenson: op. cit. p. 246

<sup>(</sup>١٣٩) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٧٧

<sup>(</sup>۱٤٠) ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ١٨٩٠

ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٧٦

<sup>(</sup>١٤١) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٧٨ (ط. التجارية)

وفي الصباح يوم ٤ يوليو سنة ١١٨٧م وجد الصليبيون أنفسهم وقد أحاط بهم المسلمون من كل جانب تحت ستار الظلام إحاطة تامة، ثم بدأ هجوم المسلمين عليهم وهم عطشي متهالكين واشتد القتال، وأدرك المسلمون – في نفس الوقت – أنه لا ثالث أمامهم إما النصر أو الشهادة (١٤٠٠)، فاستماتوا في القتال وشددوا هجماتهم، فلم يصمد الصليبيون أمامهم كثيراً " فأخذتهم سهام المسلمين وكثرت فيهم الجراح" (١٤٠٠) ووسط تلك الشدة التي عاناها الصليبيون أدرك ريموند الثالث أمير طرابلس أن الكارثة قد حلت بالصليبيين، فبادر بالهرب مع رجاله، وفتح له المسلمون طريقاً للخروج (١٤٠٠)، وإن اعتقد بعض المؤرخين أن ريموند حاول أن يكسر الحلقة التي طوق بها المسلمون قوات الفرنج فحمل على جناح المسلمين الذي كان يقوده تقي الدين عمر – ابن اخي صلاح الدين – فأفسح له هذا المجال، فلما نفذ منها لم يستطع العودة فارتحل إلى طرابلس، وتبعه في الخروج بعض قادة الصليبيين (١٤٠٠).

ثم ما لبث المسلمون أن استأنفوا التضييق على الفرنج، وظلوا يطاردونهم من أسفل والفرنج يتراجعون أمامهم نحو أعلى التل وقد تحلق حولهم المسلمون وأحاطوا بهم إحاطة الدائرة بقطرها، وخلال ذلك سقط أسقف عكا قتيلاً ووقع صليب الصلبوت من يديه فاستولى عليه المسلمون " فكان أخذه منهم من أعظم المصائب عليهم وأيقنوا بعده بالبوار" وعندئذ أيقن الصليبيون بالهلاك (۱۲۰۰)، وأصبحوا كقطيع

<sup>(</sup>١٤٢) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٧٦،

أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٦ ص ٣٢

<sup>(</sup>۱۶۳) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص ١٩٠

<sup>(144)</sup> Stevenson: op. cit. p. 246

أبو شامة : الروضتين ج٢ ص٧٧ (145) Groussrt : op. cit. II, p. 797, ٧٧ أبو شامة

<sup>(</sup>١٤٦) ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ١٩٠–١٩١

ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٧٨ ( ط التجارية )

الأغنام المساق إلى الذبح (١٤٧٠) ،ثم قام المسلمون آخر الأمر بهجوم شامل أنهوا به المعركة وأخذوا يقتلون ويأسرون فيهم حتى لم يبق مع ملك بيت المقدس وحوله سوى مائة وخمسين فارساً من قادة الصليبيين وأمهر فرسانهم، فأسرهم المسلمون جميعاً وكانوا في شدة الخوف والإنهاك وكان من بينهم الملك جاي لوزجنان نفسه وأرناط ومقدم الداوية وصاحب تبنين ووليم مونتفرات وعموري لوزجنان شقيق الملك وهيو صاحب جبيل وبعض أكابر الصليبيين، غير جموع الأسري (١٤٨) والواقع أنه لم ينج من هذه المعركة من محاربي الصليبيين إلا عدد قليل من أولئك الذين كانوا في المقدمة مع ريموند وبعض جنسود المؤخرة مع باليان ورينو صاحب صيدا، بينما هلك الباقون (١٤٩٠)، فمن لم يلق مصرعه وقع في الأسر وأسر من الداوية من نجا من القتل ومقدمهم ومعظم فرسان الاسبتارية وسيق عامة الأسرى إلى دمشق، بينما لقى بقية الأسرى معاملة طيبة من صلاح الديس الذي عامل الملك جاي معاملة كريمة ، لكنه قتل أرناط وفاء لنذره بعدد أن عدد عليه جرائمه وذكره بذنوبه وغدره رغم العهود والمواثيق (١٥٠٠) ، ثم أمر صلاح الدين برعاية بقية الأسرى من أمراء الصليبيين وكبار رجالهم، لكن عامة الأسرى بيعوا في أسواق الرقيق، حتى كان المسلمون يسوقون ثلاثسين أو أربعين أسيراً في حبل واحد للبيع (١٥١١) ، وبلغ ثمن الأسير في دمشق ثلاثة دنانير، ولم يزد ثمن أسرة بكاملها من رجل وامرأة وثلاثـة بنين عن ثمانين دينارا ، وباع رجل من المسلمين أسيره بنعـل كان محتاجا

<sup>(147)</sup> Stevenson: op. cit. p. 247

<sup>(148)</sup> Baldwin: op. cit. p. 613

<sup>(149)</sup> Ibid. p. 613

<sup>(150)</sup> Holt: op. cit. p. 57, Stevenson: op. cit. p. 247

<sup>(</sup>۱۵۱) ابن شداد: النوادر السلطانية ص ۷۷

إليه ودل ذلك على كثرة الأسرى (١٠٢).

ولقد جاءت موقعة حطين كارثة كبرى للصليبيين، لأنها أفنت زهرة شبابهم وأضاعت هيبتهم إلى الأبد، وسقط جيش المملكة بين قتلى وأسرى " فمن شاهد القتلى قال ما هناك أسير، ومن شاهد الأسري قال ما هناك قتيل " (١٥٣٠)، وأصبحت بلاد الشام لأول مرة منذ قيام الحروب الصليبية تحت رحمة عاهل مسلم .

## تداعى الملكة الصليبية واسترداد بيت المقدس:

أخذ صلاح الدين بعد حطين يسترد البلاد والمدن والحصون من الصليبية واحدة تلو الأخرى لأنه لم يبق بهذه المدن والحصون من الحاميات ما يجعلها تقاوم المسلمين، بعد أن حشد الصليبيون كل فرسانهم تقريبا، ونحو عشرين ألف من الرجالة في حطين أن فلم تكن حطين مجرد معركة بل كانت خاتمة استعمار (٥٠٠٠)، وأظهر صلاح الدين برغم انتصاراته روح التسامح والعطف وتمسك بمبادى الأخلاق الأمر الذى أطراه المؤرخون في الشرق وفي الغرب وأقروا به وأكدوه (٢٠٠١)، وأصبحت بيت المقدس بعد الكارثة في حالة يرثى لها، إذ لم يبق بها سوى النساء والرهبان، وخلت من المدافعين عنها، غير

(١٥٢) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٧٨ ، ص ٧٨ ،

Runciman: op. cit. Il, p. 460

(١٥٣) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٧٨ - ٧٩ .

ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ١٩٣

(154) Grousset: op. cit. II, p. 799

(١٥٥) العريني: الشرق الأوسط ص ٨٤٣

(156) Stevenson: op. cit. p. 248,

Runciman: op. cit. II, p. 460

أن فارسا كان صلاح الدين قد أطلق سراحه يدعى باليان الثانى دى إبلين، وصل إليها بعد إطلاق سراحه وبعد أن تعهد لصلاح الدين أنه لن يبقى بها سوى ليلة واحدة ويرحل مع أسرته، إلا أنه تناسى وعوده وبقى بها وراح ينظم أمر الدفاع عنها، فحشد فلول الفرسان وأبناء الفرسان ممن هم فوق سن الخامسة عشر، فضلا عن الصناع والتجار القادرين على القتال، وبذل جهدا مضنيا لحفظ المدينة والدفاع عنها (١٥٠٠)، وعلى الرغم من كمل ذلك إلا أنه لم يكن كافيا لإنقاذ المدينة من مصيرها المحتوم وذلك لنقص الفرسان المدربين والمحاربين الأشداء، فأصبحت بيت المقدس غنيمة سهلة أمام صلاح الدين (١٥٠٠).

في اليوم التالى مباشرة لحطين استسلمت قلعة طبرية لصلاح الدين، وتوقع الصليبيون أن يتجه صلاح الدين بعدها إلى بيت المقدس وقد خلت من المدافعين عنها وانهارت روح سكانها المعنوية وأيقنوا بالهلاك، إلا أن صلاح الدين لم يتجه إليها بعد الفراغ من طبرية، لأنه توقع أن تتساقط المدن والحصون الداخلية ولا تبدى إلا مقاومة ضئيلة باهته بعد سقوط الموانى والمدن الساحلية، ومن ثم اتجه بكل ثقله إلى الموانى الهامة (١٥٠١)، خاصة عكا التى أزمع أن يتخذها قاعدة للعمليات الحربية. ويبدو أن صلاح الدين كان يهدف إلى حرمان وتحقيق الاتصال بقاعدته الأساسية في مصر والربط بين شقى دولته في مصر والشام من ناحية أخرى (١٠٠٠). وكان صلاح الدين متأكدا من ضعف حامية عكا وعجزها عن مدافعته وانهيار روح الصليبيين المعنوية

ابن واصل: مغرج الكروب ج٢ ص ٢١٢ Lane poole :Saladin p. 296, ٢١٢ ص ٢ج

<sup>(158)</sup> Holt: op. cit. p. 56

<sup>(159)</sup> Baldwin: op. cit. p. 615

<sup>(160)</sup> Stevenson: op. cit. p. 249

في المدينة، ولهذا لم تكد قوات صلاح الدين تقـترب من المدينة حتى طلب أميرها جوسلين الثالث دى كورتناى الأمان لها ولسكانها مقـابل تسليم المدينة (۱۲۰۰)، فدخلها صلاح الدين في يوم ١٠ يوليو سنة ١١٨٧م وغنم المسلمون منها غنائم وفيرة من الذهب والجوهر والأمـوال والثيـاب والسلاح والمؤن والأمتعة والتحف الشـيء الكثير (۲۲۰۰)، نظرا لأن عكا كانت مدينة تجارية مـن الطراز الأول، وكانت الميناء الأول للمملكة تقصدها الأساطيل التجارية من كل الأنحاء، ولذلك حرص صلاح الدين أن تظل لهـذه المدينة مكانتها التجارية المرموقة بتواصـل النشـاط التجارية في بلاد الشام بالحفاظ على العناصر النشطة والجاليـات التجارية في المدينة (۱۳۵۰).

صار صلاح الدين ينتقل من نصر إلى نصر في الفترة الواقعة بين شهري يوليو وأكتوبر سنة ١١٨٧م، وكان لعبقريته أثر كبير فيما أحرزه من نصر، إذ استولى في تلك الفترة على الناصرة وصفورية والفولة في داخلية البلاد فضلا عن كثير من القلاع والمعاقل الصليبية مثل سبسطية ونابلس، بينما استولت فرق أخرى على بعض الموانى والمدن الساحلية مثل قيسارية وحيفا وأرسوف (١٠٠٠) من البلاد المجاورة لعكا. ويبدو أن مسلك صلاح الدين المعتدل تجاه أهل عكا وعطفه وتسامحه قد سهل له الاستيلاء على كثير من المدن والقلاع، بعد أن اطمأن الصليبيون إلى قلسب صلاح الدين الكبير وتعففه عسن سلفك الدماء

ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٩٩ ، Runciman :op. II, p.461 (١٩٦) ابن شداد : الروضتين ج٢ ص ٨٥-٨٠٠

ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٧٩ ( ط التجارية )

ابن الأثير : الكامل جه ص ١٧٩ Grousset : op. cit. II, p. 803 ابن الأثير : الكامل جه ص

<sup>(</sup>١٦٤) ابن واصل : مغرج الكروب ج٢ ص٢٠٦، أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٨٨ المتريزي : السلوك ج١ ص ٥٩ ، ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ١٧٩ – ١٨٠

وتسامحه الجم (١٦٥).

فقد استسلمت صرفند وصيدا دون مقاومـة في أواخـر يوليـو سـنة ١١٨٧م، ثم جاء دور بيروت أكثر مدن الساحل الشامي مناعـة وحصانة، ولم يكن فيها سوى بعض التجار وبعض الصناع الذين ليسس لهم دراية بالقتال أو خبرة حربية، ولذلك استسلمت في ٦ أغسطس من نفس العام، ثم اتجه صلاح الدين إلى جبيل، وكان صاحبها في أسر صلاح الدين منذ موقعة حطين وهو من أسرة أمبرياكو الجنوية، فعرض على صلاح الدين إطلاق سراحه مقابل تسليمه جبيل فرضى السلطان بذلك وتسلم جبيل فعلا وأطلق سراحه (١٦٦١) ، على الرغم من أن ذلك أنكره المؤرخ ابن الأثير على صلاح الدين وقال إن هذا الرجل كان من أشد أعداء المسلمين لأنه كان " من أعيان الفرنج وأصحاب الرأى والمكر والشر " فجاء إطلاق سراحه فرصة له لمواصلة عدائه وحقده على المسلمين في غير هوادة خاصة في منطقة الساحل الشامي (١٦٧٠) "وكان إطلاق سراحه من الأسباب الموهنة للمسلمين "(١٦٨)، وفي آخر أغسطس ١١٨٧م لم يعد بيد الصليبيين جنوبي طرابلس سوى مدينة صور وعسقلان وغزة وبعض القلاع والحصون المتناثرة قليلة العدد، فضلا عن بيت المقدس ذاتها (١٦٩)

أما بالنسبة لمدينة صور فينبغى أن نشير إلى قضية هامة في الصراع الدائر في ذلك الوقت بين صلاح الدين والصليبيين، وذلك أن

<sup>(</sup>١٦٥) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ٨١٤

<sup>(</sup>١٦٦) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٨٠ ( نشر الشيال )

<sup>(167)</sup> Grousset: op. cit. II, pp. 806 - 7

<sup>(</sup>۱۹۸) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٨٠ - ١٨١

<sup>(169)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 462,

Stevenson: op. cit. pp. 250 - 1

صلاح الدين دفعه تسامحه وعلو خلقه إلى ترك سكان المدن التى استولى عليها أحرارا لهم حق البقاء في مدنهم أو الاتجاه إلى أى مكان يشاءون، وكان أن فضل معظمهم الخروج من مدنهم وقلاعهم وقصد مدينة صور (۱۷۰۰)، فتجمع في تلك المدينة شراذم الصليبيين وحطام مملكة بيت المقدس، فصار كل من استأمن من الصليبيين يعضى إلى صور وما استولى صلاح الدين على بلد بالأمان إلا صار أهله في حفظ السلطان حتى يبلغوا صور (۱۷۰۱)، فضلا عمن نزح إليها من اللاجئين ممن هربوا من معركة حطين (۱۷۰۱) من المحاربين وعامة الناس فاستعصت المدينة على الفتح أو الاقتحام، فتعرض صلاح الدين بسبب فاستعصت المدينة على الفتح أو الاقتحام، فتعرض صلاح الدين بسبب خطأ هذا العمل، وأرجع المقاومة التى أبداها الصليبيون بعد ذلك لما خطأ هذا العمل، وأرجع المقاومة التى أبداها الصليبيون بعد ذلك لما سلكه صلاح الدين معهم من اعتدال وما أظهره تجاههم من رحمة (۱۷۲۳).

وما لبث صلاح الدين فعلا أن أدرك نتائج هذه السياسة المعتدلة، وربما أحس بخطأ هذه المعاملة التي بلغت حد افتداء بعض أسراهم من ماله الخاص، وذلك حين امتنعت المدينة عليه وأظهرت مقاومة عنيفة، حتى اضطر إلى تركها بعد أن اجتمع فيها "كل افرنجي بقي في الساحل "نت فانصرف صلاح الدين عنها مؤقتا ليعود إليها فيما بعد فأعطى بذلك فرصة للمؤرخ ابن الأثير ليحمل عليه ويحمله نتائج سياسته واعتداله تجاه أعدائه الصليبيين.

(172) Baldwin: op. cit. p. 617

<sup>(</sup>١٧٠) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٨٠ ( ط التجارية )

<sup>(</sup>۱۷۱) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٩١

<sup>(</sup>۱۷۳) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٨٢

<sup>(</sup>۱۷۹) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ۸۰

أما مدينة عسقلان التى اتخذها الصليبيون مركزا لتهديد مصر وقطع المواصلات بينها وبين الشام، فيشير المؤرخون المعاصرون إلى أن صلاح الدين اعتبرها أهم من غيرها من المدن لأنها "على طريق الديار المصرية، فإذا أخذت أمنت الطرق واتصلت القوافل "(١٧٥)، وأشار ابن الأثير إلى أنها وبيت المقدس كانتا أهم عنده لأنهما على طريق مصر وكان صلاح الدين يحب أن "تتصل الولايات ليسهل خروج العسكر منها ودخولهم إليها "(١٧١)، غير أن حامية عسقلان قاومت ورفضت في البداية التسليم وساعدها على ذلك شدة تحصين المدينة ومناعتها، إلا أنها آثرت في النهاية الاستسلام بشروط وذلك في سبتمبر سنة والداروم وبيت لحم وكل المدن والقلاع الواقعة جنوب بحيرة طبرية ما عدا الكرك والشوبك وبعض القلاع القليلة.

وبعد أن فرغ صلاح الدين من فتح عسقلان وما حولها من البلاد، ووصل الأسطول المصرى إلى مياه الساحل الشامى، توجه صلاح الدين إلى مدينة بيت المقدس، فاجتمعت إليه العسكر الذين سبق أن تغرقوا في مدن الساحل للاغارة والحصول على الغنائم (١٧٨٠)، فأزمع السلطان فتح المدينة " لما في فتح القدس من الذكر الجميل والصيت العظيم "(١٧٨٠)، وقبل أن يلجأ إلى القوة في أخذها عرض على حاميتها الاستسلام بالشروط التي استسلمت بها المدن الأخرى، أي أن يؤمن

(177) Grousset: op. cit. II, p. 808,

Stevenson: op. cit. pp. 251 - 2

<sup>(</sup>۱۷۵) ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ٢٠٩

<sup>(</sup>١٧٦) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٨١

<sup>(</sup>۱۷۸) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ۸۱، ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ١٨٧

<sup>(</sup>١٧٩) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٨١

الفرنج على أرواحهم وعلى ممتلكاتهم، غير أن هؤلاء رفضوا (١٨٠٠)، وكان باليان – صاحب الرملة – الذى سمح له صلاح الدين بدخول المدينة لاصطحاب أسرته واشترط عليه عدم البقاء فيها سوى ليلة واحدة، قد بقى فيها وأخذ ينظم الدفاع عنها ونسسى وعوده لصلاح الدين (١٨١٠)، واستفاد ممن لجأ إلى المدينة من اللاجئين والقادمين من أهل البلاد المجاورة المستسلمة لصلاح الدين، وحشد جيشاً للدفاع عن المدينة من أولئك اللاجئين، على الرغم من أنه لم يكن يصلح منهم للقتال إلا عدد قليل، كما حاول الحصول على ما تحتاجه المدينة من المؤن والزاد، واستولى على ما في خزائن المدينة من الأموال للصرف منها على الدفاع، وتوزيع الأسلحة على القادرين على حمل السلاح (١٨٠١)، وعلى الرغم من ذلك كان صلاح الدين لا يزال يأمل في أن تستسلم المدينة حتى لا يضطر إلى تخريبها، مع ما كانت تمثله من مكانة بالنسبة للمسيحيين والمسلمين على حد سواء (١٨٠٠).

ولما رفض أهلها الاستسلام صمم صلاح الدين على أن يأخذها بحد السيف، وراح يطوف بالمدينة ليختار الجانب الذي يهاجمها منه، حتى استقر رأيه على الهجوم عليها من الناحية الشمالية، فبدأ بمهاجمتها واستمرت مقاومة السكان ستة أيام كان الصليبيون خلالها "مجمعين على حفظ البلد والذب عنه .. مظهرين العزم على المناضلة دونه "(١٨١٠)، إلا أن صلاح الدين شق طريقه في ٢٠ سبتمبر سنة الامام عنوة إلى أسوار المدينة وشرع المسلمون في نقب سورها لمحاولة

<sup>(180)</sup> Grousset: op. cit. II, p. 809

<sup>(181)</sup> Lane-poole :op. cit. p.295, Runciman :op. cit.II, p.463

<sup>(182)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 464

<sup>(183)</sup> Baldwin: op. cit. p. 616, Grousset: op. cit. II, p. 810

<sup>(</sup>١٨٤) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٨٧

النفاذ إلى المدينة (١٨٠٠)، " فلما ظهرت لهم أمارات نصرة الحق .. وما جرى على حصونهم من الاستيلاء والأخذ .. استأمنوا وأخلدوا إلى طلب الأمان "(١٨٠١)، وعرضوا على صلاح الدين الاستسلام، ولكنه رفض هذه اللم لأنه كان قد عزم على أخذها بالقوة وبحد السيف وعندئذ يفعل بأهلها ما فعله الصليبيون بأهلها من المسلمين قبل ذلك بإحدى وتسعين سنة " وجزاء السيئة بمثلها "، ولكن أمام إلحاح باليان ولما اشتهر به صلاح الدين من الرحمه والسمو وحب العفو لم يسعه إلا أن يعتبر أهل المدينة أسارى، على أن تكون فدية الرجل عشرة دنانير وخمسة للمرأة وواحد للطفل (١٩٨٠)، كما وافق على أن يؤدى باليان مبلغا إجماليا قدره ثلاثون ألف دينار عن الفقراء والمعدمين من أهلها وكانوا نحو سبعة آلاف (١٩٨١)، ومن الشروط أيضا أن يؤدى كمل فرد فديته في ظرف أربعين يوما، فإن عجز عن ذلك خلال هذه المدة صار مملوكا وجاز عليه الرق (١٩٨١).

ودخل صلاح الدين بيت المقدس يوم ٢ أكتوبر سنة ١١٨٧م الموافق ٢٧ من رجب سنة ٨٥ هـ أى في ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، فاحتفل المسلمون بهذه المناسبة الدينية واستولى صلاح الدين على قلعة المدينة، وحافظ على عهده لأهلها (١٩٠٠)، بل أظهر تسامحا جما مع فقراء الصليبيين الذين عجزوا عن الوفاء بدفع الفدية فكان يدفعها من ماله الخاص. فقد التمس بطريرق بيت المقدس منه إطلاق سراح

(۱۸۰) المتريزي : السلوك ج١ ص ٩٦ ، عند السلوك ج١ ص ١٦ ، Stevenson : op. cit. p. 252

(۱۸۷) ابو شامة : الروضتين ج٢ ص ٩٥، ، Lane -poole: Saladin p. 229

(۱۸۸) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٨٣

(۱۸۹) ابن شداد: النوادر السلطانية ص ۸۲، محرور السلطانية على النوادر السلطانية على المرادر المرادر السلطانية على المرادر الم

(۱۹۰) ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ٢١٨ - ٢٢٠

<sup>(</sup>۱۸۹) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ۸۱

خمسمائة من فقراء المسيحيين فاستجاب صلاح الدين لطلبه، واستوهبه الملك العادل جماعة من فقراء المسيحيين فوهبهم له وكانوا نحو ألف فأطلق الملك العادل سراحهم (۱۹۱۱)، ولعل ما أثار دهشة المسلمين حينئذ رؤيتهم لبطريرق بيت المقدس – هرقل – وهو يغادر المدينة حاملا معه كل أموال وتحف الكنائس والبيع دون أن يحفل هو ومن معه من رجال الكنيسة بفقراء الصليبيين الذين عجزوا عن دفع الفدية، ولم يظهروا اهتماما إلا بمصالحهم، وتوجهوا إلى مدينة صور ومعهم كنوز بيت المقدس وتحفها وسمح له صلاح الدين بمغادرة المدينة ولم يطالبه إلا بفديته وقدرها عشرة دنانير (۱۹۲۱).

واتضح الفارق بين مسلك صلاح الدين عندما استولى على بيت المقدس سنة ١٠٩٩م ومسلك الصليبيين عندما دخلوها سنة ١٠٩٩م، فقد أظهر المسلمون الظافرون روح التسامح والاستقامة والعفو والتزموا بحسن معاملة الصليبيين (١٩٣٦م) وعلى حين أحدث الصليبيون مذبحة بشرية رهيبة في المدينة حين دخلوها وخاضوا في دماء المسلمين إلى ركب الخيل كما اعترف بذلك المؤرخون اللاتين أنفسهم (١٩٤١) وقتلوا ونهبوا وسفكوا دماء الأبرياء. لم تتعرض دار من دور المدينة للنهب ولم يلحق بأحد من سكانها أى أذى أو ضرر عند دخول المسلمين (١٩٥٠)، بل إن صلاح الدين نهر من تجرأ من رجاله ونادى بهدم كنيسة القيامة ، ومعاملة الصليبيين بمثل ما عاملوا به المسلمين من قبل ،بل

<sup>(</sup>۱۹۱) أبو شامة: الروضتين ج٢ ص ٩٥ (١٩١) أبو شامة:

<sup>(</sup>١٩٢) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٨٤، ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ٢١٦

<sup>(</sup>۱۹۳) ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ١٨٤ . . . Stevenson : op. cit. p. 254

<sup>(</sup>١٩٤) أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ١١٨ (ترجمة د. حسن حبشي)

Albert d'Aix, p. 485

<sup>(195)</sup> Lane - poole: op. cit. p. 230, Holt: op. cit. pp. 57 - 8

وألزم رجاله باحترام الأساكن المقدسة وإظهار روح التسامح مع كل فئات الصليبيين (۱۹۶۰) ، شهد بذلك المؤرخون المعاصرون واللاحقون في الشرق وفي الغرب على حد سواء، فأخذت جماعات من الجند تطوف بأمر صلاح الدين بالطرقات، وعند أبواب المدينة لمنع أى اعتداء على المسيحيين (۱۹۷۰) ، وهذا هو الفارق بين حضارة الإسلام والشرق وهمجية وتدنى الغرب واللاتين، وبين تسامح الإسلام وسمو المسلمين وبين تعسف الغرب وتخلف اللاتين .

بعد ذلك شرع صلاح الدين في تصفية الوجود الصليبي، فتحول الى الهجوم على إمارتى طرابلس وأنطاكية في الشمال، خاصة بعد أن توفى ريموند الثالث - كونت طرابلس - الذى نجح في الفرار من حطين ثم ما لبث أن توفى بعد قليل ووكل أمر إمارته إلى أمير أنطاكية من سلالة النورمان، ولم يحفل صلاح الدين بذلك بل جد في تصفية الوجود الصليبي في المدن والقلاع الصليبية، فاستولى على قلعة هونين وحصن تبنين، وبعض حصون الداوية والاسبتارية ففتح صفد من قلاع الداوية وحصن كوكب من قلاع الاسبتارية في العامين التاليين لحطين (١٩٨٠)، واستولى على بانياس في أقصى شمال إمارة طرابلس وعلى جبلة من أملاك إمارة أنطاكية وذلك في يوليو سنة ١١٨٨م ثم على اللاذقية أكبر موانى إمارة أنطاكية في نفس الشهر كما استولى على بعض الحصور التابعة للامارتين في الشمال، ولم يبق للإمارتين سوى

Stevenson: op. cit. p.256

<sup>(</sup>١٩٦) ابو شامة : الروضتين ج٢ ص ٩٥ -- ٩٦ ،

أبن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ٢٣٠

<sup>(197)</sup> Runciman:op. cit. II, p.466, Grousset :op. cit. II, p.813

<sup>(</sup>۱۹۸) ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ٢٤٧.

ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٨٣-٨٤ .

المدينتين ذاتهما: أنطاكية وطرابلس فضلا عن مدينة أنطرسوس وحصنى المرقب والأكراد (۱۹۹۰)، ثم ما لبث صلاح الدين أن استولى في أواخر سنة ١١٨٨م وأوائل سنة ١١٨٩م على حصنى الكرك والشوبك، فلم يبق للصليبيين في فلسطين من الحصون والقلاع القوية سوى القليل بل تحطمت مملكة بيت المقدس وفقدت قوتها ولم يبق منها سوى مدينة صور (٢٠٠٠).

وكان من حسن حظ الصليبيين أن وصل إلى عكا زعيم صليبى من الغرب الأوربى هو كونراد دى مونتغرات في صيف سنة ١١٨٧م، فوجد المدينة قد سقطت في أيدى المسلمين، فتحول إلى صور وسمح لله المسلمون بذلك دون مضايقة، فلعب هذا الرجل دورا بارزا في حماية صور (٢٠١٠) والدفاع عن الصليبيين في بلاد الشام حتى وصول الحملة الصليبية الثالثة، فقد كان قائدا ماهرا ومحاربا شديد البأس مع صراحة وشدة أفادت الصليبيين حينئذ وجمعت شتاتهم، فارتفعت روحهم المعنوية وواصلوا المقاومة في صور بعد أن كانوا قد تهيأوا للتسليم لصلاح الدين، ولذلك انصرف صلاح الدين عن صور لشدة تحصينها واصرار كونراد على المقاومة فيها (٢٠٠٠) واتجه كما سبق أن أشرنا إلى بيت المقدس .

استغل كونراد انصراف صلاح الدين إلى بيت المقدس في زيادة تحصين صور، وحفر حولها خندقا من البحر إلى البحير أغرقه بالمياه فصارت المدينة كالجزيرة وسط الماء، فازدادت حصانتها واستمرت في

<sup>(</sup>١٩٩) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٨٧ – ١٨٨ ،

ابن شداد : نفسه ص ۸۹ – ۸۷

<sup>(200)</sup> Holt: op. cit. p. 58 ,Runciman: op. cit. II, p. 471

<sup>(201)</sup> Stevenson: op. cit. p. 251

<sup>(</sup>۲۰۲) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ۸٤

مقاومتها، فضلا عما أجراه من إعادة بناء أجزاء من سورها وترميم ما تهدم منه وكلف أسطوله بحراستها وحشد به رماة مهرة يقذفون كل من دنا منها من هذه الجهة (۲۰۳۳) ، فلما عاد صلاح الدين في أواخر سنة ١١٨٧م لحصارها برا واستخدم عشر سفن في حصارها بحرا، أستعصت عليه المدينة من جديد، ثم ما لبثت سفن الصليبيين أن فاجات سفنه ونجحت في أسر خمس سفن منها فأمر صلاح الدين بسحب الخمس الباقية إلى بيروت (٢٠٠١) ، ثم اضطر في النهاية إلى رفع الحصار عن صور في أوائل عام ١١٨٨م، فكان ذلك أول إخفاق صادفه صلاح الدين منذ حطين وطمع الفرنج بعد أن أمنوا اتصال المدينة بالغرب الأوربى، ورحل صلاح الدين إلى عكا في يناير سنة ١١٨٨م خاصة وقد دخل الشتاء وكثرت الأمطار واحتاج جنده إلى فترة راحة وهدوء (٢٠٠٠).

Runciman: op. cit. II, p. 472

<sup>(203)</sup> Lane poole: Saladin, p. 239

<sup>(</sup>٢٠٤) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص ٢٤٤-٢٤٥،

أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ١١٩

<sup>(</sup>٢٠٠) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١٨٤ ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ١٨٦ –١٨٧

## الغمل العاشر

الحملت الصليبيت الثالثت

## الفصل العاشر **الحملة الصليبية الثالثة**

أدت الهزيمة التي لقيها الصليبيون في حطين، ثم سقوط بيت المقدس في أيدي المسلمين إلى ردود فعل عنيفة في الغرب الأوربي، الذي أدرك زعماؤه أن الأمور لا تسير سيراً طبيعياً في الشرق، كما أيقنوا آخر الأمر ما ينتظر الصليبيين في بلاد الشام من مستقبل مظلم (۱) فبدأت الدعوة لحملة صليبية جديدة لمؤازرة صليبي الشرق، فارتفعت روح اللاتين المعنوية، وانتعشت آمالهم من جديد، وترقبوا بلهفة وصول هذه الحملة (۱) بعد أن أنفذت السفارات من صور إلى أوربا وتكرر طلب المساعدة من البابوية وزعماء الغرب لمساندة الصليبيين في الشرق، وجرى إثارة حمية الغرب لقتال المسلمين واشتعال حماسة زعمائه بتذكيرهم بكارثة سقوط بيت المقدس (۱).

وكان وليم الثاني ملك صقلية النورماني أول من استجاب لتلك الدعوة، إذ أرسل أسطولاً يحمل بضعة مئات من الفرسان إلى طرابلس، فساعد هذا الأسطول في منع صلاح الدين من الاستلاء على طرابلس<sup>(1)</sup> غير أن جهود هذا الأسطول وقائده انتهات بوفاة وليم الثاني سنة غير أن جهود هذا الأسطول وقائدة انتهات القليلة التالية، فلم 1١٨٩م واندلاع الاضطرابات في صقلية في السنوات القليلة التالية، فلم تشارك صقلية في الحملة الصليبية الجديدة بأكثر من هذه السنفن التي أسهمت في حماية الساحل الشامي

<sup>(1)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 310

<sup>(2)</sup> Baldwin: op. cit. p. 620-1

<sup>(3)</sup> Stevenson : op. cit. p. 260,(ط. التجارية), ٢٠١ الكامل ج٩ ص ٢٠١

<sup>(4)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 9

<sup>(</sup>٥) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص ٨٤٣

وحراسة ما كان باقياً في أيدي الصليبيين في ذلك الوقت من الموانى .

وتبنت البابوية الدعوة للحملة الجديدة، واتصل البابا كليمنت الثالث بالإمبراطور فردريك بربروسا ( الأول ) ، على حين بدأت الاتصالات أيضاً بملكي فرنسا وإنجلترا، على الرغم من سوء العلاقات بين البلدين، واندلاع الحروب بينهما على عهد هنري الثاني ملك إنجلترا وفيليب أوغسطس ملك فرنسا<sup>(۲)</sup>، غير أن هنري الثاني ما لبث أن توفي في يوليو سنة ١١٨٨م، وخلفه ابنه ريتشارد قلب الأسد، فأصبح أمر اشتراك العاهلين في الحملة الصليبية ممكناً، وفعلاً أبحر كل من ملك فرنسا وملك إنجلترا إلى الشرق في صيف سنة ١١٩٠م وعرجا على جزيرة صقلية في طريقهما إلى بلاد الشام (٧).

## حملة فردريك بربروسا إمبراطور ألمانيا:

على الرغم من أن الإمبراطور فريدريك بربروسا -إمبراطور ألمانيا لم تكن له صلات قوية بصليبي الشرق، ولم تكن للألمان سوى جالية قليلة العدد، ولم يتلق دعوة مباشرة من صليبي الشام للقدوم إلى الشرق، إلا أنه تحمس للمشاركة في الحملة الصليبية الجديدة، خاصة بعد فراغه من مشاكله في ألمانيا وتوطيد نفوذه في الغرب، وتوثيق علاقته بنورمان صقلية، وهدوء العلاقات بينه وبين البابوية (١)، وعلى الرغم من أن الإمبراطور كان شيخاً كبيراً، إلا أنه كان أسرع في العمل من عاهلي إنجلترا وفرنسا، فزحف في مايو سنة ١١٨٩م على رأس جيسش كبير بلغ نحو مائة ألىف محارب على حد قول المؤرخين، وسلك

<sup>(6)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 302

<sup>(7)</sup> Runciman: op. cit. III, pp. 7 - 9

<sup>(8)</sup> Runciman: op. cit. III, p 10

الطريق البرى عبر المجر إلى القسطنطينية (١٠) ، بعد أن كتب إلى الحكام الذين سوف يجتاز بلادهم مثل ملك المجر وإمبراطور بيزنطسة وسلطان سلاجقة الروم بآسيا الصغري، يطلب تسهيل مروره إلى الشرق، وإذا كان هذا الإمبراطور قد تلقى من ملك المجر وسلطان السلاجقة الرد والوعد ببذل المساعدة له ولجيشه (١٠٠)، إلا أن هذا الإمبراطور تعرض لعداء الإمبراطور البيزنطى اسحق الثاني أنجيلوس(١١٨٥-١١٩٥م) بسبب تحالف الألمان مع نورمان صقلية من ناحية (١١)، وبسبب سياسة الإمبراطورية البيزنطية في التحالف مع صلاح الدين من ناحية أخري، وهى السياسة التي أثمرت في الفترة السابقة والتي كانت موجهة ضد سلاجقة الروم في آسيا الصغري (١٢)، ولتعهد صلاح الدين بوضع الأماكن المقدسة في بيت المقدس تحت إشراف رجال الدين الأرثوذكس، بعد القضاء على الحكم الصليبي الكاثوليكي بها(١٣)، ولهذا حلت المصالحة بين بيزنطة وصلاح الدين محل الكراهية فكان الإمبراطور البيزنطي اسحق الثاني أنجليوس هو الذي اتصل بصلاح الدين وأطلعه على تحركات الألمان (١٤)، فضلاً عن أن صلاح الدين كان يقف على أخبارهم من التجار الإيطاليين في الاسكندرية ومن الثغور المغربية .

وأمام العداء الذي أحسه الإمبراطور فردريك بربروسا من

<sup>(9)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 411

<sup>(10)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 11

<sup>(11)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 360

<sup>(</sup>١٢) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٢٠٧ (ط. التجارية) ،

Grousset: op. cit. III, p. 10

<sup>(</sup>١٣) أبو شامة: الروضتين ج٢ ص ١٥٩ - ١٦٠ ،

ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١٧٢

<sup>(</sup>١٤) المقريزي : السلوك ج١ ص ١٠٤، أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٥١

البيزنطيين، عجل بالعبور إلى آسيا الصغري في مارس سنة البيزنطيين، ولكنه تعرض لهجمات الترك فضلاً عن صعوبة الطريق وقلة الزاد وندرة المياه، ولكنه استطاع أن يدخل قونية، وطلب قلج أرسلان الثاني الأمان وعقدت اتفاقية بينهما تعهد فيها قلج أرسلان بتأمين طرق الألمان إلى بلاد الشام وإرسال الأدلاء معهم لإرشادهم (١٠) وربما وجد قلج أرسلان في هذا الإمبراطور حليفاً قوياً ضد البيزنطيين وصلاح الدين فرحب بمصادقتهم وإرشادهم إلى الطريق، فاجتاز الجيش الألماني جبال طوروس تجاه الحدود الأرمينية، فاستقبله ليو الثاني الأرمني استقبالاً طيباً، وأمد الألمان بالمؤن والزاد وأظهر لهم الطاعة في طرسوس (١٠).

ولقد أحدث تقدم الألمان في هذا الجيش الكبير فزعاً وهلعاً بين المسلمين على حين قلق صلاح الدين لهذه الأخبار، فبدأ في استنفار الناس للجهاد، وأرسل إلى أمراء الموصل وكردستان والجزيرة وأنفذ المؤرخ القاضي ابن شداد إلى بغداد لإخطار الخليفة العباسي لإثارة همته ليبذل المساعدة ويدعو المسلمين إلى الجهاد (١٠١٠)، وبدأ في إخلاء بعض القلاع والحصون وهدم بعضها الآخر، فأخلي المسلمون حصن بغراس شمال الاسكندرونة على الرغم من أهميته البالغة لتحكمه في الطريق المؤدي إلى شمال الشام كما بدأ في هدم بعض المراكز التي خشي احتلال الصليبيين لها، فهدم صور طبرية ودمر يافا وأرسوف وقيسارية وسور صيدا وجبيل، ونقل أهلها إلى بيروت (١١٠).

<sup>(15)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 13

<sup>(</sup>١٦) ابن واصل : مغرج الكروب ج٢ ص ٣٢٧، ابن شداد : النوادر السلطانية ص١٢٣

<sup>(17)</sup> Cahen : La Syrie du Nord, p. 431, ۲۰۷ وابن الأثير : الكامل ج

<sup>(</sup>١٨) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١١٥، أبن الأثير : الكامل ج٩ ص ٢٠٨

ووسط أنباء تقدم الألمان وهلع المسلمين واضطراب حكامهم وقلق صلاح الدين، إذا بالموقف يتغير تغيرا كاملا وتتبدل الأمور تماما ليزاح هذا الكابوس عن صدور المسلمين ويتبدد القلق من نفس صلاح الديس، ففي يوليو سنة ١١٩٠م حينما هبط الألمان سنهل سلوقية واستعدوا لاجتياز نهر السالف في قيليقية (٢٠)، سار الإمبراطور فردريك بربروسا في مقدمة جيشه وحاول أن يعبر ذلك النهسر سابحاً، إلا أنه لم يستطع مقاومة التيار وكان شيخا كبيراً فغرق وهـو في طريقه من طرسوس إلى أذنه وأنطاكية (٢١١)، فجاء غرقه ضربة قاصمة لأتباعه ولسائر الصليبيسين الذين ترقبوا وصول الألمان لاسترداد ما استولى عليه صلاح الدين، فقد أحدث وفاة الإمبراطور الألماني هرجاً بين الألمان، وأفلت زمام الجيش الكبير من ابن الإمبراطور الراحل - أمير سوابيا - وعجز عن السيطرة على الجند، فتفرق الألمان، فعاد بعضهم إلى الغرب الأوربي (٢٢٠)، واتجه بعضهم إلى أنطاكية وتفشت الأمراض بينهم فمات كثير منهم بسبب الأوبئة وتعرض الباقون لهجمات المسلمين بين أنطاكية وعكا فقد كانوا " ضعفاء قليلو الخيل والعدة وأكثر ثقلهم على حمير وخيل ضعيفة "(٢٣) فوقع كثير منهم في أسر المسلمين " فبيعوا في الأسواق بالثمن البخـس " وعلى هذه الصورة انتهت الحملة الألمانية نهاية تعسة وكانوا قد أحدثوا هلعاً كبيراً في نفوس المسلمين عندما تقدموا نحو الشام (٢١) .

<sup>(20)</sup> Stevenson: op. cit. p. 264, Runciman: op. cit. III, p. 15

ابن الأثير : الكامل ج ٩ ص ٢٠٧ . Grousset : op. cit. III, pp. 16-17, ٢٠٧ ص ٢٠٠

<sup>(22)</sup> Stevenson: op. cit. p. 265

<sup>(</sup>٢٣) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١٦٧، ابن الأثير : الكامل ص ٢٠٧

<sup>(</sup>٢٤) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص ٣٢٣، أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٥٦

سقوط عكا في أيدي الصليبيين:

لم يفتأ المؤرخ ابن الأثير يعدد على صلاح الدين أخطاءه، وينحي عليه باللائمة لإفراطه في التسامح مع خصومه ومبالغت في التساهل في الوقت الذي كان عليه ألا "يترك الحزم إن ساعدته الأقدار، فلئن يعجز حازماً خير له من أن يظفر مفرطاً مضيعاً الحزم، وأعذر له عند الناس" (٢٠٠) ولكن فات هسذا المؤرخ أن شخصية صلاح الدين كانت شخصية فريدة في عصره، لا يمكن إخضاعها لمقاييس ذلك العصر، أو الحكم عليها وفقاً لما ساد فيه من اتجاهات، فقد غلبت على هذا الرجل صفة الشهامة والمروءة والوفاء بالعهد وحب العفو والتعفف عن الرجل صفة الشهامة والمروءة والوفاء بالعهد وحب العفو والتعفف عن تعاملهم ممه، فقابلوا علو الخلق بالهمجية، وردوا على الشهامة والسمو بالانحطاط، ولم يكن أسلوبهم في التعامل معه سوى الخديعة والغدر والخيانة ونكث العهود (٢٠٠)، فتعرض صلاح الدين بسبب مروءته لكثير من المتاعب التي كان يمكن تجنبها لو لم يتحمل بهذه الصفات النبيلة.

ذلك أنه كان قد افرج عن جاي لوزجنان - ملك مملكة بيت المقدس الزائلة - في يوليو سنة ١١٨٨م كما أفرج عن عشرة من أعيان أسرى الصليبيين وكبار أتباع الملك، ليكونوا رفقاء له منهم شقيقه عموري لوزجنان ومقدم الداوية والماركيز مونتفرات الكبير والد كونراد الذي لحق بابنه في مدينة صور (٢٠٠)، وكل ما وعد به جاي هو ألا يعود الى حرب المسلمين وألا يشهر سلاحاً ضد صلاح الدين وأن " يكون

<sup>(</sup>۲۵) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٨٧

<sup>(</sup>۲٦) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٢٨ - ٣٤

<sup>(</sup>۲۷) ابن شداد : نفس المصدر ص ۹۸ ، ۹۸ ، Grousset : op. cit. III, p. 18

<sup>(28)</sup> Runciman: op. cit, III, p. 19

غلامه ومملوكه وطليقه أبدا "(١٦) وأن يبرح في بلاد الشام توا عائداً إلى الغرب الأوربي .غير أن هذا الرجل ما لبث أن نكث عهده – كما هي عادة الصليبيين دائماً – وتحلل من وعده لصلاح الدين، وشرع في استرداد سلطانه على الفرنج وظل نحو سنة يجمع أنصاره ويضم إليه من قدم من الغرب الأوربي من اللاتين ثم نزح إلى صور مؤملاً أن تعقد له زعامة الصليبيين من جديد ليتخذ من صور قاعدة لمعاودة الحرب ضد صلاح الدين ""

غير أن متولي أمر صور – كونراد دي مونتفرات – رفض أن يسمح للملك بدخول المدينة ورد عليه بأن صور لم تعد مدينة جاي بسل قال له "إنني نائب للملوك الذين وراء البحر وما أذنوا لي في تسليمها إليك "(")، فقضى جاي بضعة أشهر خارج أبواب صور، ثم فكر في غزو عكا التي كانت ثاني مدن المملكة وأهم موانيها الساحلية والتي غدت حينئذ بأيدي المسلمين، وشجعه على ذلك وصول أسطول بيزي يتكون من نحو خمسين سفينة في إبريل سنة ١١٨٩م ،بعد عقد الصلح بين بيزا والبندقية بوساطة البابا (٢٠٠)، فاستفاد من ذلك جاي ونجمح في جمع جيش من فرسان الصليبيين المشردين قرب طرابلس، كما أفاد من بقايا حملة النورمان التي أرسلها الملك وليم الثاني ملك صقلية (٢٠٠)، ثم تقدم على رأس هذا الجيش تجاه عكا في أغسطس سنة ١١٨٩م ملتزماً طريق الساحل، بينما سارت السفن في البحر على مقربة منه تحمل السلاح والعدد والذخائر (٢٠٠).

۱۹۹) ابن واصل: مغرج الكروب ج٢ص٢٨٣–٢٨٤ ابن شداد: النوادر السلطانية ص٨٥ (٢٩) (30) Grousset : op. cit. III, p. 20

<sup>(</sup>٣١) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٩٨. أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٤٠

<sup>(32)</sup> Camb. Med. Hist.: Vol. 5, p. 227

<sup>(33)</sup> Lane - poole: Saladin p. 254

<sup>(34)</sup> Grousset : op. cit. III, p. 20, ٢٠١ ص ٢٠١ الأثير : الكامل ج

ويشير المؤرخون إلى أن صلاح الدين كان بوسعة الهجوم على الصليبيين وهم في طريقهم إلى عكا ومنعهم من الاتجاه جنوبا وحصرهم عند المرات أو في المواضع الخطرة، إلا أنه كان مشغولا حينئذ بمحاولة فتح حصن الشقيف أرنون (٢٥)، وأسهم رينو الذى كان أميرا في صيدا والذى كان أسيرا لدى صلاح الدين في تعطيل صلاح الدين بمكره وخداعه وتظاهره بالإسلام ووعوده بسعيه في تسليم الحصن في أغسطس سنة ١١٨٩م وأفاد من طيبة صلاح الدين وتسامحه ووفائه بالعهد فعطله نحو ثلاثة شهور بينما كان يوعز لحامية الحصن بالصمود والقتال ولهذا حينما بدأ صلاح الدين في التحرك تجاه عكا وصل بعد أن كان الصليبيون قد احتلوا مواقعهم فعلا قربها بيومين وذلك في أواخر نفس الشهر، فعسكر على مقربة من الصليبيين على بعض التلال المحيطة

ويبدو أن صلاح الدين رأى أنه لم يبق للمسلمين إلى عكا طريق فأحاط المسلمون بالصليبيين بقربها (١٤٠٠)، لأنه لم يتوافر لصلاح الدين من الجند ما يكفى للقيام بهجوم شامل على الصليبيين، فأخذ صلاح الدين ينتظر قدوم الإمدادات من الشرق، وفعلا بدأت تصل الإمدادات من الموصل وديار بكر وسنجار وغيرها من بلاد الجزيرة ومن حران والرها (٢٥٠) وفي نفس الوقت وصلت طلائع الحملة الصليبية الثالثة في البحر مما قلب خطط صلاح الدين رأسا على عقب وجعله يتريث قليلا في تنفيذ خططه فقد توافدت أساطيل البيازنة والجنوية والبنادقة، فضلا عن سفن أخرى من غرب أوربا تحمل آلافا من الصليبين (٢٩٠)

<sup>(</sup>٣٥) ابن شداد: النوادر السلطانية ص ١٠٣

<sup>(</sup>٣٦) ابو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٤٣

<sup>(37)</sup> Lane- poole Saladin pp. 259-60, Runciman: op. cit. III, p. 24

<sup>(</sup>٣٨) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٢٠٢

<sup>(39)</sup> Heyd: Hist. des Commerce, p.312, Lane-pool: op. cit.p.254

الفرنسيين والفلمنكيين والدانمركيين والغريزين والألمان مسن جهسة البحر قدرهم بعض المؤرخين بنحو عشرين ألف محارب وصلوا في سبتمبر سنة ١١٨٩م وغدا لسفنهم أهمية كبيرة في حصار عكا، كما تناسى كونراد دى مونتفرات خصومته مع جاى لوزجنان وأزمع الحضور على رأس قواته من صور للمشاركة في الاستيلاء على عكا(١٤٠٠).

بدأ صلاح الدين هجومه الكاسح على الصليبيين في منتصف سبتمبر سنة ١١٨٩م، حين نشط في فتح طريق إلى عكا ليستطيع مد المدينة بالمؤن والزاد ويحشد فيها الجند ويستبدل بعض رجال حاميتها، وبعد قتال عنيف نجح المسلمون في فتح الطريق إلى عكا<sup>(13)</sup>، فأدخل صلاح الدين إلى المدينة من أراد من الرجال وما شاء من الذخائر والأموال والسلاح، ولحق بالصليبيين خسائر فادحة يسوم ١٦،١٥ سبتمبر سنة ١١٨٩م (<sup>(72)</sup>)، وفي أواخر سبتمبر نفسه وصل كونراد إلى عكا قادما من صور فتشجع الصليبيون وهاجموا القوات الإسلامية، إلا أن صلاح الدين أنزل بهم هزيمة ساحقة جديدة في أكتوبر من نفس المام (<sup>(73)</sup>)، حتى امتلأت الأرض بجثث القتلى وجيفهم وأدى تعفن الجثث ونتن ريحها ووخامة المكان إلا إجباره على الانتقال إلى تل الخروبة بعيدا عن عكا فأفاد الصليبيون من ذلك وأحكموا حصارهم على عكا واكملوا حفر خندق حول معسكرهم من البحر إلى البحر، كما نجحوا في إنزال أدوات الحصار من سفنهم فانقطع طريـق المسلمين إلى عكا من جديد

<sup>(40)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 22

<sup>(</sup>٤١) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١٠٦

<sup>(</sup>٤٢) ابن واصل :مفرج الكروب ج٢ ص٢٩٦-٢٩٣، أبو شامة: الروضتين ج٢ ص١٤١

<sup>(43)</sup> Grousset : op. cit. III, pp. 24- 5, ۲۰۳ ص ۲۰۳ ابن الأثير . الكامل ج٩ ص ٢٠٣ - ١١٤ . (\$\$) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٢١٦- ١١٤.

Lane-pook op cit. pp. 265-6

وأمضى صلاح الدين الشتاء وجانبا من ربيع سنة ١١٩٠ بالخروبة، ولم يعد الاتصال بينه وبين حامية عكا كما كان من قبل، فلجأ إلى إرسال تعليماته إلى الحامية بواسطة السباحين في البحر وعن طريق الحمام الزاجل أى على أجنحة الطير بالشفرة المصطلح عليها (٥٠٠)، حتى وصلت قافلة ضخمة من السفن من مصر في ديسمبر سنة ١١٨٩م استطاعت أن تعيد الاتصال بالمدينة ونجحت في إمداد الحامية بالمؤن والزاد لتصمد للحصار بعد أن حالت السفن الجنوية بين المسلمين وبين عكا (١٠٠). وطال الحصار ولجأ صلاح الدين إلى الاستنجاد بكافة القوى الإسلامية في المشرق والمغرب فجاءته العساكر من مختلف البلاد القريبة من دمشق ومن حمص ومن حماة (٧٠)، فضلا عمن جاء من البلاد القريبة من دمشق ومن حمص ومن حماة (١٠٠)، فضلا عمن جاء من فاجتمع لديه صاحب دارا وصاحب سينجار وبعض أمراء الجزيرة، واحمد الجهاد، وبغضل مساعي المؤرخ ابن شداد، واحمد الموصل وصاحب إربل وحضر مبعوث الخليفة العباسي ببغداد ومعه بعض الأسلحة وآلات الحرب (١٠٠).

واشتدت وطأة الحصار على المدينة بينما كانت الحرب تسير ببطء أمامها، فلم تبدأ الحرب فعليا إلا في أواخر إبريل سنة ١١٩٠م حين بدأ الصليبيون في مهاجمة أسوار المدينة ومحاولة اقتحامها ولكن محاولاتهم باءت بالفشل (٢١٠)، غير أن المدينة ظلت تعانى مسن شدة الحصار في الشهور الثلاثة التالية ولم تعد كمية المؤن والزاد التي

<sup>(10)</sup> عماد الدين الكاتب: الفتح القسي ص ١٩٢:

عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ٨٥٨

<sup>(46)</sup> Wiet : op. cit. p. 327, مفرج الكروب ج٢ ص ٣٠٥ ابن واصل : مفرج الكروب ج٢

<sup>(47)</sup> Stevenson: op. cit. p. 263

<sup>(</sup>٤٨) ابن الأثمير : الكامل ج٩ ص ٢٠٤، ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١١٥

<sup>(49)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 34

يهربها صلاح الدين إلى المدينة تكفى لسد حاجتها على حين كان موقف الصليبيين أمامها يزداد قوة في كل يوم، فقد لحقت بهم فلول حملة الإمبراطور فردريك بربروسا بقيادة ابنه دوق سوابيا أنه فشدت أزر الصليبيين، على حين وصل في أواخر يوليو سنة ١١٩٠م بعض النبلاء البرجنديين والفرنسيين من أشهرهم هنرى كونت شامبانيا، الذى عرفه المؤرخون المسلمون باسم الكندهرى (١٥٠)، على رأس إمدادات بلغت نحو عشر آلاف محارب ومعه أدوات الحصار فازداد تضييق الصليبيين على المدينة .

بدأ الصليبيون هجوما كبيرا على الدينة في سبتمبر سنة ١٩٠٠م، الا أن المدينة صمدت هذه المرة أيضا واستبسلت في الدفاع، ونجحت الحامية في إحراق ما نصب هنزى كونت شمبانيا من أدوات الحصار (٢٠٠). خاصة وقد فترت همة بعضهم في تلك الآونة بسبب خلافاتهم الشخصية حول عرش مملكة بيت المقدس بعد وفاة الملكة سبيلا زوجة جاى لوزجنان وتتويج أختها ايزابيل التي جرى تزويجها من كونراد دى مونتفرات ليصبحا ملكين للمملكة الصليبية مع معارضة جاى الأمر الذى تسبب في إحداث انشقاق خطير في صفوف الصليبيين أمام عكا

حدث بعد ذلك أمران في الجانب الإسلامي كان لهما أثر كبير في تطور الأحسدات عند عكما، ذلك أن صلاح الديمن أذن لأمراء الشرق مضطرا بالعودة إلى بلادهم لطول المقام والضجر وعدم اتصال

<sup>(50)</sup> Stevenson: op. cit. p. 265

<sup>(</sup>١٥) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١٣١

<sup>(52)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 29,

ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ٣٣٤-٣٣٥

<sup>(53)</sup> Grousset: op. cit. III, pp. 41 - 4, Lane-pool:op. cit. p.276

الحرب (١٤)، الأمر الثانى أن استغل صلاح الدين فترة الشتاء وانسحاب سفن الصليبيين إلى صور في استبدال حامية عكا بحامية أخرى، وكان من في المدينة قد خبروا القتال ومارسوا الحرب وعرفوا أسلوب الصليبيين، فلما خرجوا وحل محلهم أمراء جدد كانوا من ناحية أقل عددا ممن خرجوا ومن ناحية أخرى أقل خبرة في قتال الصليبيين، وتم إحلال الحامية الجديدة في المدينة في فبراير سنة ١٩٩١م فاعتبر بعض المؤرخين ما حدث إذاناً بسقوط المدينة وخطوة أضعفتها في مواجهة الصليبيين ستؤدى حتما إلى سقوطها (٥٠)، فضلا عن أن السفن التى أرسلت لإمداد المدينة بالمؤن تعرضت للعواصف الشديدة فغرق معظمها ولم يصل إلى المدينة إلا قليل (٢٠).

وكان الشق الأكبر من الحملة الصليبية الثالثة تحت قيادة ملكي إنجلترا وفرنسا قد أبحر من الغرب الأوربي في صيف سنة ١١٩٠م، ونزل العاهلان بصقلية وأغراهم دفئ الشتاء بها لقضاء عدة أشهر (٥٠) غير أن ما وقع بين العاهلين من نزاع في صقلية جعل فيليب أوغسطس يقرر الإبحار إلى بلاد الشام، وإن تحسنت العلاقات بينهما قبل رحيل العاهل الفرنسي (٥٠) في مارس سنة ١١٩١م الذي وصل على رأس جموعه إلى مدينة صور في أواخر نفس الشهر فلقى استقبالا حافلا من ابن عمه كونراد دى مونتفرات، ومنها اتجه إلى عكا فوصلها في ٢٠ إبريل سنة ١١٩١م أنه في صحبة كونراد، فأحدث مجيئه ابتهاجا في الريل سنة ١١٩١م أنها في صحبة كونراد، فأحدث مجيئه ابتهاجا في

<sup>(</sup>١٥٤) ابو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٨٠٠ ابن شداد : النوادر المطانية ص ١٤٤

<sup>(</sup>٥٥) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٢١٠، أبو شامة: الروضتين: ج٢ ص ١٨١

<sup>(</sup>٥٦) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١٤٠

<sup>(57)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 45

<sup>(58)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 40

<sup>(59)</sup> Stevenson: op. cit. p. 267

نفوس الصليبيين، بينما قلق المسلمون كثيرا لتعاقب الأحداث على تلك الصورة (٢٠٠)، في وقت كان فيه المعسكر الإسلامي يعاني الشدة بسبب رحيل بعض زعماء المسلمين ممن استنجد بهم صلاح الدين - كما سبق أن أشرنا - وضجر فيه الجند وسئبوا الحرب المتصلة ودب اليأس في نفوس رجبال الحامية الجديدة (٢١١) ويبدو أن فيليب أوغسطس كان يتعجل العمل ضد مدينة عكا لرغبت في العودة إلى بلاده من ناحية وليسبق بإنجازاته الملك ريتشارد قلب الأسد، الذي عرج في طريقه على جزيرة قبرس فاستولى عليها من ناحية أخرى (١٢)، ويبدو أن الذي حمل ريتشارد على الاستيلاء على الجزيرة اقتناعه بأهميتها الحربية في الدفاع عن كل ساحل الشام من جهة و من جهة أخرى اقتناعه بخطورة تحالف حاكمها اسحق كومنين مع صلاح الدين (٦٣)، على الرغم من أن هذا أخر ريتشارد عن الإبحار إلى بلاد الشام في الوقت الذي نشط فيه الصليبيون بقيادة فيليب أوغسطس في الهجوم على المدينة وأخذوا في قذفها بالقذائف ليل نهار وإعمال آلات الحصار في أسوارها، بينما منع رماتهم رجال الحامية من اتخاذ أماكنهم على الأسوار وشرع فريق من الصليبيين في نقب الأسوار بعد أن ردموا الخندق وأقاموا أبراجا يقذفون المدينة منها(نذ

وعلى الرغم من تأثر أسوار المدينة من استمرار قدف الصليبيين ومحاولات نقبهم الأسوار إلا أن صلاح الدين استمر في قتالهم وكبس

<sup>(</sup>۲۰) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٢١٣

<sup>(</sup>٦١) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص٣٣٠–٣٣٣،المقريزي :السلوك ج١ ص ١٠٥

<sup>(62)</sup> Runciman: op. cit. III, p.50, Lane-poole: Saladin pp.285-6

<sup>(63)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 44

<sup>(</sup>٦٤) ابن شداد: النوادر السلطانية ص ١٥٨٠

أبن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ٣٥٠-٣٥١

خنادقهم وواصل الهجوم عليهم (۱۰)، ووسط هذه النوية العاتية من الهجوم وصل الملك ريتشارد إلى صور في ٦ يونيو سنة ١١٩١م، فمنعه نائب كونراد من دخولها فأبحر إلى عكا فوصلها في ٨ يونيو، فازداد الصليبيون قوة وارتفعت روحهم المعنوية (١١٠) وبدأت حامية المدينة توقن بالهلاك " وبلى المسلمون منه بالداهية التي لا مثيل لها "(١٠٠) إذ كان – كما قال المؤرخون – صاحب رأى في الحرب " وأثر قدومه في قلوب المسلمين خشية ورهبة "(١٠٠) على الرغم مما ظهر بينه وبين ملك فرنسا من ضغائن وحزازات ومساندة فيليب وتأييده لكونراد وانحياز ريتشارد لجاى لوزجنان من ناحية ووقوع كل منهما فريسة المرض والحمى من ناحية أخرى (١٠٠)

ظل الصليبيون يهاجمون المدينة حتى أوائل يوليو سنة ١٩١١م والحامية صامدة مستبسلة في الدفاع، برغم كل ما أحاط بها، ولجأ صلاح الدين إلى الهجوم على الصليبيين لتخفيف ضغطهم على المدينة خاصة بعد أن وصلت الجيوش والإمدادات من سنجار ومن مصر ومن الموصل ومن شيزر ومن حمص وتل باشر (٢٠٠) في الوقت الذى حدث فيه خلاف جديد بين زعماء الصليبيين أمام عكا واشتد حنق جاى لوزجنان على كونراد دى مونتفرات، وانحاز الملك ريتشارد قلب الأسد لجانب جاى الأمر الذى أغضب كونراد كثيرا وجعله يقرر الرحيل إلى صور (٢٠١)، على حين اشتد المرض بالملك ريتشارد وأشرف على الهلاك،

<sup>(</sup>٦٥) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٨٤ . ابن شداد ص ١٦٠

<sup>(66)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 50.

<sup>(</sup>٦٧) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٢١٣

<sup>(</sup>۲۸) ابن شداد: النوادر السلطانية ص ۱۹۱

<sup>(69)</sup> Stevenson: op. cit. p. 267

<sup>(</sup>٧٠) أبو شامة :الروضتين ج٢ ص١٨٩ ،ابن شداد :النوادر السلطانية ص١٦٣-١٦٤

<sup>(71)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 49

ومع ذلك لجأ إلى الحيلة وإضاعة الوقت ليمكن الصليبيين مسن اقتحام عكا، فبدأ بمراسلة صلاح الدين، وطلب الاجتماع به، وعلى الرغم من أن صلاح الدين أدرك هدفه فأوقف المحادثات (۱۲۷۰)، إلا أنه أظهر نبلا وشهامة - كعادته - حين استجاب لما طلبه ريتشارد أثناء مرضه من فاكهة وثلج، وكان كريما في تعامله مع أعدائه الصليبيين حتى شفى ريتشارد "۲۰۰ ، وفي نفس الوقت كان الملك فيليب قد جرح أثناء القتال واحتاج إلى بعض الوقت قبل أن يستعيد نشاطه، إلا أن ذلك لم يغير في الأوضاع شيئا.

اشتد هجوم الصليبيين على المدينة في يومي ٣،٧ يوليو سنة ١١٩١م، فمازالوا يضربونها بالمنجنيقات حتى ضعفت أسوارها وتخلخت وأنهكت حاميتها وتوزعت بين المقاومة على الأسوار وضد من في الخنادق فضلا عمن كان في السفن (٢٠١)، لذا كتب رجال الحامية وعلى رأسهم المشطوب وقراقوش يوم لا يوليو إلى صلاح الدين يخبرونه عن عزمهم على تسليم المدينة بعد أن نال منهم العجز غايته، وفي الوقت الذي لم تؤد فيه الهجمات التي شنها صلاح الدين على الصليبيين وطوافه على العساكر يحثهم على الجهاد ومناداته اللاسلام" وعيناه تذرفان الدموع ومشاركة أخيه الملك العادل في الهجوم على مواقع الصليبيين وخنادقهم، لم يسؤد كل ذلك إلى انقاذ المدينة (٢٠٥)، بعد أن ساءت الاحوال فيها كثيرا .

فقد تمكن الصليبيون من نقب السور وأحدثوا به ثغرة كبيرة وإن لم يستطيعوا مواصلة الدخول منها، لأن من جازف بالدخول لقى

<sup>(</sup>۷۲) ابن واصل :مغرج الكروب ج٢ ص٥٥٥، ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١٦٥ (٧٣) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٨٦

<sup>(</sup>٧٤) ابن شداد : النوادر السلطانية ص١٦٦٠ ابن واصل :مفرج الكروب ج٢ ص ٣٥٥

<sup>(</sup>۷۵) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٨٦ . . Stevenson : op. cit p. 268

مصرعه على يد رجال الحامية " فقتل منهم فيها زهاء مائة وخمسين نفسا منهم ستة أنفس من كبارهم "(٢١)، لكن أمام إصرار الصليبيين على الاقتحام اضطر رجال الحامية إلى طلب الأمان مقابل تسليم المدينة، وفى البداية رفض الملك فيليب أوغسطس هذا العرض يوم المدينة، وفى البداية رفض الملك فيليب أوغسطس هذا العرض يوم ايوليو، فأغلظ المشطوب له القول قائلا: "إنا ما نسلم البلد حتى نقتل بأجمعنا ولا يقتل الواحد منا حتى يقتل خمسين نفسا من كباركم"(٢٧)، وعاد المشطوب فبنى سورا من داخل الثغرة التى أحدثها الصليبيون، وحشد مقاتلين خلفها، ولهذا جرى قتال يوم ١١ يوليو وكان آخر مجهود بذلته حامية المدينة (٢٠٠٠)، قبل سقوطها إذ ما لبث أن ونصت الاتفاقية على السماح لحامية المدينة بالخروج، مقابل مائتى ونصت الاتفاقية على السماح لحامية المدينين، تضاربت الروايات ألف دينار وتحرير عدد كبير من أسرى الصليبيين، تضاربت الروايات بشأنه وتراوحت التقديرات ما بين ألف وخمسمائة وألفين وخمسمائة أسير ورد صليب الصلبوت الدى كان المسلمون قد استولوا عليه في أسير ورد صليب الصلبوت الذى كان المسلمون قد استولوا عليه في حطين (٢٠٠).

ودخل الصليبيون عكا في منتصف يوليو سنة ١٩٩١م، بعدد حصار دام قرابة عامين، ولم يلتزموا بما قطعوه على أنفسهم بل غدروا كعادتهم ونقضوا شروط الصلح فقد بيت ريتشارد قلب الأسد الغدر بأهل عكا وحاميتها، بعد أن دفع صلاح الدين ما استقر عليه فنكث

<sup>(</sup>٧٦) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١٦٨.

ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ٣٥٧

<sup>(</sup>۷۷) ابن شداد : نفس المصدر ص ۱۹۸

<sup>(</sup>٧٨) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٨٨

<sup>(79)</sup> Stevenson: op. cit. pp. 269-70, Lane-poole: Saladin, p.302

ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٢١٤

ريتشارد بعهده، وأجرى مذبحة بين الأسرى تراوح عدد من لقى مصرعه فيها ما بين ألفين وستمائة أسير وثلاثة آلاف أسير، ولم يبقوا إلا على القليل من الأمراء والمقدمين ومن كان قويا ليفيدوا منه في بناء ما أزمعوا بناءه من العمائر (۱۸۰۰)، على أن هذا الانتقام الذى تجاوز الحدود لم يؤد إلا إلى مزيد من سفك الدماء، فلم يبق صلاح الدين بعد هذه المذبحة على من يقع في يده من أسرى الصليبيين (۱۸۰۱).

وعند ذلك لم يشأ الملك فيليب أوغسطس أن يبقى طويلا في بلاد الشام فاعتذر بمرضه وأبحر عائدا إلى بلاده في أغسطس من نفس العام وترك زميله ريتشارد قلب الأسد ينهض ببقية المهام سواء لتصفية الخلاف بين الصليبيين أنفسهم وهو الخلاف الذي احتدم بين كونراد دى مونتفرات وجاى لوزجنان عن أحقية كل منهما في المملكة الصليبية أو تصفية الموقف مع صلاح الدين (٨١) . ويشير المؤرخون إلى أن استسلام عكا كان أمرا محتما نظرا لما كان من تفوق الصليبيين العددى، إذ توالت عليهم الإمدادات من البحر من كل الأمم فيما وراء البحر واشترك في الحملة الصليبية الثالثة الأمراء من معظم بلاد أوربا، كما تكفلت المدن الإيطالية بنقل الجند والمعدات وفرض الحصار على المدينة والتصدي للأساطيل الإسلامية ، هذا فضلا عما استخدمه الصليبيون من أدوات الحصار وتفننهم في الهجوم على المدينة إذ قاتلوا "مرة بالابرجة وأخرى بالمنجنيقات وتارة بالدبابات وتارة بالكباش وآونة باللوالب ويوما بالنقب وليلا بالسرايات وطورا بطم الخنادق وآنا بنصب السلالم ودفعة بالزحوف بالليل وبالنهار وأحيانا في البحر بالمراكب"(۸۳)

<sup>(</sup>٨٠) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١٧٤، ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ٢١٥

<sup>(81)</sup> Stevenson: op. cit. p. 273

<sup>(82)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 52

<sup>(</sup>٨٣) أبو شامة: الروضتين ج٢ ص ١٨٥

وعلى الرغم مما حدث فلم تكن عكا سوى بلدة سقطت "مسا فتحه الله استعادها أعداء صلاح الدين، فإن ذهبت مدينة فما ذهب الدين " – على حد قول أبى شامة – إذ لازال صلاح الدين لا يبرح مكانه مؤملا أن يخرج الصليبيون إليه لينال منهم ويذيقهم ما أذاقه لجموع حطين (١٤).

### ريتشارد قلب الأسد وزعامة الحملة الصليبية الثالثة:

ترتب على عودة ملك فرنسا إلى بلاده أن غدا ريتشارد قلب الأسد زعيما للحملة الصليبية الثالثة، وقائدا أعلى لها والرجل المناط به تحسين أوضاع الصليبيين واستمرار التصدى لصلاح الدين .وعلى الرغم مما اتصف به هذا الرجل من الشجاعة (٥٠٠)، إلا أنها كانت شجاعة أقرب إلى التهور فضلا عن حمق وقصر نظر وميل للخيانة والغدر والتجرد من الإنسانية ما كان يضارع تصرفات رينو دى شاتيون (أرناط) في سلوكه مع المسلمين (١٠٠٠)، فقد أقدم على فعله شنيعة تعرض بسببها للوم المؤرخين ودلت على همجية وضيق أفق، فقد ساق أسرى عكا من المسلمين وكانوا نحو ثلاثة آلاف مسلم إلى أحد التلال وأمر بقتلهم جميعا (١٠٠٠)، متعلىلا حينا بتباطى؛ المسلمين في تسليم صليب الصلبوت وتبادل الأسرى وفقا لشروط تسليم عكا وحينا آخر بأنه انتقم لمن قتىل في حطين من الاسبتارية والداوية ولكن الحقيقة أنه أراد التخلص من هذا العدد قبل المضى في السير إلى عسقلان (٨٠٠).

(86) Grousset: op. cit. III, pp. 60 - 61

<sup>(</sup>٨٤) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١٧٤

<sup>(</sup>۸۵) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ۱۵۷

<sup>(</sup>۸۷) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٨٩

<sup>(</sup>۸۸) ابن شداد: النوادر السلطانية ص١٧٤-١٧٥ . Stevenson:op. cit. p.273 . ١٧٥-١٧١

ولم يكن هذا العمل على شيء من الشهامة أو المروءة أو الالتزام بأبسط قواعد الحرب، لأن هـؤلاء لم يقعـوا في الأسـر نتيجـة هجـوم أو اقتحام، بل انهم استسلموا وفقا لشروط جرى الاتفاق عليها ولذلك كان لهذا العمل أثر خطير على المسلمين وعلى الصليبيسين على حد سواء فقد أثار روح الغضب والرغبة في الانتقام عند المسلمين في الوقـت الـذي كان فيه الصليبيون في حاجة إلى تهدئة الأسور مع المسلمين في تلك الظروف الحرجة من تاريخهم عقب معركة حطين (^^^)، ومع ذلـك فقـد رفض صلاح الدين أن يرد على وحشية ريتشارد وعلى المذبحة التي قام بها، وأبى صلاح الدين أن يقتل من كان في حوزته من أسرى الصليبيين وكانوا أكثر عددا(٬٬۰۰)، ودلل على أصالته وتسامحه وتعففه عن سفك الدماء، بل إنه ضرب المثل الأعلى في الترفع والسمو والتحلي بخلق الإسلام والتمسك بتعاليمه، حين لم يستجب لرغبات الثأر ولم يسمع للأصوات التي تعالت بضرورة الانتقام، ولم يزل ماثلا في الأذهان ما فعله عقب انتصاره في حطين من السماح للصليبيين بمغادرة المدن التي استولى عليها معززين مكرمين في حراسة جنوده إلى أي مكان يشاءون (٬٬٬٬ وما فعله أيضا أثناء حصار الصليبيين لعكا حينما اشتد المرض بريتشارد وطلب فاكهة وثلجا من جبال لبنان إذ بادر صلاح الدين بإرسبالها إليه ضاربا المثل الأعلى في المروءة والشهامة والسخاء (٩٢)، وشتان بين ما فعله صلاح الدين وما ارتكبه ريتشارد من الهمجية والوحشية والتعصب.

ولقد أقفل ريتشارد بفعلته هذه باب المفاوضات مع صلاح الديس

<sup>(89)</sup> Stevenson: op. cit. p. 274

<sup>(90)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 62

<sup>(</sup>٩١١) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ١٨٠ ( ط التجارية )

<sup>(</sup>٩٢) ابن واصل . مفرج الكروب ج٢ ص ٣٥٥

وباتت الحرب وشيكة الحدوث، بل إن صلاح الدين قرر إعادة الأسرى الصليبيين الذين كان قد جئ بهم لمبادلتهم مع أسرى عكا، وكذلك إعادة صليب الصلبوت إلى مكانه " فإنه لا مصاب عندهم أعظم من استيلاء المسلمين عليه "(١٤٠)، بل أزمع صلاح الدين قتل كل من يقع في يده من الصليبيين في الحروب التالية دون أن تأخذه بهم شفقة أو رحمة فقد جئ له " باثنين من الفرنج قد تخطفهم اليزك من العدو فأمر (صلاح الدين) بضرب رقابهما "(١٤٠)، وأقسم " أنه لا يظفر بأحد منهم إلا قتله بمن قتلوا ممن كان بعكا "(١٠٠).

ثم بدأ ريتشارد في الزحف بحذاء شاطئ فلسيطين لاسترداد المنطقة من عكا حتى عسقلان وذلك في أواخر أغسطس سنة ١٩٩١م، فإذا استطاع أن يتخذ له قاعدة حصينة على الساحل فسوف يتوجه بعد ذلك إلى بيت المقدس ولهذا فقد سار بحذاء الساحل بحيث يكون البحر عن يمينه يكفل له الحماية ويضمن له مساعدة الأسطول من ناحية وكذلك يمده بالمؤن من ناحية أخرى (١٠٠)، غير أنه ما لبث أن تعرض لهجمات المسلمين، فضلا عن صعوبة الانتقال بسبب شدة الحرارة وقلة المؤن وخراب البلاد التي مر بها (١٠٠)، ولهذا فقد استغرق سير ريتشارد من عكا إلى يافا سبعة عشر يوما نظرا لشدة الحرارة واشتداد تعب الجند وهجمات المسلمين، ثم وصل الجيش الصليبي إلى عيفا بعد مشقة، ثم واصل مسيره إلى قيسارية (١٠٠٠)، والمسلمون حيفا بعد مشقة، ثم واصل مسيره إلى قيسارية (١٠٠٠)، والمسلمون

<sup>(</sup>٩٣) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٨٩ – ١٩٠

<sup>(</sup>٩٤) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١٧٧

<sup>(</sup>٩٥) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٢١٥ ( ط التجارية )

<sup>(96)</sup> Lane - poole: Saladin, p. 308, Groussrt: op. cit. III, p.63

<sup>(</sup>۹۷) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٩٠ . Stevenson : op. cit. III, p265

<sup>(98)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 65

يسايرونهم ويتخطفون من قدروا عليه منهم فيقتلونه، فلما اقتربوا من قيسارية لاحقهم المسلمون واشتدوا في قتالهم وأنزلوا بهم خسائر جسيمة (١٩٠).

وكان صلاح الدين قد دمر استحكامات حيفا وقيسارية وأرسوف ويافا ليحرم الصليبيين من الاستفادة من أماكن الراحة ومن المؤن والنزاد ويجعلهم دائما نهبا لنشاب المسلمين (۱۲۰۰)، فاستولى ريتشارد على قيسارية في نهاية أغسطس سنة ١٩٩١م فوجدها مخربة تماما، فواصل المسير إلى أرسوف في أول سبتمبر من نفس العام وسط هجمات المسلمين ومضايقاتهم حتى تعرض ريتشارد نفسه لجراح أصابته في جانبه الأيسر على يد أحد فرسان المسلمين، وقتل المسلمون عددا كبيرا من الصليبيين وأهلكوا عددا كبيرا من خيولهم (۱۲۰۱).

غير أن صلاح الدين عزم على أن يدخل مع الصليبيين في معركة فاصلة، فتقدم في أوائل سبتمبر لاختيار مكان يصلح للقتال، فاختيار في اسبتمبر سنة ١٩٩١م موضعا شمال أرسوف تأكد أنه يتسبع للمناورة وحركة الفرسان من ناحية فضلا من اختفائه وراء بعض الغابيات من ناحية أخرى، ويبعد عن البحر بنحو ميلين (١٠٠٠)، وعلى الرغم من حرص ريتشارد على تنظيم جيشه وترتيب أقسامه قبل الدخول في المعركة، إلا أنه – كما يشير المؤرخون – طلب الدخول في مفاوضات مع صلاح الدين قبل نشوب المعركية وطلب لقاء ممثل صلاح الدين الذي قبل التفاوض كسبا للوقت حتى تتكامل قواته وتصل القوات التي

(100) Stevenson: op. cit. p. 276

(101) Lane-poole: op. cit. pp. 310-311,

ابن شداد: النوادر السلطانية ص ١٨٠

(۱۰۲) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ۱۸۹

<sup>(</sup>٩٩) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١٧٨

طلبها من التركمان (۱۰۰۰)، فأنفذ أخاه العادل للقاء ريتشارد، إلا أن هدذا اشترط عودة كل البلاد التي استردها صلاح الدين من مملكة بيت المقدس، إذ "قال الانكتار: القاعدة أن تعود البلاد كلها إلينا وتنصرفوا إلى بلادكم "(۱۰۰۱) وعند ذلك " أخشن لم (العادل) الجواب " ولم يبق إلا أن يجرى القتال.

لهذا نظم ريتشارد جيشه وحرص على ألا يتسرع في الهجوم على المسلمين إلا بعد أن تكتمل كل الاستعدادات وبعد أن ينفذ صبر المسلمين ويحل بهم التعب ويزداد اقترابهم من الجيش الصليبي (١٠٠٠). ثم ما لبث أن اشتبك الطرفان في معركة كبيرة عند أرسوف في ٧ سبتمبر سنة ١٩٩١م وأحاطت قوات المسلمين بجيش ريتشارد وأوشكت أن تنزل به هزيمة كبيرة كما حدث في حطين، إلا أن ريتشارد ثبت في الميدان وجمع إليه فرسانه وجنوده، ثم بادر الاسبتارية بالهجوم على المسلمين فاخترقوا الصفوف وتبعهم بقية الجيش الصليبي في هجوم شامل وفي وقت واحد فأحدثوا بعض الخسائر بين المسلمين والتجأ بعض المنهزمين من الميسرة والميمنة إلى القلب وفيه صلاح الدين، فأحدثوا فيه بعض الخلل، فلجأ المسلمون إلى الدخول إلى الغابة فأحدثوا فيه بعض الخلل، فلجأ المسلمون إلى الدخول إلى الغابة للاحتماء بالأشجار فاعتقد الفرنج أنها خدعة فلم يتابعوهم (١٠٠١)، وعلى الدين إلى الارتداد فكان النصر النهائي في أرسوف للصليبيين .

ولقد ترتب على وقعة أرسوف نتائج بالغة الأهمية، إذ أنها أحدثت شرخا عظيما في الجانب الاسلامي، واحزنت كثيرا صلاح

<sup>(103)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 66

<sup>(</sup>۱۰٤) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ۱۸۲

<sup>(105)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 56

<sup>(</sup>١٠٦) ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ٢١٥ ، ابو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٩١

الدين حتى قال ابن شداد " وكان في قلبه من الواقعة أسر لا يعلمه إلا لله تعالى والناس بين جريح الجسد وجريح القلب "(١٠٠٠)، على الرغس من أنه لم يلق مصرعه من المسلمين إلا عدد ضئيل، ولم يكن بين القتلى – أحد من الفرسان المشهورين، إلا أن هذا الانتصار رفع روح الصليبيين المعنوية فباتوا يأملون في استرداد بيت المقدس، كما كانت هذه الواقعة سببا في شهرة ريتشارد قلب الأسد ومهارته في قيادة الجيش وحرصه على تحقيق النصر، فضلا عن أن هذه المركة كانت أخر محاولة قام بها المسلمون لتدمير جيش ريتشارد والإجهاز على الحملة الصليبية الثالثة (١٠٠٠)، واعتبر بعض المؤرخين هذه الواقعة نقطة تحول خطيرة في تاريخ الحروب الصليبية إذ أخذ تيار الحرب يتحول في صالح الصليبيين لمدة تقرب من ستين سنة بعد ذلك إلى سنة ١٢٥٠ بعد أن كان في صالح المسلمين منذ سنة بعد ذلك الى سنة ١٢٥٠.

استقر رأى صلاح الدين على توجيه اهتمامه للدفاع عن بيت المقدس، وتقوية استحكاماتها، ولهذا قرر تخريب عسقلان لأنها كانت هى الأخرى مقصد ريتشارد، على الرغم من أنها كانت الميناء الهام الوحيد بين يافا والحدود المصرية والمدينة الوحيدة الحصينة على الساحل بعد تدمير قيسارية "خشية أن يستولى عليها الغرنج...فيأخذوا بها القدس الشريف ويقطعوا بها طريسق مصوالمحروسة "''''، فأسرع إليها صلاح الدين وخربها وهدم أبراجها حتى لا يغيد منها الصليبيون وأخلاها من أهلها"''. فتوجه فريق من

(108) Runciman: op. cit. III, p. 57

<sup>(</sup>۱۰۷) ابن شداد: النوادر السلطانية ص ۱۸۵

<sup>(</sup>١٠٩) عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص ٨٧٦

<sup>(</sup>۱۱۰) ابن شداد: النوادر السلطانية ص ١٨٦٠

<sup>(</sup>١١١) أبو شامة : الروضتين ج٢ صر ١٩١–١٩٢

مكاذبها إلى مصر وسار فريق أخر إلى بلاد الشام وقال ابن الأثير " وملك فيها من الأموال والذخائر...ما لا يمكن حصره وعملى أثرها حتى لا يبقى للفرنج في قصدها مطمع "(١١٦)، فقد علم صلاح الدين " عجز المسلمين عن حفظها لقرب عهدهم من عكا وما جبرى على من كان مقيما بها وتجافى الناس عن الدخول في عسقلان " وكذلك ادخارا للقوة " في عسكر الإسلام لحفظ القدس المحروس "(١١٦)، وفعلا حين "سمع الفرنج بتخريبها أقاموا مكانهم ولم يسيروا إليها "(١١١).

ثم سارع صلاح الدين بالذهاب إلى بيت المقدس للدفاع عنها، لأنه تأكد أنها كانت الهدف الرئيسي للصليبيين فخرب في طريقه إليها تحصينات الرملة واللد حتى لا يفيد منها ريتشارد خلال زحفه إلى بيت المقدس (۱۹۰۰)، فتفقد صلاح الدين تحصينات بيت المقدس وعمارتها وكذلك اهتم بحمايتها وحشد فيها الرجال والعدد، كما اهتم بمؤنتها وإمداداتها، ولازال يأمر بترميم وإصلاح ما تهدم أو خرب من أسوارها وتحصيناتها (۱۹۰۰)، وفي نفس الوقت سار ريتشارد بعد معركة أرسوف إلى يافا فبلغها في ۱۰ سبتمبر سنة ۱۹۹۱م، فوجدها مخربة أيضا ويبدو أنه كان مصرا على عدم المضى إلى بيت المقدس وداخلية البلاد ما لم يكن لديه قاعدة قوية على الساحل حتى لا يقطع عليه صلاح الدين طريق الاتصال بالبحر والأسطول، ولهذا فقد قرر ريتشارد تعمسير يافاً

<sup>(</sup>۱۱۲) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٢١٦ . Grousset : op. cit. III , p. 72 ، ٢١٦

<sup>(</sup>١١٣) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١٨٦

<sup>(</sup>١١٤) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٢١٦

<sup>(</sup>۱۱۵) ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص٣٧٠-٣٧١،

Grousset: op. cit. II,pp.72-3

<sup>(</sup>١١٦) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ١٨٩

<sup>(117)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 58

عما قدم له من نصائح لمداهمة المسلمين في عسقلان خلال انشغالهم بتخريبها للاستيلاء عليها، لكن ريتشارد قسرر المضسى في تعمير يافا (۱۱۸)، فضيع بذلك فرصة ثمينة للانقضاض على المسلمين عقب هزيمتهم في أرسوف، وأعطى صلاح الدين فرصة لتخريب عسقلان من ناحية والعناية بتقوية بيت المقدس من ناحية أخرى (۱۱۱).

ثم زحف ريتشارد في نهاية أكتوبر سنة ١٩١١م من يافا تجاه بيت المقدس فوجد صلاح الدين قد خبرب الرملة وما حولها فاحتل الرملة في سهولة وتقدم حتى صار بقرب بيت المقدس غير أنه ما لبث أن عاد إلى الرملة ، فقد تأكد أن صلاح الدين قد أعد عدته للدفاع عن المدينة وحصنها تحصينا قويا ('``) في الوقت الذي زخف فيه الشتاء ببرده وأمطاره وبدأت قبائل البدو تهاجم معسكر الصليبيين وتقض مضاجعهم ، كما يبدو أن ثمة محادثات قد بدأت بين ريتشارد وصلاح الدين ('``) فقد كان ريتشارد يؤمل في الصلح مع صلاح الدين وعدم مواصلة الحسرب حتى يتسنى له العودة إلى بلاده في الربيع التالى وخشى أن يستغرق حصار بيت المقدس زمنا طويلا كما حدث عند عكا ولهذا عول على المفاوضات لإنهاء هذه الحرب في الوقت الذي حبوم فيه صلاح الدين على أن تطول هذه المحرب في الوقت الذي حبرص فيه صلاح الدين على أن تطول هذه المفاوضات لكسب الوقت حتى يتم فيه صلاح الدين على أن تطول هذه المفاوضات لكسب الوقت حتى يتم بين الصليبيين من ناحية أخرى ('``) ولهذا أوصى أخاه العادل

<sup>(</sup>۱۱۸) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٩٢

<sup>(119)</sup> Grousset: op. cit. III, pp. 72 - 3

۱۹۹۰) ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص٥٣٥، أبو شامة :الروضتين ج٢ ص١٩٩٠) (121) Stevenson: op. cit. p. 277

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن شداد : النوادر السلطانية ص١٩٠

<sup>(123)</sup> Stevenson . op. cit. p. 178

الذى برع في الدبلوماسية – على أن يطيل هذه المفاوضات وخاصة وقد لاحظ ما كان يبديه ريتشارد من المودة للملك العادل وما جرى بين الرجلين من صداقة (۱۲۱)، فاستمرت المقابلات والرسائل متبادلة بين الجانبين حتى ٨ أكتوبر سنة ١٩٩١م (۱۲۰).

غير أن هذه المفاوضات لم تصل إلى نتيجة بسبب تعنت الصليبيين ورغبتهم في استرداد بيت المقدس وإعادة حدود مملكتها إلى ما كانت عليه سنة ١١٨٥م أى عند وفاة الملك بلدوين الرابع (٢٢٠) ويبدو أن ريتشارد كان هو الأخر يحاول أن يطيل المفاوضات مكرا منه وخديعة على حد قول المؤرخ ابن الأثير (٢٧٠) ، حتى تتهيأ له الفرصة للسير إلى بيت المقدس من ناحية وتعمير عسقلان من ناحية أخرى، فقد انصرف أثناء ذلك لإعادة تعمير عسقلان وإصلاح أسوارها وترميمها في أوائل سنة ١١٩٢م (١٨٠٠)

وأثناء ذلك تفاقم الصراع بين كل من كونراد دى مونتفرات وجاى لوزجنان على عرش الملكة، فقد أصر كونراد منذ زواجه من إيزابيل وريثة الملكة على أن يفوز بتاج بيت المقدس وشجعه على ذلك ما لقيه من تأييد الفرنسيين وبارونات المملكة الذين لم يغفروا لجاى لوزجنان ما حل بهم من هزيمة في حطين وما تلاها من انهيار مملكة بيت المقدس وضياع المدينة المقدسة نفسها (١٢٩) على حين مال ريتشارد تجاه جاى لوزجنان وتوثقت علاقته بجاى لاعتبارات سياسة تتعلق

<sup>(124)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 85

<sup>(125)</sup> Lane-poole: Saladin, p. 327

أبو شامة : الروضتين ج٢ ص٣٦٥ , 148 (126) Grousset : op. cit. III , p. 83 , ١٩٣٠

<sup>(</sup>١٢٧) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص٧١٧

<sup>(128)</sup> Runciman: op. cit. III, p.62

<sup>(129)</sup> Grousset: op. cit. III, p.87

بممتلكاته في أقطانيا وكره كثيرا كونراد الذى انسحب إلى صور وبدأ في التقرب من صلاح الدين (۱۳۰۰)، ورفض الإسهام في تعميرعسقلان، إلا أن الأمر حل من تلقا، نفسه حين وجد كونراد قتيلا في صور في إبريل سنة والسبب في ذلك أو المحرض على هذا القتل، وأشارت يد الاتهام إلى والسبب في ذلك أو المحرض على هذا القتل، وأشارت يد الاتهام إلى ريتشارد كمحرض لهذا الاغتيال (۱۳۰۰)، وجرى اختيار هنرى دى شامبنى ليتزوج أرملة كونراد وريثة الملكة ويعتلى عرش الملكة بإصرار من بارونات الملكة وعلى غير رغبة من الملك ريتشارد الذى لم يجد بديلا إلا أن يمنح جاى عرش جزيرة قبرص تعويضا له عن ضياع عرش مملكة بيت المقدس منه وتسليم جاى حكم الجزيرة فعلا في عرض مملكة بيت المقدس منه وتسليم جاى حكم الجزيرة فعلا في أكتوبر سنة ١١٩٦٩م (۱۳۳۰)، فأتيح لجاى لوزجنان أن يقيم دولة وأسرة حاكمة في جزيرة قبرص، ظلت قائمة إلى مستهل الربع الأخير من القرن الخامس عشر الميلادى، وانتهت بذلك صفحة مثيرة في الصراع بين الصليبيين أنفسهم على السلطة في الملكة الصليبية (۱۳۳۰).

لم تجر أحداث هامة بين المسلمين والصليبيين في ربيع سنة المعرد على المستثناء استيلاء ريتشارد على قلعة الداروم ومحاولات الهجوم على خطوط مواصلات صلاح الدين إلى مصر المصراء مصر الصراء حول مصرات المسلمينيون بخلافاتهم الداخلية والصراء حول عرش المملكة – كما سبق أن أشرنا – وانضم إلى جانبي الصراء كل من

Stevenson: op. cit. p. 281

(۱۳۱) ابن الأثير :الكامل ج٩ ص٦٩. ٢١٩ص (١٣١) ابن الأثير :الكامل ج٩

(132) Runciman: op. cit. III, p. 67

(133) Holt: op. cit. p. 59, Stevenson: op. cit. p. 281

(۱۳۴) ابن شداد : النوادر السلطانية ص٢٠٠٠ Grousset :op. cit. III ، p.86

<sup>(</sup>۱۳۰) ابن شداد: النوادر السلطانية ص١٩٠٠.

الجنوية والبيازنة حين انحاز كل إلى طرف من أطراف الصراع (۱۳۰۰)، ثم انتهى الأمر بمقتل كونراد وفوز هنرى دى شامبنى بعرش المملكة، ومن ثم أزمع ريتشارد على قصد بيت المقدس للاستيلاء عليها خاصة بعد أن تعثرت المفاوضات مع صلاح الدين (۱۳۱۱).

وفى صيف سنة ١١٩٢م اتجه ريتشارد نحو بيت المقدس بقصد الاستيلاء عليها، فاستولى في طريقه على بعض القلاع، ولكن هجمات المسلمين لم تمكنهم من التقدم في أمان على حين كان صلاح الديس قد استعد للدفاع عن المدينة وأفسد ما حولها من مياه حتى لا يفيد منها الصليبيون (١٣٧٠)، ويبدو أن ريتشارد أراد أن يعجل بالاستيلاء على المدينة لإنهاء الوضع والعودة إلى بلاده لما كان يصله من أخبار مقلقة على عرشه هناك (١٣٨٠)، ولرغبته في عدم ترك الفرصة لصلاح الدين لإكمال استعداده وحشد كل جنده، لا سيما وقد بلغته أنباء تأخر وصول الجند من الشمال بسبب بعض الاضطرابات في دولة صلاح الدين، وأكد ذلك المؤرخ ابن الأثير الذي أشار إلى تمرد ناصر الدين محمد بن تقى الدين عمر بعد وفاة والده وشقه عصا الطاعة على صلاح الدين في بلاد الجزيرة وبعض أملاك والده في بلاد الشام، وإن عاد هذا الدين في بلاد الطاعة وسويت المشكلة بجهود العادل (١٣٦١).

وعندما عسكر ريتشارد بالقرب من المدينة، وعلى بعد يسير من جهتها الشمالبة الغربية، تعرض لكثير من المتاعب بسبب نقص المؤن وقلة الماء على حين نجحت بعض الفرق الإسلامية في قطع خطوط

<sup>(135)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 63

<sup>(136)</sup> Lane-poole: Salahdin, p.338, Stevenson: op. cit. p.281

<sup>(</sup>١٣٧) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص١٩٨

<sup>(138)</sup> Stevenson: op. cit. p.281, Runciman: op. cit. III, p.63-4

<sup>(</sup>۱۳۹) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص٢٢٠

مواصلاته، واستولت على بعض قوافيل المؤن والزاد التي كانت في طريقها إلى الصليبيين قادمة من يافا (۱٬۰۰۰)، ولكن ريتشارد نجح هو الأخر في مباغتة قافلة كانت في طريقها من مصر إلى صلاح الدين حيث أسر بعض رجالها فأحزن ذلك المسلمين كثيرا وكبر على صلاح الدين (۱٬۰۱۱)

وعلى الرغم من ذلك لم يجرؤ ريتشارد على مهاجمة صلاح الدين في بيت المقدس أو الاقتراب منها وحصارها، فأقام في بيت النوبة نحو شهرين من ١١ يونيو سنة ١١٩٢م، ووصلت طلائع قواته إلى قلونية إلى الشمال الغربى من بيت المقدس بنحو ثمان كيلومترات مقتنعا بأن بيت المقدس مدينة لا يمكن حصرها أو اقتحامها طالما كان صلاح الدين حيا " وكلمة المسلمين مجتمعه " على حد قول ابن الأثير (٢١٠٠)، وأنه لا يستطيع تحمل مغامرة حصار بيت المقدس ومهاجمتها لأنه إذا فشل في اقتحامها فإنه يعرض الحملة للفشل الذريسع (١٤٠٠)، على الرغم من أن المعسكر الإسلامي كان يعانى حينئذ كشيرا من الشدائد، وقد بدأت الانقسامات تطفو على السطح بين الأتراك والأكراد وبين المنادين بضرورة تغيير الخطط العسكرية والخروج من بيت المقدس حتى لا يقعوا فريسة للجيش الصليبي ويحاصروا داخلها وربما جرى عليهم ماجرى على أهل عكا أهل عكا (١٤٠٠)، وبين المصر ين على البقاء فيها والتصدى الصليبيين إذا تجرؤا وفرضوا الحصار عليهم وحاولوا اقتحامها .

<sup>(</sup>١٤٠) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص٣٨٦-٣٨٣ ،

Grousset: op. cit. III, pp. 100-1

<sup>(</sup>۱٤١) المقريزي : السلوك ج١ ص١٠٩، ابن شداد:النوادر السلطانية ص٢١٤-٢١٠

أبو شامة : الروضتين ج٢ ص٧٧، ١٩٧٠ , ١٩٧٠ أبو شامة : الروضتين ج٢

<sup>(</sup>١٤٣) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص١١٧ (ط التجارية)

<sup>(144)</sup> Stevenson: op. cit. p.282

<sup>(</sup>١٤٥) ابن شداد : النوادر السلطانية ص٢١٦-٢١٧ ،

ابن واصل: مغرج الكروب ج٣ ص٣٨٧

بينما كان كل ذلك يجرى إذا بالأمور تتبدل ويقع الانقسام بين الصليبيين أنفسهم بين مؤيد لحصار بيت المقدس ومحاولة اقتحامها وبين معارض لذلك بسبب فساد الآبار والمياه خارج المدينة وخوفا من أن يطول الحصار ويتكبد الصليبيون الخسائر، وانتهى الأمر بأن ارتد الصليبيون إلى الرملة في أواخر يوليو سنة ١٩٩٢م، وطلبوا من صلاح الدين الدخول في مفاوضات لعقد الصلح ((أثان)) إذ يبدو أن ريتشارد كان يتعجل عقد الصلح بسبب رغبته في العودة إلى بلاده لما بلغه من أنباء يتعجل عقد الصلح بسبب رغبته في العودة إلى بلاده لما بلغه من أنباء المقدس، وقد كرس صلاح الدين جهده للدفاع عنها ((المدن)) — كما سبق أن أشرنا .

وكان ارتداد ريتشارد بارقة أمل جديدة أمام المسلمين الذين ارتفعت روحهم المعنوية، وانتعشت آمالهم من جديد، ورفضوا الدخول في مفاوضات على أساس الشروط السابقة (۱۹۸۱) لكن المفاوضات تعشرت بسبب الاختلاف بين الجانبين حول وضع مدينة عسقلان، فاتجه ريتشارد شمالا بقصد الاستيلاء على بيروت من المسلمين لما لها من ميناء كبير ولحرمان المسلمين من المنفذ الوحيد الباقى لهم على الساحل بين اللاذقية وحدود مصر، وشاع أن ريتشارد سيبحر منها عائدا إلى الغرب الأوربي (۱۹۹۱)، فانتهز صلاح الدين الفرصة وقام بمهاجمة يافا فألقى الحصار عليها، ثم ما لبث أن اقتحمها عنوة في أواخر يوليو سنة فألقى الحصار عليها، ثم ما لبث أن اقتحمها عنوة في أواخر يوليو سنة فألقى الحصار عليها، ثم ما لبث أن اقتحمها عنوة في أواخر يوليو سنة فالقي الحصار عليها، ثم ما لبث أن اقتحمها عنوة في أواخر يوليو سنة

Stevenson: op. cit. p.283

(١٤٧) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص٢١٧

(۱۲۸) ابن شداد : النوادر السلطانية ص٢١٨

<sup>(146)</sup> Grousset: op. cit. III, pp. 108-9.

<sup>(149)</sup> Runciman op. cit. III., p. 69

حفظها "وظهر من العدو من الشدة والحماية والذب والمنعة ما أضعف قلوب الناس"(۱۰۰۰)، ثم ما لبث ريتشارد أن أسرع بالعودة إلى يافا على رأس قواته في أول أغسطس سنة ١١٩٢م وصحبته جماعة من الجنوية والبيازنة، واستطاع أن يباغت المسلمين عندها بعد أن أتاه المدد من عكا " فأخرج من بيافا من المسلمين "(۱۰۰۱) إذ يقول ابن شداد " فحملوا على المسلمين فاندحروا بين أيديهم وأخرجوهم من الميناء"(۱۰۲۰) وجسرت هذه المعركة في ه أغسطس سنة ١١٩٢م .ولم تكن شجاعة ريتشارد وإقدامه السبب الوحيد في هذا النصر، بل إنه أفاد أيضا من سخط بعض جنود صلاح الدين وتذمرهم لعدم حصولهم على جانب من المغانم التي حازها المسلمون من يافا، ولما اندلع من نزاع بين السترك والأكراد (۱۰۵۰)، ولهذا فقد بادر صلاح الدين بالانسحاب إلى الرملة.

### صلح الرملة سبتمبر سنة ١١٩٢م:

على أن ريتشارد ما لبث أن مرض في يافا مرضا شديدا، وطلب من صلاح الدين أن يبعث إليه ببعض الفاكهة والثلج " ورسل الانكتار لا تنقطع في طلب الفاكهة والثلج، وأوقع الله عليه في مرضه شهوة الكمثرى والخوج، فكان السلطان يمده بذلك "(١٥٠٠) إذ كان صلاح الدين شهما كريما فأبت عليه شهامته أن يتوانى في مده بما طلب، بل قيل إنه بعث إليه بطبيبه الخاص ليعالجه وإن صحت هذه الرواية الأخيرة يكون صلاح الدين قد ضرب المثل الأعلى في السمو وسبق بذلك عصره بكثير وتخطى حدود ما كان متعارفا عليه في ذلك الزمن .

<sup>(</sup>١٥٠) ابن شداد : المصدر السابق ص٢٢٣

<sup>(</sup>١٥١) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص٢٢١

<sup>(</sup>۱۵۲) ابن شداد : نفسه ص۲۲۷

<sup>(153)</sup> Grousset op cit III, p.115

<sup>(</sup>١٥٤) ابن شداد النوادر السلطانية ص ٢٣١

ونظرا لهذه الروح الطيبة التي أظهرها صلاح الدين تجاه خصه (۱۰۵۰)، فضلا عن الأنباء التي كانت تترى بسوء أحوال مملكة ريتشارد، الأصر الذي جعله يغكر جديا في العودة إلى ببلاده، مال ريتشارد إلى عقد الصلح مع صلاح الدين وإنهاء هذه المشكلة (۱۰۵۰)، لا سيما وأن مسألة اقتحام بيت المقدس كانت تبدو مع كل يوم أمرا مستحيلا مع إصرار صلاح الدين على الدفاع عنها، فاذا كان ريتشارد قد حقق بعض الانتصارات البسيطة على المسلمين فإنها لم تكن بالانتصارات التي يترتب عليها تغييرات كبيرة في أوضاع المنطقة أو أوضاع بلاد الشام بصفة عامة أو يمكن أن تسهم في حل هذه ألشكلة (۱۰۵۰)، ولهذا مال ريتشارد إلى عقد الصلح وإنهاء هذه المشكلة بالطرق الودية، على حين مال صلاح الدين أيضا إلى عقد هذا الصلح بالطرق الودية، على حين مال صلاح الدين أيضا إلى عقد هذا الصلح الدين

وكان صلاح الدين قد تمسك في المفاوضات السابقة التى فشلت بضرورة استرداد عسقلان وما والاها من الموانى تجاه مصر مثل غزة والداروم، حتى لا يهدد الصليبيون مصر، وتمسك ريتشارد في المرة السابقة بعدم إعادتها للمسلمين، بل اشترط استرداد كل ما كان لملكة بيت المقدس قبل موقعة حطين (١٠٥١)، لكن ريتشارد لم يشأ هذه المرة أن يتمسك بما سبق أن رفضة صلاح الدين من قبل، فتجاوز

(155) Grousset: op. cit. III, p.110

<sup>(</sup>١٥٦) ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص٣٩٩

<sup>(</sup>١٥٧) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص٨٩٧

<sup>(</sup>۱۵۸) ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ٢٢١ ، P.286 ابن الأثير : الكامل ج٩

<sup>(</sup>۱۹۹) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ١٩٣ . (١٩٩) Grousset : op. cit. III, p. 83

ريتشارد عن هذا الشرط ووافق على إعادة هذة الموانى للمسلمين (۱۳۰۰)، كما تخلى هذه المرة أيضا عن المطالبة بملكية بيت المقدس والتمس بدلا من ذلك أن تكون له حماية الأماكن المقدسة وأن يكون للمسيحيين حق الحج دون مطالبتهم بأية ضرائب مقابل ذلك، وأن يكون لهم أيضا حرية العبادة والزيارة، فوافق صلاح الدين على ذلك (۱۲۰۰۰)، فتم عقد صلح الرملة في سبتمبر سنة ۱۹۹۲م على أن يكون للصليبيين المنطقة الساحلية من صور إلى يافا بما فيها قيسارية وحيفا وأرسوف، وتكون عسقلان للمسلمين وإن أصر ريتشارد على تخريبها (۱۲۰۰۰)، وتكون الرملة واللد مناصفة بين الصليبيين والمسلمين (المسلمين ولمسلمين ولمسلمين ولمسلمين ولمسلمين ولمسلمين ولمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين المسلمين والمسلمين والمسلمين المسلمين والمسلمين والمسلمين

وصدق على هذه الوثيقة من الجانب الصليبي هنرى دى شامبني وصاحب تبنين وباليان صاحب طبرية ومن الجانب الإسلامي الملك العادل أخى صلاح الدين والأفضل والظاهر ولداه، وذلك في يومي ٣،٢ سبتمبر سنة ١١٩٢م (١٠٠٠)، وجاء ذلك الصلح خاتمة الحرب الطويلة بين الجانبين، ولهذا فرح به المسلمون والصليبيون على حد سواء، بعد أن ملوا جميعا تلك الحرب، وتعرضوا خلالها لكثير من الويلات، فغشى الناس من الطائفتين من الفرح والسرور " مالا يعلمه إلا الله "(١٦٦)، بعد أن أصبح طريق الحج مفتوحا أمام المسلمين، والطريق

<sup>(</sup>١٦٠) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٢٣٢

<sup>(</sup>١٦١) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص ٣٩١

<sup>(162)</sup> Stevenson: op. cit. p. 286, من معه المصدر السابق ص معه المصدر السابق ص

<sup>(</sup>١٦٤) أبو شامة :الروضتين ج٢ص ٢٠٣. أبن واصل :مفرج الكروب ج٢ ص ٤٠٠

<sup>(</sup>١٦٥) ابن شداد: النوادر السلطانية ص ٢٣٥

<sup>(</sup>١٦٦) ابن شداد : المصدر السابق ص ٢٣٥

إلى بيت المقدس صار مفتوحا أيضا أمام المسيحيين، ولم يعد ثمة ما يعكر الصفو<sup>(۱۷۷)</sup>، فقدم إلى بيت المقدس جموع من الصليبيين للحج بعد أن حصلوا على إذن من السلطان ونزعوا سلاحهم، أنفذ معهم صلاح الدين من يحفظهم أثناء المسير<sup>(۱۲۸)</sup>. واستجاب صلاح الدين لمطالب بعض رجال الدين من الصليبيين، فقام بتعيين بعض رجال الدين الأرثوذكس والسريان الكاثوليك في الأماكن المقدسة بجانب رجال الدين الأرثوذكس والسريان واليعاقبة (۱۳۹۰)، وبدأ طريق الحج يفتح أمام المسيحيين وعادت الحياة طبيعية إلى فلسطين.

انتهت بذلك الحملة الصليبية الثالثة وعاد ريتشارد إلى بلاده في أكتوبر سنة ١٩٩٧م بعد عقد الصلح (١٧٠٠)، والواقع إنه لم يقدم إلى الشرق والأراضى المقدسة بعد هذه الحملة ما يضارعها في عدد من شارك فيها من الأمراء، فقد اتحدت أوربا الغربية كلها وأسهمت في هذا المجهود الكبير، غير أن ما حصلت عليه من النتائج كان ضئيلا (١٧٠١)، فباستثناء ما قامت به الحملة من تقديم العون السريع لصليبي الشام، واسترداد مواني الساحل للمملكة الصليبية مثل عكا وحيفا وقيسارية وأرسوف ويافا فضلا عن صور التي كانت في أيديهم، وكذلك منع صلاح الدين من أن يجني ثمار انتصاراته في حطين ببقاء ريتشارد في الشرق سنتي ١١٩١، ١١٩١م باستثناء ذلك، تعتبر هذه الحملة من الوجهة العملية فاشلة (١١٩٠)، لأنها لم تستطع أن تحقق

<sup>(</sup>١٦٧) المقريزي: السلوك ج١ ص ١١٠

أبو شامة: الروضتين ج٢ ص ٢٤، 111, p. 73, ١٩٤ ص ٢ج الروضتين ج٢

<sup>(169)</sup> Lane - poole : Sladin, pp. 262 - 3

<sup>(170)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 119

<sup>(</sup>١٧١) العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ١٠١٣

<sup>(</sup>١٧٢) عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ٩٠٢

أهدافها في استرداد الأماكن المقدسة من أيدى المسلمين (۱۷۳)، واستعادة المملكة بحدودها القديمة وطرد المسلمين من البلاد والقلاع التي احتلوها بعد حطين.

فقد أضحت مملكة بيت المقدس تمثل شريطا صغيرا على ساحل البحر يمتد من يافا إلى صور نحو تسعين ميلا فقط، ولم يتجاوز عرضه عشرة أميال، وفقدت المملكة الكثير من سماتها وتقلصت حدودها (١٧٤)، حتى يمكن تسميتها بمملكة عكا الصليبية، على الرغم من حرصها على ربط نفسها بالتسمية القديمة، وعلى الرغم من أنها فقدت سمات الدولة المنظمة وما اشتهرت به الملكة في عهدها الأول (١٧٠٠)، وعلى الرغم أيضا من أن أمراء هذه المملكة اتخذوا ألقاب الملوك وتعلقوا بالآمال العريضة (١٧٦)، إلا أنها صارت في واقع الأمر مملكة بحرية بعد أن فقدت داخلية البلاد واقتصر نفوذها على الجهات الساحلية، وإن أفادها ذلك إلى حد ما، لأنها صارت بمأمن من الغيارات المفاجئة من الداخل، كما أفادت من حماية القوى البحرية الغربية التبي ارتبادت أساطيلها البحر المتوسط، وتسابق إلى مساعدتها أساطيل جنوة وبيزا والبندقية (١٧٧١)، فصارت أكثر ارتباطا بالغرب الأوربى، وأكثر اعتمادا على أساطيل المدن التجارية الإيطالية التبي أملت في أن تصبح المدن الساحلية الصليبية محطات تجارية لها (١٧٨١)، ولهذا فقد عاشت الملكة الجديدة نحو قرن آخر من الزمان، ويشير المؤرخون إلى أن ملكها

<sup>(173)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 311

<sup>(174)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 76

<sup>(175)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 312

<sup>(176)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 124

<sup>(177)</sup> Ibid. p. 124

<sup>(178)</sup> Heyd: op. cit. 1, pp. 350 - 9

الجديد هنرى دى شامبنى سار على المبادى، التى سبق أن وضعها البيت البولونى بيت بلدوين الأول وبلدوين الثانى وفولك الانجوى وعمورى الأول (١٧٩).

## وفاة صلاح الدين وتقسيم الدولة الأيوبية بين ورثته:

على الرغم مما جرى من أحداث في الشرق وما أسغرت عنه الحملة الصليبية الثالثة، فلازال صلاح الدين، بعد أن انتهت الحرب يحكم البلاد الممتدة من أقصى شمال العراق إلى حدود مصر الغربية وليبيا، بل سعى إلى صداقته ومحالفته الأمراء المجاورون مثل ملك الكرج وحاكم أرمينيا وسلطان قونية السلجوقي والامبراطور البيزنطي (۱۸۰۰)، بل إن حرص ريتشارد قبل سفره وخلال المفاوضات لعقد الصلح جعله يعرض استعداد الملك الصليبي مساندة صلاح الدين والمسير بجنوده لمعاضدته إذا طلب صلاح الدين ذلك، ولو كانت الحرب في بلاد الروم أو في كردستان أو العراق (۱۸۰۱).

ويشير المؤرخون إلى أن الأمل راود صلاح الدين في توسيع ملكه وفى مشروعات حربية جديدة – بعد انتهاء أحداث الحملة الصليبية الثالثة – على أن هذا التفكير لم يخرج إلى حيز الوجود إذ لم يشأ صلاح الدين أن ينقض شروط الهدنة مع الصليبيين من ناحية وأراد أن يهىء الفرصة لعساكره ليأخذوا راحة من ناحية أخرى، فأذن لجنده بالعودة إلى بلادهم (۱۸۲۱)، وأعلن عزمه على أداء فريضة الحج وشغل نفسه في الأيام التالية بتعمير بيت المقدس وإعادة تشييد أسوارها

<sup>(179)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 125

<sup>(180)</sup> Lane - poole: Saladin, p. 360

<sup>(</sup>۱۸۱) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ۲۲۸

<sup>(</sup>۱۸۲) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٢٠٥

وتحصينها (۱۸۳۱)، لكنه ما لبث أن عدل عن المسير إلى الحج وأرجأ ذلك إلى العام التالى، وقرر المسير إلى دمشق التى غاب عنها نحو أربع سنوات، بعد أن تفقد البلاد التى استردها من الصليبيين وأمر بعمارة ما تهدم منها (۱۸۹۱)

قضى صلاح الدين شهوراً قليلة في دمشق بعد وصوله إليها، لكنه ما لبث أن مرض فيها في أواخر فبراير سنة ١١٩٣م، ولم يطل مرضه سوى إثنى عشر يوما أسلم بعدها الروح في ٤ مارس سنة ١١٩٣م (١٩٨٠) فكان "يوما لم يصب الاسلام والمسلمون بمثله، وغشى القلعة والبلد والدنيا من الوحشة مالا يعلمه إلا الله تعالى "يقول ابن شداد فقد "علمت من نفسى ومن غيرى أنه لو قبل الفداء لفدى بالنفس" فقد "شغل كل إنسان ما عنده من الحزن والأسف والبكاء عن أن ينظر إلى غيره "(١٩٨١) رحل صلاح الدين تاركا دولة واسعة الأطراف وفراغا عظيما لم يكن أحد من أبنائه السبعة عشر أو إخوته باستطاعته أن يملأه، وران على البلاد وعلى العالم الاسلامي كله حزن شديد لوفاة هذا المجاهد الكبير، وعم الناس ألم شديد لوفاة هذا المجاهد الكبير، وعم الناس ألم شديد لوفاة هذا العاهل العظيم "وما رأيت ملكا حزن الناس لموته لأنه كان محبوبا" (١٩٨٠).

حتى المؤرخون الأوربيون أظهروا الأسف على وفاة صلاح الدين وترحموا عليه وأقروا بما كان يتحلى به من سجايا وصفات حميدة، فضلا عن عدل وتسامحه وعطفه على الضعفاء وعزوفه عن سفك الدماء، فقد اشتد تأثره مرة لامرأة من الفرنج افتقدت ابنتها فدمعت

<sup>(</sup>۱۸۳) ابن واصل مغرج الكروب ج٢ ص ٤٠٧ - ٤٠٨

<sup>(</sup>۱۸٤) ابن شداد انفس المصدر السابق ص۲۳۷ ، ۲۳۷ Stevenson :op. cit. p.287

<sup>(</sup>۱۸۵) أبو شامة الروضتين ج٢ ص ٢١٣ . . ٢١٣ الروضتين ج٢ ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>١٨٦) ابن شداد النوادر السلطانية ص ٢٤٦ – ٣٤٧

<sup>(</sup>١٨٧) عبد اللطيف البغدادي كتاب الافادة والاعتبار ص ١٠ -١١

عيناه تأثرا لها وحركته مروءته للبحث عن تلك الابنة المفقودة فاشتراها من الذى أسرها وردها على أمها (۱۸۸۰)، فاعترف المؤرخون الأوربيون بتسامحه وعدله وأقروا بأنه كان أعظم شخصية ظهرت في عصر الحروب الصليبية (۱۸۹۱).

ولقد جاءت وفاة صلاح الدين خسارة كبيرة للجبهة الإسلامية المتحدة، التى أجهد نفسه في إقامتها وتقويتها، وأرهب خلو المسرح من هذه الشخصية الفريدة بحدوث المنازعات بين أفراد البيت الأيوبي لتقسيم التركة في الوقت الذى نهض فيه ملك الملكة الصليبية في عكا بتوحيد قوى الصليبيين في أنطاكية وأرمينيا وقبرص وعكا (١٩٠٠)، وكان أن حصل الملك الأفضل نور الدين – وهو اكبر أبناء صلاح الدين – على دمشق والساحل وبيت المقدس وبعلبك وبعض المدن الأخرى، وكان والده قد أوصى له بالسلطنة " واستحضر القضاة وعمل نسخة من يمين مختصرة للمقاصد تتضمن الحلف للسلطان مدة حياته وله بعد وفاته "(١٩٠١)، فصار بذلك صاحب السلطة العليا في الدولة كلها (١٩٢١).

على حين احتفظ الابن الثانى – وهو العزيز عثمان – بمصر، ولكنه كان يتطلع أيضا إلى بلاد الشام، فانتهز فرصة كراهية الناس لأخيه وفرار مستشاريه إلى مصر يستنجدون به ضد الأفضل، فخرج في صيف سنة ١١٩٤م، وشرع في محاصرة دمشق الأمر الدى أرغم الأفضل على الاستنجاد بعمه الملك العادل (١٩٣٠)، الذى لم يتوان عن

(189) Runciman: op. cit. III, pp. 77 - 8

(190) Stevenson: op. cit. p. 290

(١٩١) ابن شداد : المصدر السابق ص ٢٤٤

(١٩٢) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٢٢٦ - ٢٢٧ (ط التجارية )

(۱۹۳) ابن واصل: مفرج الكروب ج٣ ص ٢١

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن شداد : النوادر السلطانية ص ٣٣

الحضور، حيث اجتمع مع ابن أخيه العزيز عثمان واستطاع أن يقنعه بالعودة إلى مصر، حتى لا يتسبب في خراب البلاد وبث الفرقة في البيت الأيوبى، في الوقت الذى كان فيه الفرنج يرقبون الأوضاع ويتحفزون لانتهاز الفرصة (۱۹۰۰)، وكان ذلك بحضور عدد من أمراء البيت الأيوبى منهم الظاهر غازى صاحب حلب وكذلك أمير حماة وصاحب حمص وأمير بعلبك من الأمراء الأيوبيين (۱۹۰۰)، غير أن هذه الأحداث أعقبتها تسوية جديدة انتزع فيها بيت المقدس وما جاورها من الأفضل وأعطيت للعزيز عثمان، في حين فاز الظاهر غازى بجبلة واللاذقية لتضاف إلى أملاكه (۱۹۰۰).

وأخذ الابن الثالث لصلاح الدين وهو الظاهر غازى حلب وجميع أعمالها وشمال الشام (١٩٠٠) في البداية ثم أضيفت إلى أملاكه جبلة واللاذقية في التسوية الجديدة – كما سبق أن أشرنا – وأما الملك العادل سيف الدين أبو بكر – أخو صلاح الدين – وأقوى رجل في البيت الأيوبي، فكان قد نال من هذه التركة إقطاعا ثانويا قوامه الكرك والأردن والجزيرة وديار بكر وكلها لا تتناسب مع أهميته التي ستزداد وضوحا بمرور الأيام (١٩٨٠)، كما وزعت الاقطاعات الثانوية على بقية أبناء واخوة صلاح الدين

وعندما اندلع الصراع من جديد بين الإخوة - أبناء صلاح الدين - في بلاد الشام سنة ١١٩٦م وزج العزيز عثمان، صاحب مصر بنفسه في هذا الصراع مرة ثانية، كان العادل يخطط للفوز بدمشق

<sup>(</sup>١٩٤) أبو المحاسن بن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٦ ص ١٢١

<sup>(</sup>۱۹۵) ابن واصل: مفرج الكروب ج٣ ص٢١، ٢١٨, p. 80

<sup>(</sup>١٩٦) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٢٢٧

<sup>(</sup>١٩٧) عماد الدين الكاتب : الفتح القسى ص ٣٥٨ – ٣٥٩

<sup>(</sup>۱۹۸) ابن واصل مفرج الكروب ج٢ ص ٣٧٨ - ٣٧٩

وأواسط بلاد الشام، فاتفق مع العزيز على غزو الأفضل بدمشق معا، واستطاعا فعلا دخولها في يسر وسهولة في يوليو من نفس العام (۱۹۱۰) لسوء سيرة الأفضل فيها، وعندئذ حل الملك العادل محل الأفضل في حكمها، وغدا له أواسط بلاد الشام، على حين قنع العزيز عثمان من الغنيمة بلقب السلطنة وظلت بيده مصر وبيت المقدس، ونفى الأفضل إلى مدينة صرخد في حوران ليقيم بها، وصار الملك العادل أقوى رجل في البيت الأيوبي (۲۰۰۰).

ثم انتهز الملك العادل فرصة الاضطراب الذى أصاب الصليبيين، وقام بمهاجمة مدينة يافا واستولى عليها سنة ١١٩٧م (٢٠١)، غير أن الصليبيين الذين وحدوا بين مملكة قبرس والمملكة الصليبية في عكا بعد وفاة هنرى دى شامبنى في سبتمبر سنة ١١٩٧م، استطاعوا أن يستولوا على بيروت من أيدى المسلمين في نفس العام (٢٠٠٠)، بعد أن جرى تزويج ايزابيل للمرة الرابعة من عمورى لوزجنان ملك قبرس فتوحد تاج قبرس وتاج المملكة الصليبية ومكن ذلك الصليبيين من احكام سيطرتهم على ساحل بلاد الشام فيما بين طرابلس وعكا (٢٠٠٠)، لكن ما لبث أن عقد صلح بين الملك العادل والصليبيين في يوليو سنة ١١٩٨م كان أمده ثلاث سنوات تفرغ خلالها الملك العادل لمحاولة توحيد الدولة الأيوبية من جديد.

ولقد نجح الملك العادل فعلا في توحيد الدولة الأيوبية بعد أن توفى الملك العزيز عثمان بمصر في أواخر سنة ١١٩٨م. وكان ابنه

(203) Grousset: op. cit. III. p. 157

<sup>(</sup>١٩٩) ابن واصل: مغرج الكروب ج٣ ص ٦١

<sup>(</sup>۲۰۰) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص ٣١٠ Runciman : op. cit. III, p. 81 ، ١٣١ ص

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن واصل: مفرج الكروب ج٣ ص ٥٥

<sup>(</sup>۲۰۲) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٢٣٨

صغيرا لم يتجاوز العاشرة من عمره، فسار الملك العادل إلى مصر واستولى عليها في فبراير سنة ١٢٠٠م، على الرغم من محاولة الإخوة أبناء صلاح الدين منعه عنها (٢٠٠٠)، وأصبح الملك العادل سلطان مصر وأواسط بلاد الشام اعتبارا من فبراير سنة ١٢٠٠م وغدا بيده مصر وبيت المقدس ودمشق فضلا عن أملاكه في الجزيرة في حين قبع كل من الملك الظاهر غازى في حلب وأعطى الافضل اقطاع سميساط فقط (٢٠٠٠)، وأصبح الاخوان تابعين لعمهما الملك العادل وبهذا تم إعادة توحيد الجبهة الإسلامية وبعثها من جديد على يد الملك العادل سيف الدين أبى بكر.

<sup>(</sup>٢٠٤) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٢٤٩

<sup>(</sup>٢٠٠) المقريزي: السلوك ج١ ص ١٥٩

# الهمل العادي عشر

الحملت الصليبيت الرابعت

# الفصل الحادى عشر المحالة العابعة

قبل أن نعرض لهذه الحملة الصليبية، يجب أن نسرع إلى القول بأن هذه الحملة كانت نقطة تحول خطيرة في تاريخ الحروب الصليبية، بل إنها كانت – على حد ما ذهب إليه أحد المؤرخين المحدثين – " نذيرا بفشل الحركة الصليبية بأكملها "(") ، فإذا كان الهدف من الحملات السابقة هو الوصول إلى بلاد الشام ومحاربة المسلمين للهيمنة على الأراضي المقدسة بفلسطين وربطها بالغرب الأوربي وإعلاء شأن المسيحية بالشرق (") ، فإن هذه الحملة قد خرجت على كل هذه الأهداف، ولم تلتزم بشيء من فلسفة الحركة الصليبية أو مخططها، بلل أساءت إلى الحركة الصليبية كفكرة ومبدأ والتزام، وأيدت رأى القائلين بأن الحركة الصليبية لم تكن في جوهرها حربا دينية (") ، بل لعبت أسباب أخرى كثيرة في إخراجها إلى حيز الوجود وتوجيه هذه الحركة وجهة خاصة، وأهمها الأسباب الاقتصادية والمصالح التجارية التي تجلت في هذه الحملة بالذات فجعلتها تنحرف عن مسارها وتتجه وجهة أخرى وتسعى إلى تحقيق هدف آخر

Grousset: op. cit. III, P. 175

(2) Michaud: Hist. de Croisades, I, pp. 92 - 4

(٣) جوزيف نسيم يوسف : الإسلام والمسيحية ص ١٨٩

(4) Vasiliev: op. cit. 2, pp. 468 - 9,

Ostrogorsky: op. cit. pp. 367 - 9

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ٩٤٠،

أى أن هذه الحملة أخرجتها المطامع الشخصية والمصالح الخاصة عن طريقها المرسوم، ولم تصبح أكثر من هجوم وضيع على مدينة عريقة، على حد قول مؤرخ آخر محدث (٥)، ومنذ ذلك الوقت وعلى مدى نحو ستين سنة تالية وربما أكثر جرى تغير في روح الحروب الصليبية وروح المغامرة اللاتينية، والروح الحماسية من أجمل الدين وهى التى اعتمدت عليها الحركة الصليبية (١).

ولقد تضافرت عوامل مختلفة لجعل هذه الحملة تنحرف عن مسارها وتتجه وجهة جديدة، فقد اعتلى كرسى البابوية سنة ١١٩٨م رجل من أعظم بابوات العصور الوسطى، هو البابا أنوسنت الثالث (١١٩٨–١٢١٦م) ، الذى جد في منح البابوية أسمى مكانة، ورفع مقامها عليا وفرض نفوذها على أنحاء العالم المسيحي شرقا وغربا كما تطلع هذا البابا إلى اغتصاب بيت المقدس مرة أخرى من المسلمين، وإزالة آثار حروب صلاح الدين في بلاد الشام وفلسطين، ولهذا فقد بادر هذا البابا بمجرد تنصيبه بالدعوة للحملة الصليبية الرابعة (١٠٠٠).

فاستجاب لهذه الدعوة عدد من بارونات الغرب الأوربى من الفرنسيين والفلمنكيين ومعهم أتباعهم من الفرسان والمحاربين منهم ثيبوت Thibout كونت شامبنى وبلدوين التاسع كونت فلانسدرز وبصحبته أخيه هنرى، ولويس كونت بلوا، وبونيفيس دى مونتفرات، وغيرهم من الأمراء(1) ، من فرنسا ومن الأراضي المنخفضة وإن كان

<sup>(</sup>٥) عزيز سوريال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب ص ٧٠

<sup>(</sup>ترجمة فيليب صابر ومراجعة أحمد خاكي)

<sup>(6)</sup> Stevenson: op. cit. p. 290

<sup>(7)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 107

<sup>(</sup>٨) عاشور: نفس المرجع السابق ج٢ ص ٩٢٩

<sup>(</sup>٩) روبرت كلاري: فتح القسطنطينية على يد الصليبيين ص٣٦ (ترجمة د.حسن حبشي)

أغلبهم فرنسيين خاصة من شامبنى وبرجنديا وبقية أنحاء فرنسا، وتولى قيادة الحملة ثيبوت كونت شامبنى لفترة (١٠٠).

ولم يشترك في هذه الحملة أحد من الملوك أو الأباطرة بسبب انشغال ملك فرنسا فيليب أوغسطس وملك إنجلترا يوحنا الثانى بمشاكلهما الداخلية من ناحية والصراع الذى اندلع بينهما من ناحية أخرى، فضلا عن انشغال إمبراطور ألمانيا بالنزاع حول العرش الألماني ورغبته في إقرار الأمور في ألمانيا وقهر منافسيه (١١). ولهذا فقد شابهت هذه الحملة، الحملة الأولى من حيث عدم اشتراك ملك أو إمبراطور فيها، وإنما نهض بذلك لفيف من الأمراء، ولهذا كان متوقعا لها أن تحرز نجاحا مثلما أحرزت الحملة الأولى، نظرا لأن الحملات التى قادها الملوك والأباطرة لم تحقق نجاحا، ولم توفق في تحقيق أهداف الصليبيين (١٦).

غير أن هذه الحملة خيبت آمال الصليبيين في الشرق وفي الغرب على حد سواء، لأنها اتجهت وجهة مختلفة تماما لما يتوقعه الناس، وجهة لم تكن واردة على أذهان الصليبيين، فأضافت هذه الحملة إلى فشل الحملتين السابقتين، وأسهمت في إضعاف روح الحروب الصليبية وخذلت معظم الصليبيين (<sup>۱۲)</sup>. فقد رأى فريق النبلاء المشتركين في هذه الحملة والمتحمسين لتحقيق أهدافها، ضرورة الاتجاه مباشرة إلى بلاد

<sup>(10)</sup> Villehardouin: La Conqueste de Constantinopole par les
Barons Francias associez aux Venitians
L'AN 1204, (Enq. trans. by Marzials,
London 1965), pp. 2 - 3

اسمت غنيم :الحملة الصليبية الرابعة ص٠٠, Runciman :op. cit. III,p.110

<sup>(11)</sup> Fliche: Hist. de l'Eglise, pp. 46 - 50

<sup>(12)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 311

<sup>(13)</sup> Stevenson: op. cit. p. 290

الشام للاستيلاء على بيت المقدس من أيدى المسلمين وتحقيق ما عجزت الحملة الثالثة عن تحقيقه، وتحمس بعض هؤلاء الأمراء للإبحار توا إلى عكا<sup>(١)</sup>، إلا أن فريقا آخر من الأمراء والقادة رأى أن من الأوفق توجيه الضربة إلى مصر، باعتبارها مركز المقاومة الحقيقى ضد الصليبيين والبلد الذى اضطلع بالعبء الأكبر في الجهاد الإسلامي والتصدى للصليبيين، والبلد الذى أمد الأيوبيين بأهم مواردهم البشرية والمادية لمحاربة الصليبيين أن فإذا فرغوا من مصر فإنهم يكونون قد ضمنوا الاستيلاء على بيت المقدس وأمنوا الجبهة الجنوبية لفلسطين، فإذا تحولوا إلى بيت المقدس فسوف تدين لهم إما بقليل من الجهد الحربي أو بطريق المساومة، ولهذا استقر رأى الصليبيين على توجيه هذه الحملة إلى مصر (١٠)

وكان على الصليبيين أن يدبروا أمر نقلهم إلى مصر والسفن التى يمكن أن تنهيض بهذه المهمة فاتجهوا إلى البندقية ودوقها حينئذ إنريكو داندولو Enerico Dandolo (١٠٠٠)، وعقدوا معها اتفاقا يقضى بنقلهم إلى الشواطىء المصرية على أن يدفعوا لها مبلغ خمسة وثمانين ألف مارك مقابل هذا النقل إلى مصر، وأخذوا فعلا يحتشدون في البندقية في صيف ١٢٠٢م (١٠٠٠)، ولم تكن البندقية تهتم حينئذ سوى بمصالحها الاقتصادية والمادية مع علمها بعجز الصليبيين عن دفع

Runciman: op. cit. III, p. 113

(16) Grousset: op. cit. III, p. 171

(۱۷) كلاري : المصدر السابق نفسه ص ۳۹، 171 Grousset : op. cit. III, p. 171، ٣٩

(18) Stevenson: op. cit. p. 296

(19) Runciman: op. cit. III, P. 114

<sup>(</sup>١٤) عزيز سوريال عطية: المرجع السابق ص ٧٠.

<sup>(</sup>١٥) روبرت كلاري: المصدر السابق ص ٣٩

المبلغ المتفق عليه خاصة وقد تبين لها في نهاية الأمر أن الصليبيين لازالوا مدينين لها بنحو خمسين ألف مارك لم يستطيعوا سدادها (۲۰)، ولهذا حاولت أن تحصل على باقى ثمن نقل هذه الجموع إلى مصر، فاقترحت عليهم أن يتوموا بمساعدتها في الهجوم على مدينة زارا، التي كانت قبلا تابعة للبندقية ثم انتزعها منهم ملك هنغاريا (۲۰)، والتي تقع على الشاطى، الآخر من البحر الأدرياتي، فإذا تم الاستيلاء عليها يجرى تسليمها للبنادقة ليكون ذلك هو الجزء الباقي من ثمن نقلهم إلى مصر (۲۲).

ولم يجد الصليبيون في ذلك غضاضة، طالما أنهم سوف يحققون في النهاية غرضهم بالوصول إلى الشواطى، المصرية، فضلا عن أن دوق البندقية داندولو أقنعهم بأنهم لن يستطيعوا الذهاب إلى الأراضى المقدسة خلال فصل الشتاء، وأنهم وحدهم المسئولون عن هذا التأخير، "لقد صرنا الآن في فصل الشتاء ولا نستطيع ركبوب البحر، وليس في قدرة أحد أن يلومني على ذلك، فقد كنت أحب أن أركبكم إياه منذ فترة لولاكم أنتم "("")، بالاضافة إلى إقناعه إياهم بأن الاستيلاء على زارا سيوفر لهم الكثير من المؤن والزاد التي يحتاجون إليها خلال رحلتهم إلى الشرق " لأن زارا مدينة جميلة جدا وحافلة بكل ما هو طيب "(نا) ، ولهذا نجح داندولو في إقناعهم بمشروعه فنهضوا معه لهاجمة المدينة المقصودة في نوفمبر سنة ١٩٠١م، على الرغم من أنها كانت بلدا مسيحيا، مما يوضح بداية انحراف الحملة عن هدفها

<sup>(</sup>٢٠) روبرت كلاري: فتح القسطنطينية ص ٤٤

<sup>(</sup>٢١) اسمت غنيم: الحملة الصليبية الرابعة ص ٦٩

<sup>(22)</sup> Vasiliev: op. cit. 2, p. 454, Ostrogorsky: op. cit. p. 368

<sup>(</sup>۲۳) كلاري: المصدر السابق ص ٤٦

<sup>(</sup>٢٤) كلاري: نفس المصدر السابق ص ٢٦

الحقيقى وبداية تغير في الفكر الصليبى وتباعد عن أهداف الصليبيين (٢٠٠) ، الأمر الذى استاء له البابا كثيرا، وجعله يصدر قرار الحرمان على البنادقة، باعتبارهم المسئولين عن انحراف هذه الحملة عن هدفها ومهاجمتها بلدا مسيحيا آمنا (٢١٠) . غير أن ذلك لم يكن له تأثير كبير على اتجاه البنادقة والصليبيين، فقد جرى نهب المدينة بعد اقتحامها، واتفق الطرفان على اقتسام الغنيمة وبعدها بدأ الصليبيون يتعجلون البنادقة للابحار إلى مصر (٢٠٠) .

غير أن الأمور مالبثت أن تبدلت، وجرت أحداث كان لها ضلع في استمرار انحراف هذه الحملة عن مسارها ومقصدها مرة أخرى (٢٨) ، فقد نشبت ثورة في القسطنطينية أطاحت بالامبراطور اسحق الثانى أنجيلوس، وألجأت ابنه ألكسيوس إلى الهرب إلى الغرب الأوربى طلبا للمساعدة من البابا ومن جموع الصليبيين ومن زوج أخته فيليب السوابى ملك ألمانيا الذى كان متزوجا من أيرين ابنة اسحق أنجيلوس، والذى كان يحاول جاهدا أن يتبع نفس السياسة التى كان يتبعها الامبراطور هنرى السادس والذى أظهر رغبة في معاونة صهره الأمير ألكسيوس (٢٦) ، لاستعادة العرش من عمه الذى لم يكتف باغتصاب عرش والد هذا الأمير وانما أمر أيضا بسمل عينيه (٢٠٠) .

وفي سبيل الحصول على المساعدة تعهد ألكسيوس للبابا أنه لو استرد عرش والده فسوف يخضع الكنيسة الشرقية لسلطة البابوية،

<sup>(25)</sup> Ostogorsky: op. cit. p. 367 - 9

<sup>(26)</sup> Bréhier: L' Eglise et l'Orient, pp. 156 - 7

<sup>(27)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 115

<sup>(28)</sup> Stevenson: op. cit. p. 296

<sup>(29)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 369

<sup>(30)</sup> Runciman: op. cit. p. 112

لتأكده من أن هذا كان دائما حام البابوية وأملها في زعامة الكنيستين الشرقية والغربية معا، وإخضاع العالم المسيحى كله شرقا وغربا لزعامتها الدينية (٢١)، ومن ناحية أخرى أغرى الصليبيين بمساعدتهم في حملتهم على مصر، إذا نجحوا في إعادة عرش والده بأن يدفع لهم مائتى ألف مارك ويمون أسطولهم لمدة عام على نفقته الخاصة، وأنه سوف يرافقهم على رأس قوات مكونة من نحو عشرة آلاف رجل وينفق عليهم من ماله الخاص (٢٦)، كما وعد البنادقة بدفع مبالغ مالية كبيرة لهم.

ولم تتردد البابوية في قبول هذا العرض، على حين وجدت البندقية في هذا العرض فرصة لتحقيق مكاسب كثيرة لها وفوائد متعددة (٢٣)، فضلا عن إخراجها من مأزق كبير كانت دائمة التفكير في الخلاص منه منذ موافقتها على نقل الصليبيين إلى مصر. أما فيما يتعلق بالفوائد التي يمكن أن تجنيها البندقية من هذا المشروع، فقد رأت البندقية أن غزو القسطنطينية فرصة لتحصيل مكاسب مادية جديدة في تلك البقعة الهامة والامبراطورية الكبيرة التي فاز بالامتيازات التجارية فيها، أعداؤهم الجنوية (٢٠) والتي مالت كثيرا إلى حرمانهم من هذه الامتيازات ومنحتها لمنافسيهم الجنوية منذ عهد الامبراطور حنا الثاني كومنين، بل إن هذه المعاناة استمرت حتى الفترة الأخيرة، فتغلب نفوذ المدن الايطالية الأخرى في القسطنطينية خاصة جنوة وبيزا

<sup>(31)</sup> Bréhier: Le Croisade, p. 155

<sup>(</sup>٣٢) روبرت كلاري فتح القسطنطينية ص ٦٧.

<sup>(33)</sup> Vasiliev: op. cit. 2, p. 452 - 3

<sup>(34)</sup> Bréhier: Vie et Mort de Byzance. p 366.

عاشور الحركة الصليبية ج٢ ص ٩٣٣

على عهد الامبراطورين مانويل كومنين وألكسيوس الثالث من انتهاز الفرصة للثأر من الامبراطورية التي حرمتهم مرارا من الامتيازات، واضطرتهم أحيانا للحرب لضمان مصالحهم الاقتصادية ومكاسبهم التجارية، التي كانت الهدف الرئيسي لهم والذي تتبلور حولها سياساتهم (٢٦).

أما فيما يتعلق بالمأزق الذى وجدت البندقية نفسها فيه منذ موافقتها على نقل الصليبيين إلى مصر، ذلك أنها كانت على علاقة طيبة بالملك العادل الأيوبى، الذى عقدت معه اتفاقية سنة ١٢٠٢م أى في نفس الوقت تقريبا الذى كانت تساوم فيه الصليبيين على أجر نقلهم إلى مصر، تعهدت في تلك الاتفاقية بعدم مساعدة أى مشروع صليبى بهدف الاضرار بمصر (١٣٠)، وفازت مقابل ذلك بامتيازات تجارية كثيرة وجرى تخفيض الضرائب والمكوس التى كان البنادقة مضطرين لدفعها للسلطات المصرية، وسمح لهم الملك العادل بإقامة فندق آخر جديد في الاسكندرية، فحققت البندقية من وراء ذلك مكاسب عظيمة (٢٨٠)، الصليبيين إلى مصر، إذ لم تكن على استعداد بعد ذلك كلم لمعادات الملك العادل الأيوبى بحمل الصليبيين إلى مصر بعد أن أصبح لها الملك العادل الأيوبى بحمل الصليبيين إلى مصر بعد أن أصبح لها مصالح اقتصادية واسعة في مصر. وبعد أن جنى البنادقة في مصر كثيرا البندقية أكثر من هذا المطلب على حد قول أحد المؤرخين المحدثين (٢٩٠)

<sup>(</sup>٣٥) اسمت غنيم: الحملة الصليبية الرابعة ص ٦٣ - ٦٤

<sup>(36)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, 329, Vasiliev: op. cit. 2, p. 458

<sup>(37)</sup> Wiet: L'Egypte Arabe, p. 343'

<sup>(38)</sup> Heyd: op. cit. I, pp. 403 - 4

<sup>(39)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 369

ولهذا خطب دوج البندقية في رعاياه قائلا "أيها السادة لقد تهيأت لنا خير حجة للذهاب إلى القسطنطينية وهي وجود وريثها الشرعى معنا"(\*\*).

هذا من جهة البندقية أما من جهة الصليبيين فإنهم لم ينسوا قط موقف بيزنطة من الحملة الصليبية الأولى، ومن الحملات التى تليها، بل أنهم حمّلوا الامبراطورية البيزنطية نتائج فشل تلك الحملات في تحقيق أهدافها، وما لاقاه الصليبيون من متاعب في طريقهم إلى بلاد الشام، فإذا أضفنا إلى ذلك كله ما حدث من اتهام بيزنطة بأنها كانت وراء كل عقبة صادفت الجيوش الصليبية في طريقها إلى الشرق (١١). وما كان من نفور بين الكنيستين الغربية والشرقية، ورغبة البابيا أنوسنت الثالث المحمومة في تحقيق وحدة الكنيسة وسيادة البابوية العالمية، وإخضاع العالم المسيحى كله شرقا وغربا لنفوذه، تأكدنا في النهاية أن فكرة اتجاه الصليبيين نحو القسطنطينية بدلا من اتجاهها نحو مصر قد قوبلت بترحيب من البابوية ومن البنادقة ومن الصليبيين ومن الرأى العام في الغرب الأوربى أيضا، ولم يكن ثمة ما يمنع الصليبيين والبنادة من الاتجاه توا إلى القسطنطينية .

#### استيلاء اللاتين على القسطنطينية سنة ١٢٠٤م:

كان الجومهيا إذن لانحراف الحملة الصليبية الرابعة عن أهدافها الأساسية مرة أخرى. فبعد أن قضى الصليبيون والبنادقة الشتاء في زارا، بدأوا في ربيع سنة ١٢٠٣م التحرك إلى جزيرة كورفو ثم وصل إليهم الأمير ألكسيوس أنجيلوس لمصاحبتهم إلى القسطنطينية،

<sup>(</sup>١٠) روبرت كلاري فتح القسطنطينية ص ٦٧

<sup>(41)</sup> Runcima op. cit. III. p 116

<sup>(42)</sup> Camb Med Hist Vol 5 p 411

فغادروا الجزيرة في ٤ مايو سنة ١٢٠٣م، إلى جزيرة أندروس ثم إلى أبيدوس، ثم وصلوا في النهاية إلى مشارف القسطنطينية في يونيو سنة ١٢٠٣م، ثم فرضوا الحصار البحرى على القسطنطينية في أواخر نفس الشهر (١٤٠٠). وهكذا فبدلا من أن تتجه الحملة إلى مصر أو حتى إلى بلاد الشام، إذا بها تتجه إلى القسطنطينية.

وبعد محادثات ومفاوضات قليلة مع ممثل الإمبراطور مغتصب العرش البيزنطى لم تسفر عن شيء، اضطر الصليبيون إلى الهجوم على المدينة، فقطعوا السلسلة الحديدية الضخمة، التي تمنع دخول السفن إلى الميناء أن والتي ثبت أحد طرفيها في داخل المدينة والطرف الآخر عند برج غلاطية المنيع (من أن فأصبحوا داخل الميناء، ومن ثم شرعوا في مهاجمة المدينة برا وبحرا في وقت واحد، فاشتبكوا في منتصف يوليو سنة ١٢٠٣م في معركة ضارية مع حامية المدينة اسفرت عن استيلاء الصليبيين على كثير من أبراج المدينة (٢٠٠٠)، ثم أدرك الامبراطور المغتصب بعد معارك أخرى عدم جدوى المقاومة فهرب ليلا مع عدد من أتباعه حاملا الكنوز الامبراطورية والتاج الامبراطوري المبراطوري بالجواهر (٧٠٠)

عندئذ سارع سكان المدينة إلى إخراج الإسبراطور السابق إسحق الثانى أنجيلوس من سجنه وأجلسوه على العرش، فبادر بالمصادقة على الاتفاقية التي عقدها ابنه ألكسيوس مع الصليبيين رغم إجحافها،

<sup>(43)</sup> Villehardouin: op. cit. pp. 29 - 33,

اسمت غنيم : المرجع السابق ص ٨٢

<sup>(44)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 118

<sup>(</sup>٤٥) روبرت كلاري: فتح القسطنطينية ص ٨١

<sup>(</sup>٤٦) اسمت غنيم نفسه ص ٩١ – ٩٢

<sup>(47)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 369

فسمح الصليبيون لابنه ألكسيوس بالدخول إلى المدينة (١٠٠ ، ثم ما لبث أن جرى تتويج الأمير ألكسيوس في أول أغسطس سنة ١٢٠٣م في كنيسة أيا صوفيا إمبراطور مشاركا لوالده في الحكم، باسم ألكسيوس الرابع (١٤٠ ، وكان أول عمل قام به أن اجتمع مع زعماء الصليبيين والبنادقة وطلب منهم مهلة إلى شهر مارس سنة ١٢٠٤م لتدبير ما اتفق عليه من مبالغ والتزامات لمنحه فرصة ليوفى بما وعد به، فوافق الصليبيون على ذلك (١٠٠).

غير أنه جرت خلال هذه الفترة المنوحة ما أساء إلى العلاقات بين الصليبيين والبيزنطيين، فقد اندلعت بعض المشاحنات بين سكان القسطنطينية البيزنطيين وبين اللاتين المقيمين بها، واندلعت الحرائق في بعض جهات المدينة، الأمر الذى جعل الامبراطور الجديد ألكسيوس الرابع يغير معاملته للاتين بل بدأ يجافيهم، فرد الصليبيون على ذلك بطلب الاسراع في تسديد ما عليه من التزامات لهم، وهددوه بأنهم سيحصلون على حقوقهم بالقوة "وسيستولون على جزء من ممتلكاته يفى بأجرهم "(۱۰)، فأضاف هذا إلى سوء العلاقات بين الجانبين، فاستقر رأى الامبراطور على أن يغلظ لهم في القول، فبعث إليهم يخبرهم بأنه "لن يدفع لهم شيئا أكثر مما دفعه ... وأنه لا يخاف منهم ... بل أمرهم بالرحيل والجلاء عن أرضه "(۲۰)، وشرع في تقوية وسائل الدفاع عن عاصمته وزاد رجاله في ارتفاع أسوارها وأبراجها

<sup>(</sup>٤٨) روبرت كلاري: نفس المصدر ص ٩١

<sup>(49)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 119

<sup>(50)</sup> Villehardouin: op. cit. pp. 45 - 50,

اسمت غنيم: نفس المرجع ص ٩٣

<sup>(</sup>٥١) روبرت كلاري: المصدر السابق ص ٩٨

<sup>(</sup>۲ه) روبرت کلاری : نفسه ص ۸۸-70، 369 Ostrogorsky : op. cit. pp. 369-70 م

أكثر مما كانت عليه "حتى لم يعودوا يخافون من سلالم سفن البنادقة"، بل إنهم أشعلوا النيران في بعض سفن راسية في الميناء اتضح أنها سفينة تجارية تابعة لبيزا، ولم يصب الأسطول اللاتيني بسود (٥٣).

وخلال هذه الأحداث نجح الصليبيون في دفع أحد الطامعين في العرش للقبض على الامبراطور ألكسيوس الرابع ووالده إسحق الثاني، وجرى التخلص منهما وتنصيب هنا الطامع إمبراطورا في القسطنطينية (ئه) ، ثم عقد الصليبيون والبنادقة مجلسا في أواخر مارس سنة ١٢٠٤م اتفقوا خلاله على الالتجاء إلى القوة، بعد أن تبين لهم صعوبة تحصيل حقوقهم التى اتفقوا مع الامبراطور السابق على تحصيلها، كما اتفقوا على أنه في حالة سقوط المدينة يقسم كل ما يحصلون عليه مناصفة بين طرفى الغزو، كما جرى الاتفاق على أمور أخرى تخص حكم المدينة ".

وأخيرا نجح الصليبيون والبنادقة في اقتحام القسطنطينية في ١٧ ابريل سنة ١٧٠٤م في يسر وسهولة نظرا لما سبق هذا الاقتحام من أحداث أدت إلى ضعف واضمحلال المدينة واضطراب أمورها، الأمر المذى سهل للصليبيين والبنادقة اقتحامها ((١٠))، وما أن دخل الصليبيون القسطنطينية حتى اندفعوا في جنون يذرعون شوارعها وطرقاتها يقتلون من صادفهم من النساء والأطفال والرجال، حتى غدا من الصعوبة بمكان حصر عدد من لتى حتفه في هذه المذبحة المروعة التى استمرت لثلاثة أيام (١٠)، ثم بادروا بنهسب جميع ما فيها من

اسمت غنيم: المرجع السابق ص 41, Villehardouin: op. cit. p. 54, 41

<sup>(54)</sup> Runciman: op. cit. III, P. 121, Ostrogorsky: op. cit. p.370

<sup>(</sup>٥٥) إسمت غنيم : نفسه ص ٩٦

<sup>(</sup>٥٦) عزيز سوريال عطية :" المرجع السابق ص ٧١.

Ostrogorsky: op. cit. p. 370

<sup>(57)</sup> Vasiliev op. cit. 2, p. 461

تحف وكنوز وكل ما له قيمة مادية أو فنية أو أثرية من تحف القصور والكنائس والدور التى ورثها البيزنطيون عن اليونان القدماء، سرقوا بعضها وأتلغوا بعضها الآخر أو دمروه (^^) ، فكتب فيللهاردوين شاهد العيان الغرنسى المعاصر قائلا "لم يحدث مثل هذا النهب والسرقة في أية مدينة منذ بدء الخليقة "(^^) .

فقد أفرغ الصليبيون حصيلة هائلة من الكراهية والبغضاء لبيزنطة ربما اختزنوها منذ أجيال طويلة، فأخرجهم ذلك عن طورهم وعما كان مألوفا في مثل هذه الحالات من فقد أشعلوا الحرائق في بعض أحياء المدينة فاحترقت كثير من منازلها ودورها وقصورها وحتى كنائسها وأديرتها لم تنج من هذا التدمير، فقد احترقت أو لوثت ولطخت بسخام النيران والحرائق، بعد أن أفرغت من كنوزها اللغزاة كنيسة أيا صوفيا وهم سكارى فمزقوا ستائرها وبسطها وداسوا الكتب المقدسة بأقدامهم وحطموا الأيقونات الفنية النادرة، وسرقوا المخطوطات القديمة، والغريب أن الصليبيين باعوا بعض هذه المنهوبات البيزنطية للمسلمين في بلاد الشام ومصر (۱۲) من ذلك مخطوطات أرسطو وديموثينوس بأرخص الأسعار، فضلا عما قام به جنود الصليب علائية من اغتصاب النساء والبنات حتى الراهبات جنود الصليب علائية من اغتصاب النساء والبنات حتى الراهبات العذارى (۱۲) ، فقال نقتاس خونياتس مخاطبا القسطنطينية: " يا قرة

<sup>(58)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 123

<sup>(</sup>٩٥) عزيز سوريال عطية : نفسه ص ٧١

<sup>(60)</sup> Vasiliev: op. cit. 2, p. 461

<sup>(61)</sup> The city of Byzantium, Annals of Niketas Choniates, p. 586 (trans. by Harry J. Magoulias), p. 322

<sup>(</sup>٦٢) أبو شامة : ذيل الروضتين ص ٥٢ ، عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص ٩٣٦

<sup>(</sup>٦٣) عزيز سوريال عطية : المرجع السابق ص ٧١

عين المدن جميعا .. يا محط أنظار العالم ... يا قائدة الايمان وحامية التعليم، يا مقر كل شيء حسن، لقد شربت كأس غضب الإله حتى الثمالة "(١٤) . وذكر نقتاس خونياتس هذا أيضا أن المسلمين كانوا أكثر رحمة على المسيحيين حين استولوا على بيت المقدس وأكثر عطفا من أولئك الذين ادعو أنهم جنود المسيح حين دخلوا القسطنطينية، معنى ذلك أنه كان يتمنى لو أن القسطنطينية سقطت في أيدى المسلمين بسدلا من سقوطها في أيدى هؤلاء البرابرة المتعسفين (١٥٠).

غير أن النزاع مالبث أن دب بين الصليبين من جهة والبنادقة من جهة أخرى، بعد أن فرغ الطرفان من النهب والسلب والقتل والعبث بدور العبادة والأديرة، إذ كان على الغزاة أن يختاروا إمبراطورا يجلس على عرش القسطنطينية وبطريرقا يرأس كنيستها(٢٠٠٠)، وكانوا قد اتفقوا تحت أسوار المدينة في مارس سنة ١٢٠٤م على أن يقيموا نظاما سياسيا جديدا في القسطنطينية بعد القضاء على من كان يجلس على عرشها(٢٠٠). وفي جو من الكراهية والتباغض بين عنصرى الغزو الصليبيين والبنادقة بدأ التنافس على منصب الامبراطور يشتد بين الماركيز بونيفيس دى مونتفرات وبين الكونت بلدوين التاسع كونت فلاندرز، وأخيرا فاز الأخير بهذا المنصب بسبب ميل دوق البندقية إلى جانبه لضعف شخصيته وسهولة التأثير عليه، ولأنه كان يعامل داندولو باحترام شديد وبطريقة كما لو كان والده، فضلا عن صغر سنه وقلة خبرته إذ كان في الثانية والثلاثين من عمره (٢٠٠٠)، هذا كله من

<sup>(64)</sup> Nikrtas Choniates: op. cit. pp. 576-8, trans. p. 317

<sup>(65)</sup> Ibid. p. 585, trans. p. 322

<sup>(66)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 124

<sup>(67)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 375

<sup>(68)</sup> Niketas Choniates: op. cit. p. 597, trans. p. 328

ناحية، ومن ناحية أخسرى لأن بونيفيس دى مونتفرات كان صديقا قديما لجنوة (١٩٠٠)، ولهنذا جسرى اختيار بلدوين التاسع امبراطوراً في المايو سئة ١٢٠٤م، ثم جرى تتويجه بعد أيام في كنيسة أيا صوفيا، بينما اختير رجل دين من البنادقة لمنصب البطريرق كما كانت تنص الاتفاقية إذ كانوا قد أجمعوا "على أنه إذا وقع الاختيار على أحد من القرنسيين ليكون امبراطورا، كان البطريرق من البنادقة "(٢٠٠٠)، فاعتلى القراس موردسيني بطريرقا كاثوليكيا على كنيسة القسطنطينية لأول مرة في التاريخ (٢٠١).

وهكذا قدر لهذه المدينة العريقة والحصن المنيع الذى ظل يحمل لواء المسيحية أكثر من تسعة قرون، ويحول بين المسلمين وبين النفاذ إلى أوربا، أن تتجرع مرارة الهزيمة والقهر والاحتلال الغربى البغيض، فضلا عن تسلط الكاثوليك على الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية، بعد أن تغلب على بيزنطة حفنة من المغامرين وطالبي المنافع المادية والمكاسب الاقتصادية وغير ذلك من الأمور الدنيوية (٢٢).

وكان قد جرى الاتفاق بين الغزاة على أن يؤول ربع المدينة لمن يصبح إمبراطورا، ملكا خالصا له لا يشاركه فيه أحد، أما الثلاثة أرباع الباقية قتقسم نصفين أحدهما للبنادقة والآخسر للصليبيين، وأن يعتبر كل شيء إقطاعا من الامبراطور ((المراطورة البيزنطية قد باينت غرب أوربا بالنسبة لاتباع النظام الاقطاعي بشكله الذي عرفه الغرب الأوربي في العصور الوسطى، فإن الدور قد جاء

<sup>(</sup>٦٩) اسمت غنيم : المرجع السابق ص ١٠٢

<sup>(</sup>٧٠) روبرت كلاري: فتح القسطنطينية ص ١٠٩

<sup>(71)</sup> Vasiliev : op. cit. 2, p.462, Runciman : op. cit. III, pp. 124-5

<sup>(72)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 123

<sup>(</sup>۷۳) روبرت کلاري : المصدر السابق ص ۱۰۹

عليها لتذوق أشلاء بيزنطة طعم هذا النظام (١٠٠) ، فقد تحول بقية زعماء الحملة الصليبية إلى أفصال إقطاعيين للامبراطور بلدوين التاسع، وفاز كل منهم بقطعة من البلاد، وأصبح إقطاع الامبراطور أكبر وأهم اقطاع في البلاد، واقتسم الأمراء الآخرون الفائض من الأراضى (١٠٠) ، وإن استأثر كبار القادة بالجانب الأعظم من هذه الاقطاعات دون صغار الصليبيين " فكان النصيب الأكبر من الأرض لأكثرهم ثروة وأعزهم مكانة وأكثرهم أتباعا في الجيش "(٢٠٠).

على حين فازت البندقية بحى تجارى كبير في العاصمة ، واستولت على كثير من الجزائر القريبة من الشاطى، فضلا عن بعض المراكز الساحلية في شبه جزيرة المورة ومساحة كبيرة من الأرض شمال خليج كورنثة ، كما ضمت بعد ذلك جزيرة كريت بطريب الشراء (۲۷٪) . وكان هذا هو نصيب الأسيد في أكبر السرقات التي عرفها التاريخ ، وعلى الرغم من غضب البابا الشديد لانحراف الصليبيين عن مهاجمة المسلمين إلى هذا الهجوم على المسيحيين إلا أنه كان مضطرا لأن يغض الطرف عن ذلك ، خاصة حين أرغم اليونانيون على التجنس بالجنسية الغربية ، فهذأ هذا من غضب البابا (۸۷٪) . وتحولت بذليك الامبراطورية البيزنطية إلى دولة إقطاعية كبيرة تعرضت لجميع مساوى النظام الاقطاعي المعروفة في غرب أوربا خاصة المنازعات بين الأمراء والاحقاد الاستمرة بين الأفصال وأمرائهم (۷۱٪) ، فضلا عن روح العداء التي تفجرت

<sup>(74)</sup> Brehier: Vie et Mort de Byzance, pp. 370-2

Vasiliev: op cit. 2, p. 468

<sup>(75)</sup> Runciman: op. cit. III, pp. 125-6

<sup>(</sup>٧٦) روبرت كلاري: نفس المصدر ص ١٤٧

<sup>(77)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 339

<sup>(</sup>٧٨) عزيز سوريال عطية : المرجع السابق ص ٧٢

<sup>(</sup>٧٩) سميد عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص ٩٣٧

بين المناصر التى تألفت منها الحملة أى بين الألمان والفرنسيين واللمباردين والفلمنكيين وبين هؤلاء وبين البنادقة (^^).

ووسط كل ذلك لم يتفهم الصليبيون الحضارة البيزنطية العريقة ، في الوقت الذى احتقر فيه البيزنطيون أولئك الغزاة من السبرابرة الغربيين ، ولهذا نشأت بعض المقاومة البيزنطية (١٠٠٠) ، وأقيمت عدة ملكيات وإمارات اتخذت الطابع القومى في جبال ألبانيا وابيروس وتراقيا والمورة وآسيا الصغرى (٢٠٠) ، واستمرت الأوضاع على ذلك من حلول امبراطورية لاتينية في القسطنطينية محل الامبراطورية البيزنطية ، أكثر من نصف قرن من الزمان ، أى إلى أن تمكن ميخائيل الشامن البيزنطى من الاستيلاء على القسطنطينية سنة ١٣٦١م وأنهى عهد الامبراطورية البيزنطية إلى المبراطورية البيزنطية إلى المبراطورية البيزنطية إلى المبراطورية البيزنطية إلى المبراطورية البيزنطية وأعاد الامبراطورية البيزنطية المبراطورية البيزنطية وأعاد الامبراطورية البيزنطية والمبراطورية البيزنطية وأعاد الامبراطورية البيزنطية وأمراء المبراطورية البيزنطية وأمراء المبراطورية البيزنطية وأمراء المبراطورية البيزنطية وأمراء وأم

واذا قيمنا الحملة الصليبية الرابعة وحاولنا أن نحصى ما ترتب عليها من نتائج فإننا نجد تلك النتائج متعاظمة ومتداخلة أحيانا، فلم يكن بوسع أحد بعد ذلك أن يتشدق بأن الحروب الصليبية أشعلتها البواعث الدينية البحته والرغبة في نصرة المسيح وحمل لوائه إلى الشرق (٢٠٠٠)، فقد ثبت في هذه الحملة بالذات أن المصالح الاقتصادية والمكاسب التجارية تحتل المركز الأول في تفكير الغربيين، وأن الغرض الصليبي والكنيسة وبيت المقدس ليست سوى شعارات لن يؤدى رفعها

<sup>(80)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 4, p. 423

<sup>(81)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 379

<sup>(82)</sup> Vasiliev: op. cit. 2, p. 468

<sup>(83)</sup> Ibid. pp. 536 - 7

<sup>(</sup>٨٤) جوزيف نسيم يوسف : الإسلام والمسيحية ص ١٨٩

إلى منفعة أو مكاسب (<sup>(۸)</sup> ، كما يؤدى الجرى وراءها إلى تحقيق ما كان الغرب يصيبو إليه .

كما ترتب على قيام إمبراطورية لاتينية في القسطنطينية والبلقان نتائج بالغة الأهمية بالنسبة للكيان الصليبي في بلاد الشام، لأن هذه الامبراطورية اللاتينية أخذت تجذب كثيرا من المغامرين الغربيين الذين فكروا في الرحيل إلى الشرق، والذين أدركوا بعد وصولهم إلى القسطنطينية أن الحياة فيها أكثر أمنا وأقل تعرضا للأخطار من السغر إلى بلاد الشام أو مواصلة الرحيل إلى فلسطين، حيث الحروب بين الصليبيين والمسلمين والصراع الدائر هناك بين الفرنج والأيوبيين (٢٦٠) بل الأكثر من ذلك خطورة أن هذه الامبراطورية اللاتينية بدأت تجذب اللاتين المقيمين في بلاد الشام ذاتها الذين بدأوا يتسللون إليها لينعموا بالهدوء فيها بعيدا عن الصراع مع المسلمين، حتى لو اضطروا إلى ترك بالهدوء فيها بعيدا عن الصراع مع المسلمين، حتى لو اضطروا إلى ترك الطاعات بيزنطة الثرية (٢٠٠٠).

هذا فضلا عن أن الحملة الصليبية الرابعة أضافت إلى العداء والكراهية بين أتباع الكنيستين الشرقية والغربية، وقوضت كيان الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية، وأقامت محلها كنيسة كاثوليكية، فعمقت بذلك أحقاد البيزنطيين وأضافت إلى كرههم للغرب والكنيسة الكاثوليكية الغربية، وباعدت بين العالمين اللاتيني واليوناني (^^^)

<sup>(85)</sup> Ostrogorsky: op. cit. pp. 376 - 9,

<sup>(86)</sup> King: The Knights Hospitallers, p. 176,

عاشور : الحركة الصليبية ج١ ص ٩٤٠

<sup>(87)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 175

<sup>(88)</sup> Runciman: op. cit. III, pp. 128 - 9

وإذا أضفنا إلى ذلك أن انحراف الحملة الصليبية الرابعة عن أهدافها واستيلائها على القسطنطينية قد ترتب عليه حرمان صليبى الشام من معاونة إخوانهم اللاتين في وقت كانوا أشد ما يكونون حاجة إلى هذه المساعدة عقب انهيار المملكة الصليبية في بيت المقدس وتصفية معظم أملاكها منذ موقعة حطين، أدركنا أن انحراف هذه الحملة عن مسارها ترتبت عليه نتائج بالغة الخطورة على الكيان الصليبي كله في بلاد الشام، وعلى فكرة الحركة الصليبية ذاتها (١٩٠١)، ولهذا فقد أضعفت هذه الحملة مركز الصليبيين في بلاد الشام وتسببت في إحساسهم بالنقص والعوز وحرمتهم من وصول المقاتلين الذين كانوا بمثابة تجديد لدماء هذه الكيانات الصليبية في بلاد الشام وركائز الستمرار المقاومة الصليبية ضد المسلمين المتحفزيين دائما لتصفية هذه الكيانات.

وهكذا كان تأثير هذه الحملة تأثيرا شديدا على الكيان الصليبى ببلاد الشام، وأدى إلى إضعاف مركز الصليبيين في الشرق، فبدلا من أن تتجه الحملة إلى مساعدة الفرنج بالشام وتسترد بيت المقدس من أيدى المسلمين، إذا بها تصبح أداة لتقويض الكيان الصليبي ذاته وسببا في إلحاق الضرر بالصليبيين في تلك البلاد .

(89) Stevenson: op. cit. p. 290

(90) Grousset: op. cit. III, p. 175

## الفحل الثاني عشر

الحملة الصليية الخامسة على مص

# الفصل الثاني عشر المحملة الصليبية الخامسة على مصر

توفي الملك عموري الشاني لوزجنان،الذي كان يحكم مملكتي قبرص وعكا في إبريل سنة ١٢٠٥م، فأدي ذلك إلى انفصال بين المملكتين (۱) ، إذ آلت مملكة قبرص إلى هيو الأول بين عموري، بينما آلت مملكة بيت المقدس في عكا إلى ماري الوريشة الشرعية لهذه المملكة، وهي ابنة الملكة إيزابيل من زوجها الثاني كونسراد دي مونتفرات (۱) ، وكانت ماري في الرابعة عشر من عمرها، ولهذا وضعت المملكة تحت وصاية حاكم بيروت حنا دي إبلين (١٢٠٥ – ١٢١٠م) حتى تصل ماري إلى سن الرشد . ولما بلغت ماري سين الرشد بعد سنوات قليلة سنة ١٢٥٨م (۱) ، كان لابد من تزويجها من رجل يمكنه الدفاع عن مصالح الصليبيين في الشام وحماية كيانهم هناك، بعد أن يصير له بمقتضي هذا الزواج عرش مملكة بيت المقدس في عكا (١٠٠٠) .

ونظراً لما حدث من تنافس بين الأمراء الصليبيين في بالشام على الزواج من ماري، خاصة حين أبدي الوصي على الملكة – حنا دي إبلين – رغبته في الزواج من الأميرة الشابة (٥) ، ونافسه في ذلك أمراء آخرون، فقد رأى الصليبيون الرجوع إلى ملك فرنسا فيليب أوغسطس ليتولي هو اختيار الزوج المناسب لها، ولم يتردد الملك فيليب في اختيار زوج الأميرة ماري، ورشح لهذه المهمة جان دي بريسن (١)

<sup>(1)</sup> Stevenson: op. cit. p. 297

<sup>(2)</sup> King: op. cit. p. 176

<sup>(3)</sup> Runciman: op, cit. III, p. 132

<sup>(4)</sup> Ibid. p. 182

<sup>(5)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 132

<sup>(6)</sup> King: op. cit. p. 182

John of Brienne الذي كان كهلاً في السنين من عمره، ولكنه كان يتمتع ببعض الصفات اللازمة لزعامة الصليبيين بالشام من ناحية، وله الخبرة والكفاية ما يمكنه من التصدي للمسلمين وحماية الكيان الصليبي في بلاد الشام من ناحية أخري (١٠) . ووصل جان فعلاً إلى بلاد الشام سنة ١٢١٠م فتزوج من عروسه الشابة، وتوج ملكاً على المملكة الصليبية في كتدرائية صور في أوائل أكتوبر من نفس العام، على الرغم من الفارق الكبير في السن بينه وبين عروسه التي لم تكن قد بلغت العشرين من عمرها بعد (١٠) ،غير أن حماسة ملك فرنسا لترشيحه وموافقة البابا أنوسنت الثالث على ذلك منحته هذه الفرصة بل أمده الإثنان بمبلغ من المال يعينه على اتمام هذا الزواج قدره أربعين ألف جنيه من المفضة (١٠) .

وخلال السنوات التي سبقت وصول جان دي برين إلى بلاد الشام، جرت اشتباكات بين الصليبيين والمسلمين ومنازلات، ولم يخل الأمر من معارك، وإن لم يكن لها كبير أهمية أو تسبب في ميل الميزان الحرب لصالح طرف دون طرف (''')، بل على عكس ذلك حرص الصليبيون على عدم الدخول في حرب كبيرة مع المسلمين، ربما انتظاراً لوصول الحملة الصليبية الرابعة لتكون النتائج مضمونة في الحسرب مع المسلمين، على حين حرص الملك العادل الأيوبي وبقية الأمسراء الأيوبيين في حماة وفي حمص وفي غيرها من بلاد الشام والذين صدموا بأخبار الحملة الصليبية الرابعة التي قيل أن أهدافها هو مصر أو بلاد الشام (۱۱)، حرصوا على عدم الدخول في معارك كبيرة أو حروب فاصلة الشام (۱۱)،

<sup>(7)</sup> Camb. Med. Hist. Vol, 5, p. 314

<sup>(8)</sup> King: op. cit. p. 182

<sup>(9)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 133

<sup>(</sup>١٠) ابن واصل :مفرج الكروب ج٣ ص ١٤٤ –١٤٦.ابن الأثير :الكامل ج٩ ص ٢٦٥

<sup>(11)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 128

مع الصليبيين، وربما رغبة في عدم جذب نظر الغرب الأوربي ورجال الحملة الرابعة التي اعتقد المسلمون أنهم ماضون إلى بلاد الشام أو مصر بعد الغراغ من أمر القسطنطينية (١٢).

فلما مرت السنوات وتأكد بقاء الصليبيين بالقسطنطينية ، بدأت المعارك والحروب تشتد بين جانبي الصراع في بلاد الشام ، وتناوب الطرفان الانتصار براً وبحراً ، وإن مال الطرفان في النهاية إلى عقد الصلح ، فتم الصلح بينهما في خريف سنة ١٢٠٤م (١٢٠ ، وظلت سياسة الملك العادل تجاه الصليبيين بالشام تتسم في السنوات التالية بوجه عام بطابع التسامح والبعد عن التعنت (١٤) ، لأن العادل لم يمل إلى الدخول في نزاعات أو صراعات مؤثرة مع الصليبيين حتى مقدم جان دي برين إلى بلاد الشام سنة ١١١٠م .

#### جان دي برين في بلاد الشام:

بدأ جان دي برين عهده كملك للمملكة الصليبية في عكا بتجديد الهدنة مع المسلمين والتي أمدها قد انتهى سنة ١٢١٠م (١٠٠ ، فجرى الاتفاق مع الملك العادل على أن تجدد الهدنة لمدة سبت سنوات بدءاً من يوليو سنة ١٢١٠م وحتى سنة ١٢١٧م ،بعد موافقة حنا دي إبلين حاكم بيروت والاسبتارية وبعض الطوائف الأخري، ربما لأن جان دي برين توقع قيام المسلمين بأعمال حربية خطيرة ضد المملكة ، في عكا، خاصة من قبل أمير دمشق الأيوبي الملك المعظم بن العادل (١٠٠ )، واعتقد جان دى برين بأن الأيوبيين يخططون للقيام بأعمال حربية ضد

<sup>(12)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 181

<sup>(13)</sup> King : op. cit. pp. 175 - 6, من ١٥٠ ص ١٥٠ ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ١٥٠ من ١٩٥ (13) ابتعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص ١٥٠

<sup>(15)</sup> Stevenson: op. cit. p. 297

<sup>(</sup>١٦) أبو شامة : ذيل الروضتين ص ٦٩ -٧٠ ،ابن واصل: مفرج الكروب ج٣ ص٣١٥

المملكة، بعد أن هدم الملك العادل حصن كوكب من أعمال الأردن وبنى بالقرب منه حصناً آخر على جبل الطور "وشحنه بالرجال والذخائر والسلاح "(۱۷)" مما أثار القلق في نفوس الصليبيين وجعلهم يجددون الهدنة لفترة أخري .

وفي نفس الوقت بادر جان دي برين بإرسال الرسل إلى روما يطلب إعداد حملة جديدة بحيث تصل إلى الشرق عند انتهاء أجل الهدنة سنة ١٢١٧م ، فعلى الرغم من تأثر البابا بالتقرير المرسل من الملك جان والذي عبر في نهايته عن حاجة المملكة لهذه الحملة إلا أن الظروف لم تكن مواتية لإرسال الحملة حينئذ بسبب الحرب ضد الالبيحنسيين والحروب الصليبية في أسبانيا حتى سنة ١٢١٥م حين انتهت هذه المشكلات (١٢٠٠ ، في الوقت الذي كان فيه البابا إنوسنت لازال معنياً بإعادة الدعوة لحملة صليبية جديدة إذ كرر الدعوة لها في سنة ١٢١٣م ، وبعدها بعامين أقر مجمع اللاتيران الرابع (سنة ١٢١٩م) مشروع الحملة الصليبية وصدق عليه وجري تحديد إبحارهها إلى الشرق في صيف سنة ١٢١٧م

أرسل الملك جان دي برين رسله إلى روما لهذا الغرض على الرغم من ان الملكة ماري زوجة جان الشابة ما لبثت أن توفيت حزينة آسفة على شبابها الضائع – على حد قول أحد المؤرخين المحدثين – (۲۰) وذلك في أواخر سنة ١٢١٧م ، مما أثار مشكلة جديدة حول عرش المملكة إلا أن الأمر انتهى بالاتفاق على أن يقوم جان دي بريسن بالوصاية على المملكة ، وعلى ابنته الرضيعة الستى أنجبها مسن

<sup>(</sup>١٧) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣٠٧

<sup>(18)</sup> King: op. cit. pp. 186 - 7

<sup>(19)</sup> Stevenson: op. cit. pp. 301 -2

<sup>(</sup>٢٠) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ٩٥٢

ماري والتي وضعتها قبيل وفاتها بقليل والتي أسمتها إيزابيلا على اسم جدتها (٢١) ، حتى تبلغ هذه الطفلة سن الرشد، الأمر الذي أدى إلى بقاء جان في موقع السلطة في المملكة وفق النظم الاقطاعية السائدة (٢١) ، لكنه كان يشعر أنه لم تعد له الصفة الشرعية بعد وفاة زوجته، التي استمد منها السلطة بوصفه زوجا للملكة ، ولهذا أخذ جان يمني الصليبيين بمشروعه الكبير في استغلال الحملة المزمع إرسالها إلى الشرق في غزو مصر، والاستيلاء عليها، كما راح من ناحية أخري يعمل لتهيئة المملكة لهذا المشروع الكبير ويحاول تصفية المشاكل الداخلية للصليبيين ويعدهم للقيام بهذه الحملة الكبيرة (٢٣).

أثمرت جهود جان دي برين في الاستعانة بالغرب الأوربي لإيغاد حملة جديدة تعوض الخسارة التي نجمت عن اتجاه الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية، فتبنى البابا إنوسنت الثالث المشروع – كما سبق وأن أشرنا – وذكر في دعوته ملخص التقرير الذي تسلمه من الملك في عكا عن حالة الملكة، وتهديد المسلمين لها (٢١)، وكيف بنى المسلمون حصنا جديدا على جبل الطور، وأصبحوا يهددون منه مركز المملكة في عكا. وذكر جموع المسيحيين في الغرب في هذا البيان، بأن الملكة في عكا. وذكر جموع المسيحيين في الغرب في هذا البيان، بأن جبل الطور هذا هو الجبل الذي شهد جانبا من تاريخ السيد المسيح وعظمته، وما حققه من أمجاد، ودعا الزعماء إلى نصرة إخوانهم فيما تبقى من مملكة بيت المقدس (٢٠٠)، وكانت النية متجهة إلى أن يشترك

<sup>(</sup>۲۱) أسمتها والدتها على اسم جدتها، لكنها كانت تسمى يولاند Yoland في المستها والدتها على اسم جدتها، لكنها كانت تسمى يولاند Runciman: op. cit. III, p. 134

<sup>(22)</sup> LaMomte: Feudal Monarchy, p. 55

<sup>(23)</sup> Stevenson: op. cit. p. 303

<sup>(24)</sup> King: op. cit. p. 186

<sup>(25)</sup> Michaud: op. cit. III, p. 380

البابا أنوسنت الثالث نفسه في تلك الحملة، لولا ما حدث من وفاته سنة ١٢١٦م أى قبل إنفاذ الحملة (٢١).

وصلت الحملة فعلا إلي ببلاد الشام في خريف سنة ١٢١٧ م، وتضم جموعاً من الهنغاريين والألمان تحت قيادة ليوبولد دوق النمسا، وأندريه الثاني ملك هنغاريا (المجر)، ثم لحق بهم هيو البذي صار إليه عرش مملكة قبرس، بعد وفاة والده عموري الثاني لوزجنان (٢٠٠٠)، ولحق بهم بوهيموند أمير طرابلس عند عكا وكان هؤلاء على رأس قواتهم من النمسا وبافاريا والمجر، فضلاً عمن تدفق على مواني إيطاليا من الفرسان الفرنسيين في صيف سنة ١٢١٧م توطئة لنقلهم إلى ببلاد الشام (٢٦٠)، وقيل أن جموع هذا الجيش فاقت الجموع التي حاصرت عكا سنة ١١٩٧ م، إذ اجتمع على رأس هذه الجموع أربعة ملوك: الثلاثة المذكورين بالاضافة إلى الملك جان دي بريسن ملك مملكة بيت المقدس في عكا أن عددهم كان نحو عشرة آلاف محارب، الفين من الفرسان وثمانية آلاف من المشاة، ولذلك عانت هذه الجموع من قلة المؤن والزاد، وتعرضت لمتاعب كثيرة في سبيل الحصول عليها، فضلاً عن أن صليبي بلاد الشام عانوا من سوء معاملة هؤلاء الذين جاءوا لحمايتهم (٢٠٠٠).

وبعد أيام من وصول الحملة وفي نهاية شهر أكتوبر سنة الا١٢١٥م، اتفق زعماء الحملة الصليبة على مهاجمة القلعة التي بناها الملك العادل على جبل الطور لحماية عكا من ناحية وللتحكم في إقليم

<sup>(26)</sup> King: op. cit. p. 187, Grousset: op. cit. III, p. 196

<sup>(27)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5 p. 314

<sup>(28)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 147

<sup>(29)</sup> King: op. cit. p. 187

<sup>(30)</sup> Stevenson: op. cit. p. 302

الجليل من ناحية أخرى (١٦)، فاتجهوا نحو مدينة بيسان، وكان الملك العادل قد زحف من مصر – عند سماعه أخبار هذه الحملة متجها إلى فلسطين ووصل إلى الرملة ومنها إلى الله، ثم إلى نابلس، وفي نيته أن يقطع الطريق على الصليبيين المتجهين جنوباً بشرق تجاه مدينة بيسان إلا لأنه ما لبث أن علم بأن الصليبيين سبقوه إلى تلك المنطقة، وأن أعدادهم كبيرة (٢٦) فآثر الارتداد إلى بيسان ومنها إلى دمشق حتى يجمع الجند ويستعد للقائهم "لأن العساكر كانت متغرقة في البلاد" وحتى لا يخاطر "باللقاء على حال تفرق العساكر" (٢٦)، وكان يخشي إن لقيهم "ولم يتكامل عنده العساكر الاسلامية أن يكسروه "(٢١)، ولذلك بقي في صرح الصفر يترقب ، وبعث إلى الامراء يدعوهم لمساعدته.

وخلال ذلك استولى الصليبيون على بيسان في سهولة ويسر ودون مقاومة نظراً لعدم وجود من يدافع عنها، وغنموا فيها غنائم كثيرة (٥٠٠) ثم عبروا نهر الأردن جنوب بحيرة طبرية متجهين في الاتجاه الشمالي الشرقي أي في اتجاه بانياس (٢٠٠) ثم فرضوا الحصار على بانياس لمدة ثلاثة أيام لكنهم عجزوا عن اقتحامها، فعادوا من جديد إلى عكا محملين بالمغانم والاسلاب إذ "نهبوا البلاد من بيسان إلى نابلس وبشوا السرايا في القرى.. ونازلوا بانياس وأقاموا عليها ثلاثة أيام ثم عادوا عنها إلى مرج عكا " (٢٠٠)، ويعلل المؤرخون المحدثون هذا التخبط بأن

<sup>(31)</sup> Brehier: L'Eglise et l'Orient, pp. 191-2

<sup>(32)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 148

<sup>(</sup>٣٣) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٤ ( ط التجارية )

<sup>(</sup>٣٤) ابن واصل: مفرج الكروب ج٣ ص ٧٥٥ - ٢٥٦

<sup>(</sup>٣٥) أبو شامة : ذيل الروضتين ص ١٠٢

<sup>(36)</sup> Stevenson: op. cit. p. 302

<sup>(</sup>٣٧) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٥ . أبن واصل: مغرج الكروب ج٣ ص ٣٥٥

هذه القوات افتقرت إلى النظام ، ولم تكن لها قيادة عليا موحدة ، فعلى الرغم من أن الملك جان دي برين كان هو القائد الأعلى ، إلا أن القوات النمساوية والهنغارية لم تكن تدين إلا للملك أندرو ، والقوات القبرسية لم تكن تعترف إلا بالملك هيو (٢٨)

وأثناء مرابطة الملك العادل بقرب دمشق، منتظراً النجدات من الملوك والأمراء ومراقبة تحركات الصليبيين، إذا بهؤلاء يتجهون نحو القلعة التي كان المسلمون قد بنوها على جبل الطور بالقرب من عكا، والتي أحدثت قلقاً شديداً للصليبيين هناك (٢٦)، فجد الصليبيون في حصارها ومهاجمتها طوال الأسبوع الأول من ديسمبر سنة ١٣١٧م ،ولم يفلحوا في إسقاطها واضطروا إلى الانسحاب من جديد إلى عكا(نه)، بعد أن قتل عندها "بعض ملوكهم فعادوا عن القلعة فتركوها وقصدوا عكا"، على حين أدرك الملك العادل صعوبة الاحتفاظ بتلك القلعة لقربها من عكا من ناحية ولحرص الصليبيين على الاستيلاء عليها من ناحية أخري، ولذلك قرر هدم تلك القلعة، ونقل حاميتها إلى دمشق "فتوجه ألكن المعظم إلى قلعة الطور فخربها إلى أن ألحقها بالأرض" (نا).

وبعد ذلك وفي أوائل سنة ١٢١٨م قرر ملك هنغاريا العودة إلى أوربا، مصطحباً معه كل سفنه ورجاله ، وكبل أدوات الحرب التي كان قد جاء بها ، معللاً عودته بأحوال مملكته المضطربة ولظروفه الصحية الخاصة التي ألزمته العودة (٢١) ، على حين بدأ جان دي برين يعد عدته للاتجاد بالصليبيين إلى مصر في أوائل عام ١٢١٨م .

<sup>(38)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 148

<sup>(39)</sup> King: op. cit. p. 188

<sup>(</sup>٤٠) ابن واصل : مفرج الكروب ج٣ ص ٢٥٧، Stevenson : op. cit. p. 302

<sup>(11)</sup> ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٥

<sup>(42)</sup> Stevenson: op. cit. p. 303, King: op. cit. p. 188

حملة جان دي برين على مصر:

إذا كان الصليبيون قد أدركوا منذ بداية القرن الثاني عشر، أن مصر هي مركز المقاومة الحقيقية في الشرق، وأنه بعد الوحدة بينها وبين بلاد الشام في جبهة إسلامية واحدة غدا الكيان الصليبي مطوقا في بلاد الشام، وأن مصر أصبحت المورد الأساسي للقوى البشرية والمادية التي مكنت الأيوبيين من اكتساح مملكة بيت المقدس (٢١) ، فإن دعاة الحركة الصليبية قد توصلوا منذ نهاية القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر، إلى أن مفاتيح بيت المقدس توجد في القاهرة، فقد نصح الملك ريتشارد الصليبيين بالهجوم على مصر، كما أن مجمع اللاتيران ذكر مصر كهدف رئيسي للهجوم الصليبي (٢١٠) . ولهذا تحتم على الصليبيين البدء أولا بوصفها الطريق الحقيقي الموصل إلى بيت المقدس، وكان ذلك سببا في تغير هام وخطير طرأ على اتجاه الحركة الصليبية وكان ذلك سببا في تغير هام وخطير طرأ على اتجاه الحركة الصليبيين وضعت الخطط الخاصة بالحملات الصليبية التالية على أساس ووضعت الخطط الخاصة بالحملات الصليبية التالية على أساس والاتجاه إلى مصر لضرب المسلمين في قلبهم النابض (٢٠٠)

وكانت جموع الصليبيين تفد على بلاد الشام طوال سنتى الالام ، ١٢١٨م تلبية للدعوة التى وجهها البابا إنوسنت الثالث، ثم تعهدها بعده البابا هونريوس الثالث، ففى ربيع سنة ١٢١٨م وصل أسطول يحمل جموعا من الألمان، قادما بصغة أساسية من إقليم كولون بألمانيا (٢١) ، فأضاف بمن حملهم من الألمان الشماليين إلى قوة

<sup>(43)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 171,

روبرت كلاري: فتح القسطنطينية ص ٣٩

<sup>(44)</sup> Runciman: op. cit. III,p. 150

<sup>(10)</sup> سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ٩٦١

<sup>(46)</sup> Stevenson: op. cit. p. 303

الصليبيين المتحفزين للذهاب إلى مصر تحت قيادة كونت هولندا، الذى كان يحارب المسلمين في البرتغال، وبوصول هذه التعزيزات ازدادت قوة الجيش الصليبي، وغدا الاتجاه نحو مصر أمرا واقعا(٢٤٠).

مالبث الملك جاى دى برين أن عقد مجلسا لمناقشة كيفية الاستفادة من هذه الجموع، ثم بدأ يعد العدة للقيام بحملته على دلتا مصر (۱۹۰۸) ،بعد سفر ملك هنغاريا إلى بلاده، وأيد الملك جاى في ذلك الداوية والاسبتارية وصليبي قبرس، وتحمس قادة الصليبيين في بلاد الشام لإتمام هذا المشروع (۱۹۰۱) ، واختيرت دمياط على الفرع الشرقى للنيل لتكون هدفا للهجوم .وبعد أن ترك حامية في عكا للدفاع عنها، أثناء غيابه، خرج جان على رأس ما استطاع إعداده من الرجال والسفن في أواخر مايو سنة ١٢١٨م قاصدا دمياط مفتاح النيل (۱۹۰۰) .

ونظرا لافتقار الصليبيين في هذه المرة لقاعدة يمكنهم الارتكاز عليها لغزو مصر بريا كما حدث على عهد عمورى الأول، الذى اتخذ من عسقلان قاعدة وجه منها حملاته المتكررة على مصر، وأثبت من خلالها أن الوصول إلى القاهرة عن طريق الصحراء الشرقية أسهل بكثير من قصدها عن طريق البحر والنيل ((°))، فقد لجأ جان دى برين إلى اتخاذ الطريق البحرى، والنزول بدمياط أقرب الموانى المصرية إلى صليبى الشام، ورست السفن الصليبية أمام دمياط فعلا في ٢٩ مايو سنة ١٢١٨م، وعسكر الصليبيون على الضفة الغربية للنيل في مواجهة مدينة دمياط، ونزل إلى الشاطىء كل من الملك جان دى برين ودوق

<sup>(47)</sup> King: op. cit. p. 190

<sup>(48)</sup> Runciman: op. cit. III, pp. 149 - 50

<sup>(49)</sup> King: op. cit. p. 189

<sup>(50)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 150

<sup>(51)</sup> King: op. cit. p. 190

النمسا، وكبار قادة الجماعات الثلاث الأخرى الداوية والاسبتارية والتيوتون (٢٠) .

وكانت مدينة دمياط محصنة تحصينا قويا، إذ بنى المسلمون وسط مجرى النيل برجا حصينا لحماية المدينة ورد أى عدوان عليها، إذ يتصل هذا البرج بسور المدينة بقنطرة وسلاسل حديدية تمنع سفن الأعداء من الأختراق (٢٥٠) " ولولا هذا البرج وهذه السلاسل لكانت مراكب العدو لا يقدر أحدا على منعها "(٤١٠) " فقد كانت هذه السلاسل من الحديد القوى وتمتد بعرض النيل وتحول بين سفن الأعداء والعبور إلى ديار مصر على حد قول المؤرخ ابن الأثير، من الضفة الشرقية للنيل حتى البرج المقام على جزيرة أو منطقة ضحلة وسط المجرى قريبة من الضفة الغربية، وخلف هذه السلاسل كانت هناك القنطرة المؤلفة من قوارب وسفن مرصوصة (٥٠) " ولهذا فقد استنفذ الهجوم على هذا البرج جهود المحاصرين عدة شهور.

وكان الملك الكامل ينوب عن والده العادل في حكم مصر في ذلك الوقت، وحين علم بنزول الصليبيين قبالة دمياط، بادر على رأس جيشه وعسكر جنوبي دمياط على الضفة الشرقية للنيل عند منزلة العادلية بقرب دمياط الميكون على صلة بالمدينة من جهة وليتصدى للصليبيين إذا هم حاولوا العبور إليها من جهة أخرى، في الوقت الذي أدرك فيه هؤلاء أنهم أخطأوا برسوهم على الضفة الغربية للنيل بدلا

<sup>(52)</sup> Stevenson: op. cit. p. 303, Runciman op. cit. III, p. 151

<sup>(53)</sup> James of Vitry: Hist. of Jerusalem, pp. 118 - 119 Stevenson: op. cit. p. 303

<sup>(10)</sup> ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٥

<sup>(55)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 152

<sup>(</sup>٥٦) ابن الأثير ١٠ الكامل ج٩ ص ٣١٥

ون الضفة الشرقية القائمة عليها مدينة دمياط فعلا، وبدت أمامهم مشكلة عبور النيل إلى الضفة الشرقية، حيث المدينة (٥٧٠).

واستبسلت حامية برج السلسلة في الدفاع حتى قضى الصليبيون قرابة ثلاثة أشهر في الهجوم دون فائدة، كان الملك الكامل خلالها ينظم دفاعاته ويجمع الجند، وأتاحت له هذه المدة فرصة الاستعداد الطيب (^0) "وداوم الفرنج قتال البرج وتابعوه ، فلم يظفروا منه بشيء" ، لذلك لجأ الصليبيون إلى مهاجمة البرج بكل العدد الثقيلة والآلات المتحركة وغيرها ، فنجحوا في النهاية في اقتحامه في أواخر أغسطس سنة ١٢١٨م (١٥٠) ، وترتب على ذلك قطع السلاسل التى كانت تعترض مجرى النهر، وتهديد دمياط والأراضى المصرية تهديدا خطيرا " فلما ملكوه قطعوا السلاسل لتدخل مراكبهم من البحر المالح إلى النيل ويتحكموا في البر" (١٠٠) ، إذ كان بسرج السلسلة على درجة بالغة من الأهمية ، وبسقوطه أصبح الصليبيون في وضع يمكنهم من بالغة من الأهمية ، وبسقوطه أصبح الصليبيون في وضع يمكنهم من تهديد مصر كلها (١٦) ، ولهذا يقال أن الملك العادل حينما بلغته أنباء سقوط برج السلسلة لم يحتمل الخبر ومرض لساعته ، ثم توفى بعد أيام في نهاية أغسطس سنة ١٢١٨م (٢١)

ولم يمنع الجسر المقام خلف هذه السلاسل الصليبيين من الاندفاع في النيل، إذ قاتلوا عليه قتالا شديدا حتى قطعوه (٦٣)، فحاول

<sup>(57)</sup> King: op. cit. p. 192

<sup>(</sup>۵۸) المقريزي: السلوك ج١ ص ١٨٩

<sup>(59)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 152

<sup>(</sup>٦٠) ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ٣١٥، ابـن واصل : مفرج الكروب ج٤ ص ١٥ (تحقيق د. ربيع ومراجعة د. عاشور )

<sup>(</sup>٢١) أبو شامة : ذيل الروضتين ص ١٠٩

<sup>(</sup>٢٢) المقريزي: السلوك ج١ ص ١٩٥

<sup>(</sup>٦٣) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٥

الملك الكامل إعاقتهم بإغراق بعض السفن الكبيرة المحملة لتعوق الملاحة في النهر وتمنعهم من النفاذ عبره، إلا أنهم تغلبوا على هذه العوائق أيضا، ووصلوا إلى موضع يقابل منزلة العادلية (١٠٠٠)، "ليقاتلوه من هناك...فقاتلوه في الماء وزحفوا إليه غير مرة، فلم يظفروا بطائل "، ولم تسبب وفاة الملك العادل تغيرا في الأوضاع، فقد خلفه في مصر ابنه الملك الكامل محمد، وفي دمشق ابنه الثانى الملك المعظم عيسى، وكلاهما كان حاكما لإقليم لسنوات طويلة (١٠٠٠).

وعلى الرغم مما لجأ إليه الملك المعظم بن العادل من الهجوم على أملاك الصليبيين ببلاد الشام، حيث أنزل الهزيمة بفرسان عكا من الداوية في نفس الوقت تقريبا (١٦٠) ، فضلا عن دخوله قيسارية وتخريبها، وقيام الابن الآخر للعادل وهو الأشرف موسى بمهاجمة إمارة طرابلس، حيث تعاون الأخوة الثلاثة لمحاربة صليبي الحملة الخامسة (١٦٠) ، وعلى الرغم أيضا من تطور الأمور في المعسكر الصليبي في مصر، بعد انسحاب فريق من المحاربين عائدين إلى بلادهم، الأمر الذي أجبر قائد الحملة – الملك جان دى برين – على الانتظار لوصول مدد جديد من أوربا في منتصف سبتمبر سنة ١٢١٨م والذي وصل وفي صحبته مندوبا بابويا هو الكاردينال بلاجيوس Pelagius ، صارت له كلمة مطاعة بين الصليبيين، الأمر الذي أدى إلى ازدواج القيادة ووقوع بند الضطراب في المعسكر الصليبين، في الوقت الذي عاني فيه كثير من جند الصليبيين من وطأة الأمراض خاصة الحمى التي حولت جلودهم

<sup>(</sup>٦٤) المقريزي: نفسه ج١ ص ١٩٥

<sup>(65)</sup> Stevenson: op. cit. p. 303

<sup>(</sup>٦٦) أبو شامة : ذيل الروضتين ص ٦٠٩

<sup>(67)</sup> King: op. cit. p. 192

<sup>(68)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 155

إلى اللون الأسود، ومات من جراء ذلك عدد كبير منهم، فضلا عن ارتفاع منسوب ماء النهر الذى يحدث في مثل ذلك الوقت من كل عام (١٦٠)، أقول على الرغم من كل ذلك، إلا أن الصليبيين مضوا في هجومهم على دمياط، ولم تجد محاولات الملك الكامل لايقاف زحفهم.

ثم ساءت أحوال الملك الكامل فجأة على إثر قيام مؤامرة ضده تزعمها ابن المشطوب (۱۲۰)، لعزل الكامل وإحلال أخيه الفائز محله في الحكم، واشترك مع ابن المشطوب في هذه المؤامرة عدد من القادة الأكراد، وأنذر ذلك بشر مستطير خاصة وأن هذا الرجل كان مطاعا بين عدد كبير من قادة الجيش " لأنه أكبر أمير بمصر" (۱۲۱)، فاستبد القلق بالملك الكامل فهجر معسكره ليلا إلى أشموم طناح في ٥ فبراير سنة ١٢١٩م، وفي صباح اليوم التالى حين لم يجد الجند السلطان بينهم، اضطربوا وماجوا وتركوا المعسكر مخلفين وراءهم كل ما كان معهم "(۲۲۱) ولم يقدروا على أخذ شيء من خيامهم وذخائرهم وأموالهم وأسلحتهم إلا اليسير، ولحقوا بالكامل "(۲۲)، وتركوا الطريق خاليا للصليبيين، فانتهز هؤلاء الفرصة وعبروا النيل واستولوا على ما في معسكر المسلمين من الغنائم " وملكوا الجميع بغير تعب ولا مشقة"، معسكر المسلمين من الغنائم " وملكوا الجميع بغير تعب ولا مشقة"، ولم يصادفوا أية مقاومة " ، وكان عبورهم إلى الضفة الشرقية للنيل

<sup>(69)</sup> Stevenson: op. cit. p. 304

 <sup>(</sup>٧٠) هو الأمير الكردي عماد الدين أحمد بن على . وهو ابن على المشطوب من الأكراد الهكارية والقائد الشهير والمدافع عن مدينة عكا خلال حصار صليبي الحملة الثالثة لها. أنظر: ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٦ .

King: op. cit. p. 193

۱۷–۱۷ ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٦، ابن واصل: مفرج الكروب ج٤ ص ١٦–١٧ (٧١) Runciman: op. cit. Ill, p. 157

<sup>(</sup>٧٣) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٦

<sup>(</sup>٧٤) المقريزي : السلوك ج١ ص ١٩٥ - ١٩٧٠.

ابو المحاسن ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج٦ ص ٢٣١ – ٢٣١

ونجاحهم في ذلك وحصولهم على تلك المغانم والأسلاب بداية مرحلة جديدة في أحداث هذه الحملة إذ أخذت الحرب تتحول في صالحهم منذ ذلك الوقت (٢٠٠).

وكان الملك الكامل قد بعث يستنجد بأخيه المعظم عيسى ملك دمشق، وما أن وصل هذا إلى مصر حتى طابت نفس الكامل، وارتفعت معنوياته، وخاصة بعد أن أمر المعظم بالقبض على ابن المشطوب وإرساله ليسجن بحصن الكرك بالشام، بينما أمر بنفى الفائز إلى سنجار، وأرسل الفائز فعلا إليها لكنه ما لبث أن توفى في الطريق قبل وصوله (٢٠٠)، وأدى القضاء على تلك المؤامرة إلى إقرار الأمور في المعسكر الاسلامى، الأمر الذى جعل الكامل وأخيه المعظم يتقدمون على رأس فرقهم مرة أخرى نحو الشمال لاحتلال موقع جديد عند فارسكور الحالية، على بعد نحو ستة أميال جنوب دمياط وجنوبى منزلة العادلية ليتسنى للمسلمين الهجوم على الفرنج من الخلف إذا تجرأوا الصليبي جان دى برين لتطويق المدينة والاقتراب منها (٢٠٠).

### سقوط دمياط في أيدى الصليبيين:

عادت الروح إذن من جديد للمسلمين داخـل دميـاط وخارجها، وأخـذت حاميـة المدينـة تقـاتل باستبسـال لمـدة تسـعة أشـهر برغـم المحاولات المستميتة التى بذلها الصليبيون لاسقاطها، وفي نفس الوقت بعث الملك الكامل والملـك المعظم يستنجدان بكافـة القـوى الاسـلامية

<sup>(75)</sup> King: op. cit. p. 193, Stevenson: op. cit. p. 304

<sup>(</sup>٧٦) أبو شامة : ذيل الروضتين ص ١١٦، ابن واصل : مفرج الكروب ج؛ ص ١٨

<sup>(77)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 157

<sup>(78)</sup> King: op. cit. p. 193

لقتال الفرنج، ويطلبان المساعدة من الخليفة العباسى، ومن أمراء المسلمين في بلاد الشام والعراق وفى المشرق، ويبديان قلقهما من احتمال تغلب الصليبيين على مصر، فإذا اسقطت مصر هدد الغزاة بقية ممالك الاسلام (٧١).

ولهذا فقد بدأت النجدات تصل من بعض البلدان الاسلامية، ولكن لم يصل شيء مما وعد به الخليفة العباسي، فقد وصلت فعلا بعض النجدات من حماة ومن حلب، واستمرت مقاومة دمياط على الرغم مما أخذت تعانيه حاميتها حينئند من الأمراض (١٩٠٠)، وفي نفس الوقت أيضا وصلت نجدات للصليبيين من الغرب الأوربي من فرنسا ومن جزيرة قبرص، وذلك في أوائل سنة ١٢١٩م (١٩٠١)، وفي سبتمبر من نفس العام ونظرا لازدياد أحوال حامية دمياط سوءا " إذ تعذرت عليهم الأقوات "(١٩٠١)، اضطر الملك الكامل إلى الدخول في مفاوضات مع الصليبيين، فعرض عليهم استعداده لإحياء مملكة بيست المقدس الصليبية بصورتها القديمة باستثناء بعض الحصون القليلة مثل الكرك والشوبك، مقابل جلاء الصليبيين عن مصر (١٩٠٠).

ويشير المؤرجون إلى أن الملك جان دى بريان مال إلى قبول هذا العرض الذى يبعث المملكة الصليبية بحدودها التى كانت لها قبل معركة حطين باستثناء تلك الحصون المشار إليها، ووجده الملك الصليبي عرضا مغريا، إلا أن المندوب البابوى بلاجيوس رفض هذا العرض، كما رفضه جماعة الداوية والاسبتارية وممثلوا المدن التجارية

<sup>(</sup>۷۹) المقريزي: السلوك ج١ ص ١٩٥

<sup>(80)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 158

<sup>(81)</sup> King: op. cit. p. 193

<sup>(</sup>٨٢) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٦

<sup>(83)</sup> Stevenson: op. cit. p. 304

الإيطالية التى وجدت في احتلال مصر مكاسب اقتصادية أعظم من استرداد بيت المقدس (١٤٠) ، بل إنهم ردوا على هذا العرض بمهاجمة المعسكر الاسلامى عند فارسكور، غير أن المسلمين نجحوا في التصدى لهذا الهجوم، بل وأنزلوا بالصليبيين خسائر فادحة (١٠٥) ، الأمر الذى أعاد الثقة إلى نفوسهم، ومع هذا قرر الكامل عرضه السابق بل زاد في التوضيح بمنح الصليبيين: بيت المقدس وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية وسائر ما فتحه السلطان صلاح الدين من بلاد الساحل ما عدا الكرك والشوبك، ولكن الصليبيين رفضوا للمرة الثانية (١٠٥)

ويعلل المؤرخون الغربيون هذا الرفض بأنه كان بسبب الخلاف الناشب بين الملك جان دى برين والمندوب البابوى بلاجيوس حول قبول العرض من ناحية وحول مستقبل مدينة دمياط بعد سقوطها وتقسيم الغنائم بين الفاتحين من ناحية أخرى (١٠٠٠)، بل إن هذا الخلاف ما لبث أن احتدم بين الداوية والاسبتارية من جهة، والايطاليين من جهة أخرى، أجبر خلاله الايطاليون على الخروج من المدينة، ولهذا على مؤرخ محدث آخر على هذه الخلافات بأنها كانت سببا في فشل الحملة الصليبية الخامسة برمتها (١٨٠٠).

وفي تلك الأثناء ساءت أحوال مصر كلها، بسبب انخفاض النيسل في ذلك العام (١٢١٩ م) إذ قلت المياة وانخفض منسوبها، وترتب على ذلك أن زادت الأسعار وهددت المجاعة البلاد وانعكس ذلك على دمياط وحاميتها " اذ تعذر القوت عندهم "(٨٩) ، وعانوا نتيجة هذا

<sup>(84)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 223

<sup>(85)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 159

<sup>(86)</sup> Stevenson: op. cit. p. 304

<sup>(87)</sup> Ibid p. 305

<sup>(88)</sup> King: op. cit. p. 192

<sup>(</sup>٨٩) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٧، ابن واصل مغرج الكروب ج٤ ص ٣٢

الغلاء، وساء موقف حامية المدينة كثيرا وتعرضت للمجاعة والوباء، وامتلأت طرقات المدينة بالأموات وندرت الأقوات فيها (١٠) ، على حين وصل للصليبيين في نفس الوقت أى سبتمبر سنة ١٢١٩م، نجدة قوية قوامها محاربون من الإنجليز والفرنسيين، ولهذا جد الصليبيون في مهاجمة دمياط، فأضافوا إلى سوء أحوالها سوءا، وفشل الملك الكامل في تهريب المؤن والزاد والرجال إلى دمياط، إذ وقعت في أيدى الصليبيين، فغنموا الزاد والسلاح وقتلوا الرجال (١٠).

ووسط هذه الشدة وبعد استبسال في الدفاع امتد قرابة تسعة أشهر كاملة ومرور ثمانية عشر شهرا منذ نزول الصليبيين مصر، سقطت مدينة دمياط في أيدى الصليبيين في ه نوفمبر سنة ١٢١٩م، فوضعوا السيف في أهلها وأسروا الكثيرين منهم وانتهكوا الحرمات بالمدينة "وباتوا تلك الليلة يفجرون بالنساء "(١٢١٠) وكذلك " بثوا سراياهم في كل ما جاورهم من البلاد ينهبون ويقتلون "(١٣). ويذكر أحد المؤرخين الغربيين أن الصليبيين فوجئوا عند دخولهم المدينة أن من بقى من المها على قيد الحياة لم يكن يتجاوز ثلاثة آلاف شخص من بين نحو سبعين ألف شخص سكنوا المدينة، وأن معظم الباقين على قيد الحياة كانوا لا يقوون على الوقوف من فرط الجوع والمرض (١٤٠).

وما لبثوا أن أخذوا في عمارة المدينة وتحصينها " وبالغوا في ذلك حتى أنها بقيت لا ترام" (١٠٥) وأسكنوا بها جالية كبيرة من الغربيين

<sup>(</sup>٩٠) المقريزي : السلوك ج١ ص ٢٠١

<sup>(</sup>۹۱) أبو شامة: ذيل الروضتين ص ۱۱٦، ... Stevenson: op. cit. p. 305

<sup>(</sup>٩٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج٦ ص ٢٣٨

۳۳) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٧، ابن واصل: منرج الكروب ج٤ ص ٣٣) (٩٣) King: op. cit. p. 194

<sup>(</sup>٩٥) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٧

" فعظم الخطب واشتد البلاء"، وربما أغرى موقع دمياط وأهميتها التجارية الصليبيين باتخاذها مركزا لهم يفرضون منها سيادتهم البحرية والتجارية على شرق البحر المتوسط كله (١٦) فضلا عن إزماعهم المسير إلى القاهرة للاستيلاء عليها، فإذا تم لهم ذلك تمكنوا عن طريق دمياط من عزل مصر عن بقية أقطار البحر المتوسط من ناحية وقطع مواصلاتها مع بلدان العالم الاسلامي من ناحية أخرى (١٧).

#### فشل الحملة الصليبية الخامسة وجلاء الصليبيين عن دمياط:

الواقع أن الانقسامات بين الصليبيين، كانت قد أخذت تظهر منذ وصول المندوب البابوى بلاجيوس، الذى ادعى لنفسه السيادة على الصليبيين، وتجاهل رأى الملك جان دى برين فيما كان يعن للحملة من مصاعب (١٠٠)، وقد أدى ذلك إلى إلحاق أكبر الأضرار بالصالح الصليبي، وبرزت تلك الانقسامات منذ تقدم الملك الكامل بعروضه المغرية للسلام، ويبدو أن جان دى بريان استاء كثيرا من تصرفات بلاجيوس الأمر الذى دفعه إلى التذرع ببعض الذرائع للعودة إلى عكا في أواخر مارس سنة ١٢٢٠م (١٠٠)، على حين فضل كثير من الصليبيين العودة إلى أوطانهم قي الغرب بعد الاستيلاء على دمياط (١٠٠٠).

وترتب على ذلك أن أصبح الحل والعقد في يه بلاجيوس في الوقت الذى قلت فيه خبرته ولم يدر ما يفعل ولهذا قبع الصليبيون في دمياط بقية سنة ١٢٢٠م والنصف الأول من سنة ١٢٢١م، وتجمدوا في

<sup>(96)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 161

<sup>(97)</sup> King: op. cit. p. 194

<sup>(98)</sup> Stevenson: op. cit. p. 305

<sup>(99)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 162

<sup>(100)</sup> King: op. cit. p. 194

المدينة باستثناء بعض الاغارات على النواحى الغربية والضياع المجاورة (۱٬۰۰۱)، وأدى هذا الجمود إلى تحرك المسلمين وازدياد نشاط أساطيلهم في البحر بين دمياط وعكا حتى نجحت السفن الاسلامية في إغراق بعض سفن الأسطول الصليبي والاستيلاء على بعضها الآخر، اذ وصل إليهم مركب كبير من أعظم المراكب يسمى مرمة وحوله عدة حراقات تحميه، والجميع مملوء من الميرة والسلاح وما يحتاجون إليه، فوقع عليها شواني المسلمين وقاتلوهم فظفروا بالمرمة وبما معها من الحراقات وأخذوها " (١٠٢).

وعلى الرغم من ذلك لم يأل الملك الكامل جهدا في تجديد عروضه السابقة للسلام دون جدوى، ويشير المؤرخون إلى أن السبب في رفض بلاجيوس لهذه العروض السلمية وتأخر زحف إلى القاهرة طوال هذه المدة يكمن وراءه ما تردد من أنباء عن قرب وصول الاسبراطور فردريك الثانى إسبراطور ألمانيا وصقلية، على رأس حملة صليبية، بعد أن استجاب لمطلب البابا وقرر حمل الصليب، لذلك تشدد بلاجيوس وتباطأ في نفس الوقت في الزحسف إلى القاهرة إلى أن تتأكد هذه الأنباء (۱۰۳).

فلما لم يصل الامبراطور وتطورت الأمور في المعسكر الصليبى بوصول لويس دوق بافايا على رأس قوة كبيرة إلى دمياط، تشجع بلاجيوس وقرر التحرك في أواخر يونيو سنة ١٢٢١م. والزحف إلى القاهرة، وأرسل إلى الملك جان دى برين في عكا يستحثه على الوصول لمساعدة الصليبيين (١٠٠)، وعلى الرغم من عدم رغبة الملك جان في

<sup>(101)</sup> Rinciman: cit. III, pp. 165 - 7

<sup>(</sup>١٠٢) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٨

<sup>(103)</sup> Runciman · op. cit. III, pp. 163 - 4

<sup>(104)</sup> King . op. cit. p. 195 - 6

العودة نظرا لتحكم بلاجيوس وتسلطه، إلا أنه خشى أن يتعرض للوم الرأى العمام المسيحى ويتهم بالتقاعس وبعرقلة الجهود الصليبية، فاستجاب الملك جان دى برين للطلب ووصل إلى دمياط في ٧ يوليو سنة ١٢٢١م، وشرع الصليبيون في التحرك برا بمحاذاة النيل إلى القاهرة (١٠٠٠).

ولقد قدر المؤرخون عدد هذا الجيش الزاحف تجاه القاهرة بنحو عشرين ألف جندى من الصليبيين، وأشاروا إلى أنه كان يقارب عدد الجيش الذى حارب في حطين (۱۰۰۰)، ولهذا فقد استبد القلق بالملك الكامل وأخويه خاصة وقد أخذت الأنباء تترى بتحركات التتر أو المغول في المشرق وهجماتهم في خرسان على يد جنكيز خان، وبداية تهديدهم للعراق (۱۰۰۰)، ولهذا فقد لجأ الأيوبيون في الشام حضار الصليبيين لدمياط – إلى تخريب تحصينات بعض المدن والقلاع في بلاد الشام خوفا من أن ينجح الصليبيون في مصر فيكررون الهجوم على بلاد الشام وفلسطين في وقت كان العالم الاسلامي كله يترقب ما يمكن أن تسفر عنه الأحداث في المشرق (۱۰۰۰)

ولذا أصبح الشغل الشاغل للملك الكامل هو كيفية الحيلولة بين الصليبيين وبين الوصول إلى القاهرة، ومحاولة منع تقدمهم إلى القاهرة، لذلك ترك موقعه في فارسكور – بعد سقوط دمياط في أيدى الصليبيين – وانتقل إلى موقع آخر قبالة طلخا على الضفة الشرقية لفرع دمياط('''')

<sup>(105)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 167

<sup>(106)</sup> King: op. cit. p. 196

<sup>(107)</sup> D'Ohosson, M: Histoire des Mongols depuis Tchinguiz Khan jusqu' a Timur Bec. 1pp.216-30

<sup>(108)</sup> Stevenson: op. cit. p. 305

<sup>(</sup>١٠٩) المقريزي السلوك ج١ ص ٢٠١

ومى البقعة التى شيدت فيها مدينة المنصورة، وعسكر عندها حيث تصبح مقدمة جيشه محمية ببحر أشموم وهو مجرى مائى يصل بين فرع النيل وبحيرة المنزلة والذى اعتقد الصليبيون أنه أحد فروع النيل الذى يتحتم عليهم عبوره اذا أرادوا مهاجمة قوات الكامل (۱۱۰۰).

ثم ما لبث أن وصلت إلى الملك الكامل النجدات من بلاد الشام، ولحق به أخواه المعظم عيسى والأشرف موسى عند المنصورة بجنودهما، وأخذ الجميع يترقب وصول الصليبيين (۱۱۱۰)، وإن رأى الملك الكامل للمرة الأخيرة أن يجدد عروضه للسلام على الصليبيين تجنبا لسفك الدماء فعرض إعادة المملكة إلى سابق حدودها فيما عدا بعض القلاع مقابل انسحاب الصليبيين من دمياط (۱۱۲۰)، وللمسرة الأخيرة أيضا امتنع بلاجيوس وحزبه عن إجابة هذا الطلب وغدا الصدام واقعا لامحالة بين الفريقين (۱۱۲۰).

بنى الصليبيون خطتهم للزحف تجاه القاهرة على السير بمحاذاة النيل، على أن تظل الصلة بينهم وبين سفنهم في النيل من ناحية وبينهم وبين قاعدتهم في دمياط من ناحية أخرى (۱۱۱)، ولكن الملك الكامل أمر سفنه بالتقدم في النيل لتسد الطريق في وجه السفن الصليبية، وتحول دون اتصال الصليبيين بقاعدتهم في دمياط، في الوقت الذي زحف فيه الصليبيون وسط مثلث تحيط به المياة من ثلاثة جهات هي: بحيرة المنزلة شرقا وفرع دمياط غربا وبحر أشموم أو البحر الصغير

ابن واصل: مغرج الكروب ج؛ ص ٣٣ ،306, ٣٣ ابن واصل: مغرج الكروب ج؛ ص ٣١٠. أبو شامة : ذيل الروضتين ص ١٢٨

<sup>(112)</sup> Michaud: Hist. of the Crusades, Enq, Ed. II, p. 257

<sup>(113)</sup> King: op. cit. p. 196

<sup>(114)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 167,

ابن واصل: مفرج الكروب ج؛ ص ٩٦

جنوبا<sup>(۱۱</sup>)، ثم ما لبث الصليبيون أن وصلوا إلى رأس المثلث الناشىء عن تغرع البحر الصغير من فرع دمياط، وذلك في أغسطس سنة ١٢٢١م، وقت ارتفاع فيضان النيل وقسوة حرارة الجو، حيث قبعوا في مواجهة القوات الاسلامية نحو شهر يفصلهم عنهم بحر أشموم، وبمرور الأيام كان النيل يواصل أرتفاعه (١١١).

استغل المسلمون عدم معرفة الصليبيين بارض مصر ونظم الرى بها " فعبرت طائفة من المسلمين إلى الأرض التى عليها الفرنج ففجروا النيل "(۱۷) وقطعوا السدود، فاندفعت المياة إلى الأرض التى تقدم بها الصليبيون من كل جانب " فركب الماء أكثر تلك الأرض "(۱۱۸) ، ووجد الصليبيون أنفسهم وقد أحاطت بهم المياة من كل جهة، وغرقت الأرض المحيطة بهم، ولم يبق لهم سوى ممر ضيق يمكن عن طريقه العودة إلى دمياط(۱۱۱) ، وكان الملك الكامل قد حسب حساب ذلك وأعد فرقة من جيشه مع آلاف من العربان، وأنزلهم عند شرمساح، أى فيما وراء خطوط الصليبيين، ليحولوا بين الفرنج والعودة إلى دمياط، فقطعوا خط الرجعة عليهم وملكوا الطريق " الذى يسلكه الفرنج إن أرادوا العودة إلى دمياط، فلم يبق لهم خلاص "(۲۰۱)

أدرك الصليبيون عندئذ خطورة موقفهم وعدم استطاعتهم التقدم إلى الأمام أو العودة إلى الوراء إلى دمياط " وحيل بينهم وبين ما يشتهون لكثرة الوحل والمياة حولهم "، على حين أخذت المياة تتزايد بفتح

(116) King: op. cit. p. 196

<sup>(</sup>١١٥) ابو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٦ ص ٢٣١

<sup>(</sup>١١٧) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٨

<sup>(</sup>١١٨) ابن الأثير: نفسه ج٩ ص ٣١٨

<sup>(119)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 168

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٨

الترع والسدود، حتى وصلت إلى ركبهم (١٢٠١)، وعند ذلك سارعوا بطلب الصلح للخروج من هذا المأزق، فأرسلوا إلى السلطان الكامل في أواخر أغسطس سنة ١٢٢١م يعرضون استعدادهم لترك دمياط وااجلاء عن البلاد، مقابل السماح لهم بالخروج والعودة إلى أوطانهم (١٢٢٠)، وطلبوا "الأمان ليسلموا دمياط بغير عوض "(١٢٢).

لم يتردد الكامل في قبول ذلك العرض، على الرغم من معارضة أخويه اذ كان من رأيهما استغلال الموقف وانتهاز الفرصة للاجهاز على الصليبيين دفعة واحدة وتخليص البلاد من شرهم (١٢١)، غير أن الملك الكامل لم يوافقهما على ذلك، بل أبدى مرونة في هذه الظروف ربما لما تواتر من أخبار بقرب وصول الامبراطور فردريك الشانى على رأس جيش كبير وحملة صليبية جديدة، فلم يشأ الملك الكامل أن يوغر صدور الصليبيين ويزيد في عدائهم (١٣٥٠)، فتمموا الصلح على تسليم دمياط واستقرت القاعدة (١٢١٠)، وعقد الصلح في ٣٠ أغسطس سنة ١٢٢١م وكان أمده ثمانى سنوات (١٢٠٠).

غير أن الكامل اشترط على الصليبيين أن يبعثوا برهائن من ملوكهم ليبقوا لديه وفاء لما تعهدوا به من تسليم دمياط. فإذا سلموا دمياط عاد إليهم ملوكهم وقبل الصليبيون ذلك (١٢٨٠) ، وأرسلوا عشرين

<sup>(121)</sup> Stevenson: op. cit. p. 306

ابن واصل : مفرج الكروب ج؛ ص ٩٧ معرج الكروب جاء ص ١٩٥٠ (122)

<sup>(</sup>۱۲۳) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٨

<sup>(</sup>١٧٤) أبو شامة : ذيل الروضتين ص ١٠٩

<sup>(125)</sup> Runciman: op. cit. III, pp. 163 - 4,

ابن واصل: مفرج الكروب ج1 ص ٩٧

<sup>(</sup>۱۲۹) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣١٨

<sup>(127)</sup> Stevenson op. cit. p 307

<sup>(128)</sup> King op cit. p 197

من مبرزيهم على رأسهم الملك جان دى برين نفسه وبلاجيوس المندوب البابوى وبعض كبار زعمائهم " وانتقل ملوك الفرنج وكنودهم وقمامصتهم إلى الملك الكامل والأشرف رهائن على تسليم دمياط، ملك عكا ونائب بابا صاحب رومية وكندريس وغيرهم "(١٣٩)، وبعث الكامل من جانبه ابنه الصالح نجم الدين أيوب ومعه بعض خواصه إلى الصليبيين (١٣٠).

لم يضع الصليبيون وقتا طويلا بعد ذلك، بل جلوا عن دمياط في سبتمبر سنة ١٩٢١م وعادت المدينة إلى الملك الكامل (١٣١١)، وأبحرت السفن الصليبية إلى أوربا على حين عاد الملك جان دى برين ورجاله إلى بلاد الشام، وفشلت الحملة الصليبية الخامسة وأضاع الصليبيون فرصة استعادة بيت المقدس وكثير من توابعها مقابل الجلاء عن دمياط، واضطروا للجلاء عن دمياط دون مقابل، وعاد جان دى برين المنسوبة إليه هذه الحملة يجر أذيال الخيبة وانتهت حلقة جديدة في تاريخ الحروب الصليبية في الشرق

<sup>(</sup>١٢٩) ابن الأثير نفسه ج١ ص ٣١٨

<sup>(</sup>١٣٠) المقريزي السلوك ج١ ص ٢١٨

## الغطل الثالث غشر

الحملة الصليبية السادسة (حملة الإمبر اطور فردريك الثاني)

## الفصل الثالث عشر المطلبية السادسة (هملة الإمبراطور فردريك الثاني)

تعتبر الحملة الصليبية السادسة من أغرب الحملات في عصر الحروب الصليبية، على الرغم من أنها نجحت في تحقيق إنجازات لم تستطع الحملات من قبل تحقيقها، وأدت إلى نتائج بالغة الأهمية، كان الغرب الأوربي يأمل في إنجازها على مدى سنوات طويلة، ربما منذ معركة حطين، أى على مدى نحو نصف قرن من الزمان أو أقل بقليل (۱) . ووجه الغرابة في هذه الحملة أنها نجحت في إنجاز ذلك، على الرغم من أنها لم تحظ بعطف البابوية، ولم تتمتع كالحملات الأخري ببركتها وتأييدها بل إن هذه الحملة كانت تحدياً للكنيسة وخروجاً عن سلطتها، بل لعن زعيمها من البابا وحرم من رحمة الكنيسة (۱) . في الوقت الذي باركت فيه البابوية الحملات السابقة وخصتها برعايتها، بل وجعلت الإشراف على بعضها لمثلين بابويين وخوفدين من قبلها (۱) .

وإذا كانت الحملات السابقة قد حركتها روح الكراهية والعداء للمسلمين والرغبة في الانتقام والإمعان في إلحاق الضرر بهم، فإن حملة فردريك الثاني، خلت تماماً من هذه الروح وبعدت كثيراً عن الرغبة في الانتقام والتشفي، فبدت على حد قول أحد المؤرخين المحدثين – كما لو كانت نزهة جميلة، خرج فيها إمبراطور من الغرب الأوربي لزيارة صديق له في الشرق زيارة ودية (1) ،إذ لم تعتمد هذه الحملة على قوة

<sup>(1)</sup> Stevenson: op. cit. pp. 205 - 7

<sup>(</sup>٢) عزيز سوريال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب ص ٥٥

<sup>(3)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 155

<sup>(1)</sup> سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ١٠٠٣

حربية كبيرة لمحاربة المسلمين، بل جاء فردريك الثاني على رأس قوة صغيرة قوامها بضع مئات من الفرسان فقط أشبه بقوة الحرس الخاص، لا يبغي بهم حرباً أو نزالاً، وليس في نيته الدخول بهذه القوة الصغيرة في معارك مع المسلمين<sup>(ه)</sup>، في الوقيت الذي كانت فيه الحمسلات الصليبية السابقة تفد إلى الشرق طوفاناً من الجند يقدر بعشرات الألوف من الفرسان والرجالة، فضلاً عن الأساطيل الحربية والعدة والعتاد<sup>(۱)</sup>.

حقيقة كانت بعض فرقه العسكرية قد سبقت فردريك إلى الشرق ضمن قوات هذه الحملة ولكن الإمبراطور، غير رأيه في السفر إلى الشرق أكثر من مرة، فعادت بعض هذه الفرق إلى أوطانها واستخدمت قوات أخرى منها في إعادة تعمير بعض المدن والقلاع في بلاد الشام وتحسين دفاعات الصليبيين هناك قبل وصول فردريك إلى بلاد الشام (<sup>())</sup>، وفي ضوء المقارنة مع الحملات السابقة من حيث الروح والهدف وعدد القوات وحسب ما أسفرت عنه هذه الحملة من نتائج عدها المؤرخون أغرب حملة في عصر الحروب الصليبية .

والإمبراطور فردريك الثاني (١١٩٤ – ١٢٥٠ م) ، هـو إمبراطور ألمانيا وجنوب إيطاليا وصقلية ، وهو ابن هنري السادس، وكانت أمه إيطالية ، ونشأ وتعلم في صقلية (^) ، بقرب المؤثرات الإسلامية إذ دانت صقلية للمسلمين نحو قرنين ونصف من الزمان، حتى أواخر القرن الحادي عشر الميلادي، شهدت خلال هذه الفترة عظمة الحضارة الإسلامية في العصور الوسطي، وكانت معبراً هاماً من معابر هذه الحضارة إلى أوربا، وكان فردريك يغضل صقلية كثيراً عن بقية أملاكه،

<sup>(5)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 281

<sup>(6)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 314

<sup>(</sup>v) ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ٣٧٦، ص ٣٧٨، (٣٥ King : op[. cit. p. 203)

<sup>(8)</sup> Heer: Medieval World, p. 284

فقد أغرم كثيراً بالحضارة الإسلامية وأجّل المسلمين، وأحاط نفسه بمستشارين منهم، وقرب إليه علماءهم، حتى جري اتهام هذا الإمبراطور في الغرب بأنه عدو المسيحية Anti - Chrest أ، فقد أحب الفلسفة وأغرم بالجدل وتبحر في الرياضيات ودرس اللغات المختلفة، حتى قيل أنه أجاد عدداً منها كاليونانية والعربية والعبرية فضلاً عن اللاتينية وشجع كثيراً اللغة الإيطالية الناشئة أأ، وقرض الشعر ونظمه، وأحب الفنون المختلفة، وأغرم بدراسة الحيوان والطير، وشجع العلماء المتخصصين في ذلك أأ) فضلاً عن حبه للعلوم كالفلك والهندسة والطب ووظائف الأعضاء والتاريخ والرياضيات والعلوم العربية بالذات التي عرف قدرها أأ).

وكان فردريك إلى جانب ذلك بارعاً متسامحاً، حتى أن ما ساد بلاطه في صقلية من حرية التفكير في القرن الثالث عشر كان أمراً غريباً بالنسبة لهذه الفترة من العصور الوسطى (۱۲) ، فضلاً عن مهارته في ميادين الحرب والسياسة والقانون، كما كان محباً للتعليم، محدثاً لبقاً وصفه معاصروه " بالرجل العجيب Stupor Mundi " وبأنه رميز اكتمال نهضة القرن الثاني عشر الميلادي (۱۱)

<sup>(9)</sup> Ibid. p. 323

<sup>(</sup>١٠) فشر: تاريخ أوربا في العصور الوسطي ق١ ص ٢٥٥ (ترجمة زيادة والعريني والعدوي) وانظر أيضاً: محمد الشيخ النظم والحضارة في أوربا في العصور والوسطى ص ٣٣٤

<sup>(11)</sup> Rowling: Everyday life in Medieval Time, p. 254
(11) انظر محمد الشيخ: النظم والحضارة ص ٢٧٧ وانظر أيضاً مدكبور: في أثر (١٢) انظر محمد العرب والإسلام في النهضة الأوربية ص ١٦٣

<sup>(13)</sup> Seidlmayer: Curents of Medieval thought, p. 100

<sup>(</sup>١٤) عزيز سوريال عطية : المرجع السابق ص ٥٥

وعلى الرغم من كل ذلك فقد وصفه البعض بأنه كان أتوقراطياً عديم المبالاة ويصعب فهم شخصيته، لا يأبه كثيرا بالقيم الدينية والروحية، لأنه أمعن في تسفيه البابوية (۱۱۰ ، ولأنه قام علي رأس حملة صليبية خاصة قال عنها بعض المؤرخين أنها كانت من وحي تفكيره متحدياً بها الكنيسة (۱۱۰)

ولقد أسهمت ملابسات خاصة في تميز حملة فردريك الثاني الصليبية هذه عن بقية الحملات ومخالفتها للحملات الأخري التي سبقتها، فقد دخل النزاع بين البابوية والإمبراطورية دوره الثالث على عهد هذا الإمبراطور وعهد البابا هونريوس الثالث (١٢١٦– ١٢٢٧ م)، وكان فردريك الثاني يجمع في قبضته بين عرش ألمانيا والصقليتين (١٤٠٠) وبدأ هذا الدور من النزاع على إثر قيام فردريك بتوطيد نفوذه في شمال إيطاليا بالإضافة إلى جنوبها وصقلية ، الأمر الذي جعل البابوية تتخوف من هذه الجهود التي ربما أسفرت عن حصر أملاكها بين شعي الرحا وتجعل لفردريك اليد العليا في إيطاليا ، ولهذا فقد تسبب فردريك بهذه الجهود في غضب البابا أدارا المليا في إيطاليا ، ولهذا فقد تسبب فردريك بهذه الجهود في غضب البابا

وزاد من هذا النزاع ما حدث من قياء فردريك الثاني بخلف وعده الذي سبق أن وعد به البابوية سنة ١٢١٥ م بالقيام بحملة صليبية إلى الشرق (١٦٠ . وفصل تاج صقلية عن تاج الإمبراطورية حتى تطمئن البابوية على أملاكها في إيطاليا، وحيين أخذ يماطل في تنفيذ هذه الوعود في البداية، تضايقت البابوية وتشككت في نوايا فردريك،

<sup>(15)</sup> Heer op. cit. p. 326

<sup>(</sup>۱۹) عزيز سوريال عطية نفسه ص ٧٥

<sup>(17)</sup> Heer op. cit. p. 284

<sup>(</sup>١٨) عزيز سوريال عطية : المرجع السابق ص ٧٥

<sup>(19)</sup> Stevenson op. cit. p. 307

وزاد من هذا الشك ما لجأ إليه فريدرك سنة ١٢٢٠ م من تتويج ابنه هنري ليخلفه في حكم صقلية والإمبراطورية معاً، الأمر الذي أقنع البابا بأن فردريك غير صادق النية تجاهها (٢٠٠).

وحيث أن البابوية كانت تتوق لإرسال حملة صليبية جديدة بعد فشل الحملة الخامسة من ناحية، ولما عرضه الملك جان دي برين على البابا عند وصوله إلى روما في أكتوبر سنة ١٢٢٢ م من أحوال الصليبيين في بلاد الشام وحاجتهم الماسة للمساعدة من ناحية أخري (٢١)، فقد لجأت البابوية إلى ترغيب فردريك في إنجاز ما وعد به، خاصة بعد أن جري تتويجه إمبراطوراً في كنيسة القديس بطرس بروما سنة ١٢٢٠ م (٢١)، فاقترح البابا هونريوس الثالث على الإمبراطور سنة ١٢٢٠ م زواجه من إيزابيلا (يولندا) ابنة جان دي بريان الوريثة الشرعية لملكة بيت المقدس في عكا، بشرط أن يتم الزواج في بلاد الشام نفسها، غير أن فردريك ما لبث أن تزوج من تلك العروس في جزيرة صقلية سنة ١٢١٥ م، وحمل من ذلك الوقت لقب ملك مملكة بيت المقدس "

وعاد فردريك وأعطى البابا وعدا جديداً بالقيام بحملت على أن تبدأ هذه الحملة في عام ١٢٢٧م ، ولعله جادا هذه المرة في القيام بهذه الحملة إلى الأراضي المقدسة في ذلك العام (٢٤) ، لولا أن توفي البابا هونريوس الثالث في نفس العام فأرجأ الإمبراطور مشروعه من جديد، وعاد يماطل مرة ثالثة في الوفاء بوعده لأسباب كثيرة لم تكن قط

(23) Stevenson: op. cit. p. 307

<sup>(20)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, pp. 364 - 5

<sup>(21)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 174

<sup>(22)</sup> Ibid. p. 176

<sup>(</sup>۲۱) عزیز سوریال عطیة نفسه ص ۷۰

واضحة بالنسبة للمعاصرين فأطال مدة انتظار وصوله إلى بلاد الشام (٢٥) ،بل أمعن فردريك في نزاعه مع البابوية وأعلن تمسكه بحقوقه الإمبراطورية كاملة لا سيما فيما يتعلق بالسيادة على لمبارديا، فتسبب بمماطلته في القيام بالحملة، وإمعانه في نزاعه مع البابوية في لمبارديا في غضب البابا غضباً شديداً (٢٦).

أما عن الأسباب التي دفعت فردريك الثاني للمماطلة أكثر من مرة في الخروج بحملته إلى الشرق والتي ذهب بعض المؤرخين إلى أنها لم تكن قط واضحة للمعاصرين، حتى ذهبوا إلى القول بأن هذا الإمبراطور يصعب فهم شخصيته (٢٠) على الرغم من أنه بدا من السهل على كثيرين فهمها، هو أن هذا الإمبراطور لم يكن راغبا أو متحمساً للقيام بهذه الحملة ومحاربة المسلمين، لما سبق وأن أشرنا إليه من أنه نشأ بالقرب من المؤثرات العربية وشب على حب المسلمين واكبار خضارتهم، وأحس بذلك حتى المؤرخون المسلمون أنفسهم (٢٠٠) ، فضلاً عن بغضه للبابوية وفكره الحر وتسامحه وعدم مبالاته كثيراً بما كانت تدعو إليه الكنيسة (٢٠٠) ، وربما دفعه كرهه للبابوية وإمعانه في تسفيه مزاعمها في السيادة والسمو إلى حب المسلمين واحترامهم (٢٠٠)

وإذا كان المؤرخون المعاصرون قد أحسوا بكل هذه المعاني، وفهموا أبعاد شخصية فردريك فهما حقيقياً . فقد أشاروا أيضاً إلى أن

<sup>(25)</sup> King: op. cit. p. 305

<sup>(26)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 6, pp. 144 - 5

<sup>(</sup>٧٧) عزيز سوريال عطية : المرجع السابق ص ٧٥

<sup>(</sup>۲۸) المقريزي: السلوك ج١ ص ٢٣٢

<sup>(29)</sup> Heer: op. cit. p. 326

<sup>(30)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 280

معاصره الملك الكامل الأيوبي، كان هو الآخر معروفاً بالتسامح وحب العلوم والفلسفة والتاريخ (٢١) ، وجاء ذلك توافقاً غريباً في الميول والطباع بين شخصيتين كان عليهما أن يتواجها من خلال أحداث الحملة الصليبية السادسة .

ولم يعد أمام فردريك فرصاً أخري للمماطلة، فقد توفي البابا هونريوس الثالث في مارس سنة ١٢٢٧م، وخلفه في المنصب البابوي جريجوري التاسع (١٢٢٧ – ١٢٤١م) الذي كانت له قرابة البابا الأسبق إنوسنت الثالث، وشابهه كثيراً في حزمه وحماسته الصليبية، وما اشتهر به من قوة الإرادة والإصرار، فأعلن رفضه للأعذار التي انتحلها فردريك لتأجيل حملته الصليبية أكثر من مرة، وأصر على ضرورة رحيل الإمبراطور إلى الشرق (٢٦)، وأمام هذا الإصرار لم يجد الإمبراطور بداً من الخروج فأبحر فعلاً من برنديزي قاصداً بلاد الشام (٣٦)، بعد أن سبقته إلى هناك جموع من الصليبيين الإنجليز والفرنسيين، الذين لم يستطيعوا عمل شئ انتظاراً لوصول الإمبراطور، فضلاً عن الجموع التي حشدها فردريك في أبوليا في صيف عام فضلاً عن الجموع التي حشدها فردريك في أبوليا في صيف عام أغسطس سنة ١٢٢٧م، وأبحرت فعلاً جموع أخري من الجنود من نفس الميناء في أغسطس سنة ١٢٢٧م،

وعلى هذا فقد درج بعض المؤرخين على القول بأن جيش الحملة الصليبية السادسة كان ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة فرق، فرقتان رحلتا فعلا إلى الشرق أشار إليهما ابسن الأثير بقوله "خرج كثير من

<sup>(</sup>٣١) المقريزي: السلوك ج١ ص ٢٥٨ - ٢٥٩

<sup>(32)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 178. Camb. Med. Hist. Vol. p.

عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ١٠٠١

<sup>(33)</sup> King: op. cit. p. 203

<sup>(34)</sup> Stevenson: op. cit. p. 308

الفرنج صقلية وما وراءها من البلاد إلى الشام. فكثر جمعهم وكان قد خرج قبل هؤلاء جمع آخر أيضاً "(")، وفرقة ثالثة صاحبها فردريك عدة أيام، ثم ما لبث أن عاد إلى إيطاليا في صحبتها أيضاً مدعياً المرض(٢٦)، وعندئذ استبد الغضب بالبابا فأصدر ضده قرار الحرمان في سبتمبر من نفس العام (١٢٢٧ م)، وفتح باب النزاع من جديد بين الطرفين "").

وأمام هذا الهجوم العنيف اضطر فردريك إلى الخروج إلى الشرق، حتى يفوت على البابا فرصة التشهير به من ناحية، ولكي يخفف حدة هذا النزاع من ناحية ثانية، وحتى لا يقاسي من رواسب الحكم باعتباره وصياً على ابنه كونراد من زوجته الراحلة ايزابيلا (يولندا) والذي أصبح صاحب الحق الشرعي في عرش المملكة الصليبية من ناحية ثالثة (٢٨٠) ، لكنه حين تحرك قاصداً الشرق لم يصحب معه سوى فرقة صغيرة من جيشه، بعد أن انفض عنه رجاله بسبب قرار الحرمان الذي وقع عليه، ولكنه لم يأبه كثيراً لذلك بل خرج قاصداً عكا في ٢٨ يونيو سنة ١٢٢٨م

ويذكر بعض المؤرخين أن القوة التي صحبها فردريك تكونت بصفة أساسية من نحو ستمائة فارس وعشرين سفينة وفي خطته أن يلحق بجموع الفرقتين اللتين سبقتاه إلى عكا<sup>(١٠)</sup> ،بعد أن ترك دوق إسبوليتو ليواصل الحرب ضد البابا، الذي كان قد عهد إلى جان دي برين الوصى السابق على الملكة الصليبية بقيادة جيوشه ضد جيش

<sup>(</sup>٣٥) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣٧٦

<sup>(36)</sup> Stevenson op. cit. p. 307

<sup>(37)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 178

<sup>(</sup>٣٨) عزيز سوريال عطية : المرجع السابق ص ٧٦

<sup>(39)</sup> Stevenson op. cit. p. 309

<sup>(40)</sup> King op cit. p. 205

الإمبراطور فردريك فوجدها جان دي برين فرصة للانتقام من صهره القديم لما جرى من عداوات وأحداث عقب قيام فردريك بعزل جان دي برين من الوصاية على المملكة (۱۱) ، وبعد وفاة إيزابيلا في إبريل سنة ١٢٢٨ م غدا الإمبراطور فردريك الوصي الوحيد على ابنسه منها (كونراد) والذي غدت له كل الحقوق الشرعية في عرش المملكة.

وفي طريقه إلى عكا عرّج الإمبراطور على جزيرة قبرس، ليجعل تبعيتها للإمبراطورية أمراً محققاً، فنزل في ميناء ليماسول في ٢١ يوليو سنة ١٢٢٨م (٢١) ، وبادر بتعين نائب له بالجزيرة كما بث الحاميات في مختلف أنحائها، وعين موظفين لجمع الدخل والضرائب فيها، خاصة وقد وجد نزاعاً على الوصاية على عرش الجزيرة بين بعض رجالها، في الوقت الذي كانت الإمبراطورية تحاول أن تتمسك بما كان لها من حقوق في الجزيرة وتبعيتها لها ولو من الناحية الشكلية، فحرص الإمبراطور على تأكيد هذه التبعية (٢١) ، وفي سبتمبر من نفس العام أبحر قاصداً عكا، فوصلها بعد نحو أربعة أيام في ٧ سبتمبر سنة العام أبحر قاصداً عكا، فوصلها بعد نحو أربعة أيام في ٧ سبتمبر سنة .

وكانت الظروف في بلاد الشام قد تبدلت كثيراً منذ فشل الحملة الصليبية الخامسة، فقد توفي الملك المعظم عيسي في دمشق سنة ١٢٢٧م، واقتسم الأخوان: الأشرف موسى والكامل أملاكه فاستولى الكامل على بيت المقدس ونابلس (٥٠) في صيف سنة ١٢٢٨م، ثم

<sup>(41)</sup> Ibid . p. 205

<sup>(42)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 181

<sup>(43)</sup> King: op. cit. p. 205

<sup>(44)</sup> Stevenson: op. cit. p. 308

<sup>(</sup>٤٥) المقريزي: السلوك ج١ ص ٢٢٦،

ابن واصل : مفرج الكروب ج؛ ص ٢٠٨٠ ص ٢٢٦ - ٢٢٧

حاصر الأخوان دمشق ودخلاها، وتركها الكامل لأخيه الأشرف، وأخذ عوضاً عنها حران والرها وغيرهما مما كان بيد الأشرف، واستقرت الأوضاع بين أفراد البت الأيوبي في بلاد الشام قبيل وصول الإمبراطور الذي فردريك ((13) ) ولهذا جاءت هذه الأحداث مخيبة لآمال الإمبراطور الذي عول على الوصول إلى بلاد الشام في ظروف التناحر بين أفواد البيت الأيوبي، ومنى نفسه بمساعدة الملك الكامل، الذي يقال أنه كان قد طلب مساعدة الإمبراطور ضد أخيه الراحل المعظم عيسي ((12) ) وأرسل سفراءه إلى أوربا لمقابلة الإمبراطور فردريك من أجل ذلك ((14) ) ، فأمل الإمبراطور تقديم هذه المساعدة للفوز ببيت المقدس مقابل تلك المساعدة ودون إراقة دماء أو الدخول في حرب .

وما أن وصل الإمبراطور إلى بلاد الشام، وعلم بإقرار الأمور في البيت الأيوبي حتى أدرك حرج موقفه، لاسيما وأنه جاء على رأس قوة صغيرة لا تكفي للدخول في حرب مع المسلمين بالإضافة إلى أنه كان مطالباً بتحقيق أى نجاح بعد أن خرج من بلاده محروماً من رحمة الكنيسة مغضوباً عليه من البابوية (٢٩١٠)، خاصة وقد أخذت الأنباء تسترى إليه بأن دوق سبوليتو الذي تركه ليوجه الحرب نيابة عنه في إيطاليا قد فشل في زحفه على أنكونا، وأن البابا راح يجمع الجند ويستعد للزحف على مملكته ذاتها (١٠٠٠). كما أدرك فردريك أنه لن يتأتى

<sup>(</sup>٤٦) ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ٣٧٧، المقريزي : السلوك ج١ ص ٢٢٧

<sup>(47)</sup> Wiet: L'Egypte Arabe, pp. 350 - 1,

المقريزي: السلوك ج١ ص ٢٢١ - ٢٢٣

<sup>(48)</sup> Stevenson: op. cit. p. 310,

ابن واصل : مفرج الكروب ج؛ ص ٢٣٣ - ٢٣٤

<sup>(49)</sup> King: op. cit. p. 206

<sup>(50)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 183 - 4

إصلاح موقفه في الغرب إلا إذا استعاد بيت المقدس التي فشلت الحملات السابقة في استعادتها بعد أن استردها صلاح الدين من الصليبيين، هذا بالإضافة إلى أنه كان لا يستطيع الاعتماد على مساعدة صليبي بلاد الشام لرفضهم التعاون مع رجل مغضوب عليه من الكنيسة مطرود من رحمتها، وغدت المسالة بالنسبة له تعني مستقبل عرشه في غرب أوربا ومصير النزاع بينه وبين البابا

على أن البابوية من جانبها قد أدركت أن نجاح الإمبراطور في استرداد بيت المقدس سوف يمنحه شرفاً ونصراً في المعركة ضدها، ولهذا حرصت على عرقلة جهوده وعملت على اخفاقه في مهمته، حتى يكون الفشل نهاية ما يهدف إليه وبالتالي يظل في وضعه الذليل، ولا يحظي بشرف يمنحه تفوقاً عليها (٢٠) ، ولذلك أخذت تبعث بالرسل إلى السلطان الكامل الأيوبي تحرضه على عدم تسليم بيت المقدس للإمبراطور، وتحاول إثناءه عن عزمه في منح بيت المقدس للإمبراطور، ولعل إحساس الإمبراطور بهذه المساعي، هو الذي جعله يلجأ إلى كل السبل في المفاوضات وإلى الاستعطاف لينال شرف الحصول على المدينة، ليتخلص من هذه الورطة، ويحقق تقدماً على البابوية ويفوت عليها الفرصة في نفس الوقت في الكيد له، وربعا دفعه هذا إلى محاولة إقناع الملك الكامل بأنه " ماله غرض في القدس ولا غيره، وإنعا حفظ ناموسه عند الفرنج " – على حد قول المقريزي – (٢٠) أى حفاظه على عرشه في الغرب الأوربي من كيد البابوية .

وجاء إلحاح البابا على الملك الكامل بعدم تسليم بيت المقدس للإمبراطور مبعث الغرابة في هذه الحملة ، لأن البابوية ما فتئت تملأ

(52) King: op. cit. p. 206

<sup>(</sup>٥١) سعيد عاشور : الحركة ج٢ ص ١٠٠٨

<sup>(</sup>۵۳) المتريزي: السلوك ج١ ص ٢٣٠

الدنيا صياحاً على ضياع بيت المقدس من قبضة الصليبيين (أم) وفشل الحملات الصليبية في استعادتها ، بل أنها تبنت مشاريع حملات صليبية لإعادة هذه المدينة لحظيرة اللاتين من جديد ، وتحمس بعض البابوات للمسير بأنفسهم إلى الشرق للمشاركة في هذه المشاريع (أم) ، فإذا بهذه البابوية وقد أشرفت بيت المقدس على العودة إلى قبضة الصليبيين تعمل من جانبها على إفساد ذلك ، ما دام الإمبراطور هو الذي سيحظي بهذا الشرف (٢٥) ، فكان هذا مبعث غرابة يضاف على غرائب هذه الحملة وأحداثها .

ولقد دفعت هذه الظروف والملابسات الإمبراطور فردريك إلى الدخول في مفاوضات مع السلطان الكامل، ومحاولة استعطافه، واستخدام كافة الوسائل لتحقيق غرضه بالطرق الدبلوماسية، من ذلك إرسال الرسل إلى الملك الكامل يحملون الهدايا النفيسة ويستجدون منه الإنعام على الإمبراطور بمدينة بيت المقدس بالذات سوف يؤذي مشاعر ذلك متذرعاً بأن التفريط في بيت المقدس بالذات سوف يؤذي مشاعر المسلمين في كل مكان ويؤدي إلى معارضة شديدة لسياسته ولهذا تعثرت المفاوضات وساء موقف الإمبراطور خلالها (١٩٥٠) ولهذا شغل الإمبراطور نفسه خلال الفترة التالية بتحصين مدينة يافا في أواخر سنة ١٢٢٨م ، تحسباً للأحداث من ناحية ، وإشعاراً لصليبي الشام بحرصه على تقوية دفاعاتهم من ناحية أخري (١٩٥٠).

<sup>(10)</sup> سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص ١٠٠٨

<sup>(55)</sup> Stevenson: op. cit. p. 301 - 2

<sup>(56)</sup> King: op. cit. p. 206

<sup>(57)</sup> Runciman: op. cit. III, pp. 184 - 5,

ابن واصل: مفرج الكروب ج؛ ص ٢٤١

<sup>(58)</sup> Michaud: op. cit. II, p. 277 (Eng. ed.)

<sup>(59)</sup> King: op. cit. p. 207

وكان تحصين يافا هو العمل العسكري الوحيد الذي قام به الإمبراطور في بلاد الشام واستغرق منه الفترة بين ٢٥ نوفمبر وحتى أوائل مارس في العام التالي (١٢٢٩ م) ((()) ولما طالت المفاوضات ساءت أحوال الإمبراطور، لاسيما وقد لجأت البابوية إلى تصعيد حملتها الشرسة ضده، فأصدر البابا قرار الحرمان مرة ثانية ضد فردريك، وأباح لرعاياه الاعتداء على ممتلكاته، كما بثت إشاعه في الغرب بأن الإمبراطور لقي حتفه في الشرق وأصبحت الوصاية على الإمبراطورية للبابا ((())).

عندئذ لجأ الإمبراطور إلى سياسة الاستعطاف والتذلل للكامل ليمنحه بيت المقدس فيعجل بعودته إلى بلاده بعد أن ساءت أحوالها في غيابه، ووصل الأمر حد البكاء في بعض مراحل المفاوضات، بل إنه أرسل رسالة إلى الكامل يقول فيها: "أنا مملوكك وعتيقك وليس لي عما تأمره خروج، وأنت تعلم أني أكبر ملوك البحر، وقد علم البابا والملوك باهتمامي وطلوعي، فإن رجعت خائباً انكسرت حرمتي بينهم، وهذا القدس فهي أهل اعتقادهم وضجرهم، والمسلمون قد أخربوها فليس لها دخل طائل، فإن رأى السلطان أن ينعم على بقبضة البلد والزيارة فيكون صدقة منه ويرتفع رأسي بين ملوك البحر وكان المتردد بينهما في الرسائل " الأمير فخر الدين بن الشيخ"

ونظراً لعدم رغبة الكامل في الدخول في حرب مع الصليبيين، إذا ما اتفق الإمبراطور وصليبي الشام على حربه من ناحية (٦٢)، فضلاً عن

<sup>(60)</sup> Stevenson: op. cit. p. 309

<sup>(61)</sup> Stevenson: op. cit. p. 311

<sup>(</sup>٦٢) ابن واصل: مفرج الكروب ج؛ ص ٢٤٢.

سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ١٠١١

<sup>(</sup>٦٣) المقريزي: السلوك ج١ ص ٢٣٠

تحفز ابن أخيه الناصر داود بن المعظم الذي طرد من دمشق ومنحه عماه (الكامل والأشرف) عوضاً عنها بعض الإقطاعات الصغيرة، والذي لجأ إلى الاستنجاد بسلطان الخوارزمية جلال الدين (منكبرتي) ضد أعمامه من ناحية أخري (ناد) ، فضلاً عن استعطافات الإمبراطور فردريك التي تأثر بها الكامل كثيراً وهو الرجل الذي اشتهر بتسامحه مع الصليبيين وبعقليته التي سبق بها عصره والذي أبدي قبل ذلك مشاعر الصداقة والمودة مع الإمبراطور حتى قبل قدومه إلى بلاد الشام من ناحية ثالثة (ناد) ، فقد وافق الكامل على عقد اتفاقية يافا مع الإمبراطور فردريك الثاني في فبراير سنة ١٢٢٩ م (٢١٠).

## اتفاقية يافا سنة ١٢٢٩ م:

جرى الاتفاق على أن يكون أمد هذا الصلح عشر سنوات، وإن اختلفت المصادر العربية عن الإسلامية في تحديد المدة فيما يتراوح بين عشر سنوات وخمسة أشهر وعشر سنوات فقط، تبدأ من اليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير سنة ١٢٢٩م الموافق ٢٨ من ربيع الأول سنة ٢٦٦هـ (١٠) ، دون أن يتضمن هذا الصلح كل من إمارتى أنطاكية وطرابلس (١٠) ، وتقرر أيضا أن يتنازل المسلمون عن بيت المقدس وبيت لحم والناصرة، فضلا عن تبنين وصيدا بأكملها للصليبيين، وإن اتفق الطرفان على أن تبقى بيت المقدس على حالها من الخراب، ولا يجدد سورها "وأن تكون سائر قرى القدس للمسلمين لا حكم فيها للغرنج، أما الحرم بما حواه من الصخرة والمسجد الأقصى فيكون بأيدى المسلمين لا يعقيمون فيه لا يدخله الفرنج، إلا للزيارة فقط ويتولاه قوام من المسلمين ويقيمون فيه

<sup>(64)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 185

<sup>(65)</sup> Stevenson: op. cit. p. 311

<sup>(66)</sup> King: op. cit. p. 208, ۲٤١ ص ٤٤ عنرج الكروب ج

<sup>(67)</sup> Stevenson: op. cit. p. 312

<sup>(68)</sup> King: op. cit. p. 208

شعائر الإسلام من الآذان والصلاة "(١١).

وإن ذكرت المصادر الغربية أن المدينة اشترط أن تصبح مدينة لاتينية مرة أخرى، فضلا عن تأمين الطرق إلى الناصرة وإلى بيت المقدس بتنازل المسلمين عن بعض القرى على الطريق (٢٠٠) إذ يقول ابن الأثير: "فاستقرت القاعدة على أن يسلموا إليه البيت المقدس ومعه مواضع يسيرة من بلاده، ويكون باقي البلاد مثل: الخليل ونابلس والمغور وطبرية وغير ذلك بيد المسلمين "(٢٠٠)، بحيث يصبح للفرنج القرى القائمة على جانبى الطريق المباشر من يافا إلى بيت المقدس وكذلك قريتين بين بيت المقدس وبيت لحم، وما عدا ذلك من القرى القائمة حول بيت المقدس تظل بيد المسلمين "٢٠٠٠).

وهناك بعض الشروط لم يجر إعلانها منها الإفراج عن الأسرى لدى الطرفين، وعن بعض الحصون التى ينبغى إقامتها في فلسطين، وتعهد فردريك بضمان تنفيذ الاتفاقية بكل شروطها وتعهده أيضا بعدم مساعدة صليبي طرابلس وأنطاكية في حروبهم ضد المسلمين (٢٧٠). ويعلق بعض المؤرخين المحدثين علي هذه الاتفاقية بأن فردريك نجم بمقتضاها في تحقيق ما عجزت جهود ريتشارد قلب الأسد بامكاناته الضخمة عن تحقيقه، فضلا عما بذله رجال الحملة الخامسة من جهود في سبيل الوصول إلي مثل هذه النتيجة دون جدوى، علما بأن فردريك حصل على بيت المقدس دون حرب ودون أن يخسر أحدا من رجاله أو يسفك في ذلك الدماء (٢٤٠).

<sup>(</sup>٦٩) المقريزي: السلوك ج١ ص ٢٣٠

<sup>(70)</sup> Stevenson: op. cit. p. 312

<sup>(</sup>٧١) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣٧٨

<sup>(72)</sup> King: op. cit. 208

<sup>(73)</sup> Stevenson: op. cit. p. 313

عاشور: نفسه ج۲ ص Brehier :L'Eglise et l'Orient, p.203,۱۰۱۱ ص

ولقد أحدثت هذه الاتفاقية رد فعل عنيف في الأوساط الإسلامية، وخاصة حين نودى في بيت المقدس بخروج المسلمين منها وتسليمها للفرنج، وهي المدينة التي استعادها صلاح الدين بعد جهاد عظيم وبعد ما بذله في سبيل ذلك من الأنفس والمال، ولهذا فقد اشتد السخط على الملك الكامل وعم الأسبى العالم الإسلامي "فاستعظم المسلمون ذلك واكبروه ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه "(٥٠٠)، "واشتد البكاء وعظم الصراخ والعويل، وحضر الأئمة والمؤذنون من القدس إلى مخيم الكامل وأذنوا على بابه في غير وقت الآذان "(٢٠٠)، وأقيم مجلس وعظ في دمشق رثيت فيه بيت المقدس بأشعار شهيرة "واشتدت العظائم واقيمت المآتم استنكارا لما فعله الكامل وتعبيرا عن الاستياء الذي عم الناس لما أقدم عليه (٧٠٠).

ولم يجد الكامل أمامه سوى أن يهون من الأمر، فذكر أنه لم يسمح للفرنج سوى ببعض الكنائس، ورد إليهم مدينة مخربة، أما المسجد الأقصى فهو على حاله وشعار الإسلام قائم به " ووالى المسلمين متحكم في الأعمال والضياع "(^^>) لكن كل ذلك لم يخفف من وقع الصدمة ولا من حجم المأساة التى عاشها العالم الإسلامي كله حينئذ، على إثر تفريط الكامل في بيت المقدس وتنازله عنها للفرنج (^>).

والغريب أن هذه الاتفاقية لم تسرض الصليبيين أيضا، وقابلوها بفتور شديد واستياء، وذهب بعضهم إلا أن كرامة المسيحية كانت تقضى أن تؤخذ بيت المقدس من المسلمين بحد السيف لا عن طريق

(79) Runciman: op. cit. III, p. 187

<sup>(</sup>۷۵) ابن الأثير: الكامل ج٩ ص ٣٧٨

<sup>(</sup>٧٦) المقريزي : السلوك ج١ ص ٢٣١، ابن واصل: مفرج الكروب ج٤ ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٧٧) أبو الغدا: المختصر في أخبار البشر أحداث سنة ٦٢٦ هـ

<sup>(</sup>٧٨) المقريزي: السلوك ج١ ص ٢٣٠

الاستجداء والاستعطاف ( ( ) ، خاصة وقد ترتب على ذلك أن احتفظ المسلمون فيها بكثير من حقوقهم ، واستبقوا لأنفسهم المسجد الأقصى وقبة الصخرة ، وذهب فريق آخر إلى القول بأنه لا قيمة لحصول الصليبيين على بيت المقدس بدون الكرك والأردن ، فلا زال المسلمون سادة الأماكن والمواضع الاستراتيجية في المنطقة ( ( ) ) .

وإذا كان الإمبراطور قد نجح بإمكاناته الضعيفة في تحقيق هذا المكسب الذى عجزت الحملات قبله عن تحقيقه ودون أن يريق دماء أو يخسر محاربا واحدا، إلا أنه ألفى نفسه في النهاية وكأنه لم يحقق شيئاً بعد أن تنكرت له بعض طوائف المسيحية وبخسوه حقه في التبجيل والتعظيم، بعد استرداده بيت المقدس (٢٠٪)، بل ذهب بعضهم إلى حد التحريض عليه وعدم استقباله في المدينة المقدسة، نظرا لأنه إمبراطور مغضوب عليه من البابا محروم من رحمة الكنيسة، واشترك في ذلك طائفة الداوية والاسبتارية وبارونات المملكة الصليبية المحليين، خاصة وقد نصب الإمبراطور نفسه ملكا لبيت المقدس ولم يقم لهم وزنا أو يعط لهم أهمية في رأى أو مشورة (٢٠٪)

ولم يلبث الإمبراطور أن دخل بيت المقدس في ١٧ مارس سنة ١٢٢٩م وتسلمها من نائب السلطان الكامل بها، بعد توقيع الاتفاقية، والذي سلمه مفاتيح المدينة باسم السلطان (١٤٠٠)، وفي اليوم التالى دخل الإمبراطور كنيسة القيامة، وقام بتتويج نفسه بها، بعد أن رفض رجال الدين القيام بهذه المهمة لرجل محروم من رحمة الكنيسة (١٥٠٠)، وكان

<sup>(80)</sup> Stevenson: op. cit. p. 313

<sup>(81)</sup> Runciman: op. cit. III, P. 187

<sup>(82)</sup> King: op. cit. p. 208, Stevenson: op. cit. pp. 213 - 14

<sup>(83)</sup> King: op. cit. p. 208

ابن واصل: مفرج الكروب ج من ٢٤٤ من 188, بين واصل: مفرج الكروب ج من ٢٤٤ من 188, الكروب ج الكروب الكروب ج الكروب الكروب

<sup>(85)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 6, p. 314

الاحتفال بالتتويج هذا هو الأول في ذلك المكان منذ نحو خمسة وأربعين عاما، كما كان الأخير أيضا (١٩٠١). وعلى الرغم من أن فردريك ربما قصد في ذلك إشارة منه إلى أنه لم يأخذ التاج في ذلك المكان المقدس والبالغ الأهمية من يد أحد من رجال الدين مهما علا قدره، ولا بواسطة الكنيسة أو من يد أحد من رجالها، وانما تلقى سلطانه من الله مباشرة، تطابقا مع سياسته تجاه الكنيسة وإيمانه بسمو الإمبراطورية عليها (١٩٠٠).

ولقد أظهر فردريك في بيت المقدس كثيرا من آيات التسامح ودلل على أنه هو الآخر سبق عصره كثيرا، فقد حدث أن رأى قسيسا يهم بدخول المسجد الأقصى وبيده الإنجيل فزجره وطرده وهدد كل من يدخل المسجد الأقصى من الفرنج بغير إذن وقال: " إنما نحن مماليك هذا السلطان الملك الكامل وعبيده، وقد تصدق علينا وعليكم بهذه الكنائس على سبيل الإنعام منه، فلا يتعدى أحد منكم طوره "(^^).

ويذكر المؤرخون أنه في صبيحة اليوم التالي لدخول الإمبراطور بيت المقدس ناقش فردريك مسألة تحصين المدينة والدفاع عنها، غير أن اهتمام الإمبراطور بذلك ما لبث أن انتهى بل إنه قرر فجأة الرحيل عنها في اليوم التالى دون إشارة إلى هذا الموضوع أو عمل أية ترتيبات في ذلك (^^^)، واتجه الإمبراطور إلى يافا ثم إلى عكا فوصلها يوم ٢٣ مارس من نفس العام حيث انغمس فيما حدث من نزاعات بين طوائف الصليبيين هناك، وحاول الرد على ما أظهرته تلك الطوائف من روح عدائية تجاهه خاصة جماعة الداوية (^^)، حتى استغرقت إقامته في عدائية تجاهه خاصة جماعة الداوية (^^)،

<sup>(86)</sup> King: op. cit. p. 208

<sup>(87)</sup> Heer: op. cit. p. 32

<sup>(</sup>٨٨) المتريزي: السلوك ج١ ص ٢٣١، ابن واصل: مفرج الكروب ج١ ص ٢٤٤

<sup>(89)</sup> King: op. cit. pp. 208 - 9

<sup>(90)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 320

بلاد الشام منذ تتويجه نحو ستة أسابيع، ثم قرر العودة إلى بلاده فأبحر من عكا على عجل في أول مايو سنة ١٢٢٩م (١١٠).

وكانت قد وصلته أخبار سيئة عن اعتداء جيوش البابوية على أملاكه في إيطاليا، وعرج الإمبراطور في طريقه على جزيرة قبرس فنزل في ليماسول حيث بقى هناك نحو عشرة أيام، ومنها إلى إيطاليا فنزل في برنديزى في ١٠ يونيو سنة ١٢٢٩م (١٢٠)

وجاء ذلك ختاما للحملة الصليبية السادسة التى اتصفت بالغرابة من بدايتها إلى نهايتها، والتى حققت ما عجزت عن تحقيقه الحملات قبلها، فاضطرت البابوية إلى الاعتراف في النهاية بما أنجزه هذا الإمبراطور ورفعت عنه قرار الحرمان سنة ١٢٣٠م

أحوال بلاد الشام عقب عودة فردريك الثاني إلى الغرب الأوربي:

عاد الإمبراطور فردريك الثاني إلى بلاده سنة ١٢٢٩ م ،تاركاً الصليبيين في بلاد الشام دون ملك قوي يحكمهم، أو شخصية قوية يمكن أن ترعي مصالحهم، وتدافع عنهم، تاركاً أيضاً مدينة بيت المقدس غير محصنة، ومهدمة الأساوار خالية من حامية قوية تذود عنها (١٤٠٠)، حتى ذكر أحد المؤرخين المحدثين أنها بقيت مدينة مفتوحة Open City، بعد سفر الإمبراطور متعجلاً (١٥٠)، وإن ظلت المملكة على الأقل من الناحية القانونية، تابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة حتى سنة ١٢٦٨ م، على الرغم من أن الإمبراطور لم يهتم—قبل

<sup>(91)</sup> King: op. cit. p. 209

<sup>(92)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 192

<sup>(93)</sup> Stevenson: op. cit. p. 314

<sup>(94)</sup> King: op. cit. pp. 208 - 9

<sup>(95)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 193

سفره - بإعادة تحصين بيت المقدس، أو ترتيب الدفاع عنها تأكيداً لهذه التبعية وحرصاً على استمرارها (٩٦٠) .

ولعل ذلك هو الذي جعل المسئولين عن المملكة في عكا يحجمون عن العودة إلى بيت المقدس لاتخاذها عاصمة للمملكة، كما كانت من قبل، وفضلوا الاستمرار في اتخاذ عكا مقراً لهم، لأن بيت المقدس فقدت أهميتها التجارية والسياسية، وهجرها الصليبيون وقبل عدد الحجاج الذين كانوا يقصدونها (١٠٠٠). ولم يحاول الصليبيون تغيير هذا الوضع وانتهاز فرصة تنازع الأيوبيين في مصر والشام وتهديد المغول للعالم الإسلامي كله لإعادة بيت المقدس إلى ما كانت عليه من منعة واتخاذها مقراً للمملكة من جديد (١٠٠٠)، وحتى المسلمون لم يحاولوا استردادها منتهزين أيضاً فرصة بقائها على تلك الصورة من الضعف وخلوها من جيش يحميها أو حامية تدافع عنها (١٩٠٠).

والواقع أن الأيوبيين أظهروا في الربع الشاني من القرن الثالث عشر فتوراً شديداً في علاقاتهم بالكيان الصليبي، وجمدوا دون حراك سنوات طويلة، باستثناء قليل من المناوشات التي لم تغير الأوضاع في بلاد الشام أو تؤثر فيها ((''') . ويبدو أن ذلك راجع في أغلبه إلى ثلاثة أمور، الأول منها : تخوفهم من الخوارزمية وسلطانهم جلال الدين منكبرتي بعد أن تطرق هؤلاء إلى العراق بعد أن عصف المغول بدولتهم في بلاد ما وراء النهر، وتقدم المغول بقيادة جنكيز خان نحو الجبهة الشرقية للعالم الإسلامي متتبعاً فلول الخوارزمية ((''')) وفي اتجاه هولاء

<sup>(96)</sup> Stevenson: op. cit. p. 313

<sup>(</sup>٩٧) عزيز سوريال عطية : المرجع السابق ص ٧٦ – ٧٧

<sup>(98)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 351

<sup>(99)</sup> King: op. cit. p. 209

<sup>(</sup>١٠٠) ابن الأثير : الكامل ج٩ ص ٣٨١، المقريزي : السلوك ج١ ص ٢٤٧

<sup>(101)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 163, p. 243

غرباً أخذ الخوارزمية يهددون الخلافة العباسية في بغداد ويهددون أيضاً أملاك الأيوبيين في أطراف العراق ومن ورائها بلاد الشام، وينهجون نهج المغول في اكتساح البلاد التي يمرون بها ويجتاحونها هدماً وتدميراً حتى ولو كانت بلاداً إسلامية (۱٬۲۰۱ الأمر الذي أدى إلى اتحاد أفراد البيت الأيوبي في بلاد الشام وأطراف العراق للوقوف في وجه جلال الدين منكبرتي، خاصة بعد أن استولي هذا على مدينة خلاط بالقرب من بحيرة وان (۱٬۰۰۱ وارتكب فيها مذبحة بشرية راح ضحيتها عدد كبير من أهلها، بالإضافة إلى ما حدث فيها من سلب وتخريب (أنان وما لبث الأيوبيون أن أنزلوا الهزيمة بهذا السلطان وجيوشه سنة ۱۲۳۰ م واستردوا خلاط (الهزيمة على السلطان وجوههم في كثير من البلدان الإسلامية ، ولجأ بعضهم إلى التعيش عن وجوههم في كثير من البلدان الإسلامية ، ولجأ بعضهم إلى التعيش عن طريق الجندية أي العمل كجند مرتزقة (۱۲۰۰) .

أما الأمر الثاني الذي أدى إلى جمود الأيوبيين وفتورهم في علاقاتهم مع الصليبيين في الربع الثاني من القرن الثالث عشر، فهو تخوفهم أيضاً من جحافل المغول، الذين ما لبثوا أن فتحوا خرسان وفارس سنة ١٢٣١ م، ومزقوا الدولة الخوارزمية في بلاد ما وراء النهر والمشرق وأصبح الدور على بلاد العراق وأملاك الأيوبيين في بلاد الشام (١٠٠٠)، ولهذا ظل الأيوبيون يترقبون هذه التحركات بشيء من

<sup>(</sup>١٠٢) المقريزي: السلوك ج١ ص ٢٣٨

<sup>(103)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 209

<sup>(</sup>١٠٤) المقريزي ك نفس المصدر ج١ ص ٢٣٨

<sup>(</sup>١٠٥) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٦ ص ٢٧٣

المتريزي: السلوك ج١ ص ٢٤١ (106) Stevenson: op. cit. p. 322,

<sup>(107)</sup> D'Ohsson: Hist. of the Mongols, III, p. 62

القلق والتحفز، وربما ألزمهم هذا عدم المخاطرة بحروب كبيرة مع الفرنج تحسباً وخوفاً من أحداث المشرق التي بدأت تقترب من حدودهم (١٠٨٠).

أما الأمر الثالث الذي أدى إلى فتور علاقات الأيوبيين بصليبي الشام في تلك الفترة فهو استشراء النزاع بين أفراد البيت الأيوبيي ذاته وتنازع الأمراء الأيوبيين في مصر والشام وتنافسهم حول مناطق النفوذ، إذ اختلف الأشرف – أمير دمشق – مع أخيه الأكبر السلطان الكامل مستعيناً بصاحب حمص الأيوبي، وأصبحت الحرب الأهلية بين الأيوبيين واقعة لا محالة (۱۲۰۰)، على الرغم من وفاة الأشرف سنة الأيوبيين وقيام أخيه الصالح إسماعيل في حكم دمشق، إذ تكون حلف أيوبي من الأمراء في الشام ضد سلطان مصر الكامل، الذي زحف من أواخر سنة ۱۲۳۷ م، واستطاع أن يحاصر دمشق ويستولي عليها في أوائل سنة ۱۲۳۸ م (استطاع أن يحاصر دمشق ويستولي عليها في أوائل سنة ۱۲۳۸ م (استطاع أن يحاصر دمشق ويستولي الآخر في مارس من نفس العام، وجاءت وفاته نذيراً بتفكك البيت الأيوبي وبداية تداعيه (۱۲۰۰).

فقد أقيم العادل الثاني ابن الكامل مكان والده في مصر، على حين استولى الصالح نجم الدين أيوب على دمشق، ودخل في نسزاع مع أخيه العادل الثاني، وانتهز فرصة هذا النزاع عمهما الصالح إسماعيل، فطرد ابن أخيه الصالح نجم الدين أيوب مسن دمشق واستولى عليها، وظل بها نحو خمس سنين ( ١٢٤٠ – ١٢٤٥ م)، فاضطر الصالح نجم

<sup>(108)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 250

<sup>(</sup>١٠٩) المقريزي: السلوك ج١ ص ٢٥٤ - ٢٥٧، ابن واصل: مفرج الكروب

جه ص ۱۲۱ – ۱۲۹ ( تحقیق د. ربیع ومراجعة د. عاشور )

<sup>(110)</sup> Stevenson: op. cit. p. 316

<sup>(</sup>١١١) أبو شامة : ذيل الروضتين ص ١٦٨

الدين أيوب إلى محاولة انتزاع مصر من أخيه العادل الثاني (۱۲۱۰)، وانتهى بدخول الصالح نجم الدين أيوب مصر في صيف سنة ١٢٤٠م، ليصبح سلطاناً علي مصر لمدة تقرب من عشر سنوات (١٦٣) وإن لم ينته هذا النزاع بين أفراد البيت الأيوبي في وقت اشتدت فيه الأخطار على منطقة الشرق الأدنى من قبل الخوارزمية والمغول والحملة الصليبية السابعة (١١٤).

وفي هذه الأثناء لم تكف البابوية عن الدعوة لحملة جديدة، لاقتناعها بأن استيلاء الصليبيين على بيت المقدس سنة ١٢٢٩ م، لم يؤد إلى إحياء المملكة الصليبية كما كانت بل إن بقاء بيت المقدس كمدينة مفتوحة دون تحصينات قوية أو سيطرة صليبية كاملة جعل البابوية تشعر أن الحملة السادسة لم تؤد إلى نتائج حاسمة، وينبغي أن تخرج حملة جديدة لإصلاح الأحوال في بلاد الشام، وتقوية الموقف الصليبي فيها (١٠١٠) ، هذا فضلاً عن إحساس البابوية والغرب الأوربي، بأن أمور المملكة في عكا وإمارتي أنطاكية وطرابلس لا تسير سيراً طيباً، بل اضطربت الأحوال فيها وخلا الشام من شخصية صليبية قوية تعيد للكيان الصليبي قونه وهيبته (١١٠٠)

ولهذا فقد قدمت جموع صليبية من فرنسا سنة ١٢٣٩ م، عقب وفاة السلطان الكامل وقاموا ببعض المناوشات مع الأيوبيين، ولكن ذلك لم يؤد إلى نتائج في صالح الصليبيين على الرغم من الغرقة والانقسام

<sup>(</sup>١١٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج٦ ص ٣١٠

Stevenson : op. cit. p. 316 من م١٠٠ من م١٠٠ المقريزي : السلوك ج١ ص م١٠٠ (١١٤) Grousset : op. cit. III, p. 372,

ابن واصل: مفرج الكروب ج٥ ص ٢٠٦ (تحقيق د.حسنين ربيع مراجعة عاشور)

<sup>(115)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 211

<sup>(116)</sup> King: op. cit. p. 211

الذي أمسي فيه الأيوبيون في ذلك الوقت، بل نجح الأيوبيون في إنسزال هزيمة قاسية بهذه الجموع على الطريق إلى عسقلان وقتلوا منهم أعداداً كبيرة (١١٧٠) ، فاضطرت بقايا هذه الجموع إلى الانسحاب والعودة إلى الغرب الأيوبي في خريف سنة ١٢٤٠ م (١١٠٠) . كما وصلت جموع أخري إنجليزية في العام التالي (١٢٤٠ – ١٢٤١ م) لكنها لم تشترك في معارك ضد المسلمين واكتفت بتحصين عسقلان في مارس سنة ١٢٤١م ، واحترمت ما كان قائماً من صلح عقده الصالح نجم الدين أيوب مع الصليبيين وعاد أغلبهم إلى الغرب الأوربي في نفس العام (١١٠٠) .

على أن الأخطر من ذلك ما حدث من اندلاع نزاع شديد بين الصليبيين أنفسهم في تلك الفترة، لا سيما بين الداوية والاسبتارية، حول السياسة التي ينبغي أتباعها تجاه المسلمين في حين أيسد الاسبتارية سياسة التحالف مع مصر، رأى الداوية خطأ هذه السياسة ونزعوا إلى عرقلتها والهجوم على المسلمين في كل مكان (١٢٠٠)، وانضمت أطراف أخري إلى الفريقين، وهدد ذلك بقيام حرب أهلية بين الصليبيين أنفسهم، واندلعت الحرب فعلاً حتى أنذرت بشر مستطير مع خلو إماراتهم من شخصية راشدة تجمع الشمل وتوحد الكلمة (١٢٠٠).

ومع هذا فقد سلك الصليبيون طريق الخداع والمداهنة، ولجأوا إلى تفريق زعماء البيت الأيوبي من جديد ( ١٢٤٣-١٢٤٣ م) وتحالفوا هذه المرة مع أمير دمشق الصالح إسماعيل وأمير الأردن الناصر داود

<sup>(</sup>١١٧) أبو شامة : ذيل الروضتين ص ١٧٠

<sup>(118)</sup> Stevenson: op. cit. p. 317

<sup>(119)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 394,

Runciman: op. cit. III,pp.218-19

<sup>(120)</sup> Stevenson: op. cit. p. 321

<sup>(121)</sup> King: op. cit. p. 224

وصاحب حمص المنصور إبراهيم ضد سلطان مصر الصالح نجم الدين أيوب (۱۲۲)، فأصبح الصالح إسعاعيل – أمير دمشق – مستهجناً من رعاياه ومكروهاً من ابن أخيه، نظراً لتحالفه هذا مع الصليبيين، وبلغ به الجحود استعانته بالأعداء ضد ابن أخيه ووعد الصليبيين بتسليمهم بيت المقدس بحدودها القديمة، بما في ذلك الحرم الشريف بما فيه من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهى التى ظلت بأيدي المسلمين منذ سنة ١٢٢٩ م (۱۲۲۰)، وقام فعلا بتسليمهم بيت المقدس وطبرية وعسقلان فضلاً عن بعض القلاع والحصون الهامة في فلسطين (۱۲۱۱)، ثم وعدهم بإعطائهم جزءاً من مصر إن عاونوه على انتزاعها من ابن أخيه الصالح نجم الدين أيوب، فتجمع الصليبيون وتهيأوا مع حليفهم لغزو مصر واتجهوا فعلاً إلى غزة مع بقية الحلفاء المسلمين (۱۲۵۰). وأمام هذا الحلف اضطر الصالح نجم الدين أيوب إلى الاستعانة بالخوارزمية الذين كانت جموعهم تهيم في أطراف العراق والجزيرة (۱۲۵۰).

تلقى الخوارزمية دعوة الصالح نجم الدين أيوب بترحاب وفرح، وبادر نحو عشرة آلاف من فرسانهم بالزحف جنوباً تجاه بلاد الشام عن طريق وادي نهر العاصي، فأتلفوا كل ما صادفوه من بلاد حتى دمشق، ثم تحولوا إلى الجليل، فاستولوا على طبرية ثم على نابلس، ومنها اتجهوا إلى بيت المقدس، فأنزلوا الخراب والدمار بكل ما صادفهم (۱۲)، وأخيرا وصلوا إلى بيت المقدس في ۱۱ يوليو سنة

<sup>(</sup>١٢٢) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٦ ص ٣٢٢

<sup>(123)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 223

<sup>(</sup>١٢٤) المقريزي : السلوك ج١ ص ٣٠٣

<sup>(125)</sup> Stevenson: op. cit. p. 322

<sup>(</sup>١٢٦) المقريزي : السلوك ج١ ص ٣١٥

۱۲۷) الكتاب المنسوب إلى روثــلان بعنـوان تتمـة كتــاب وليـم الصــوري ص ۱۲۷) King: op. cit. p. 232 (ترجمة د. أسامة زيد) .

المدينة من الجزء الذي يحرسه الأرمن واستولوا عليها بسهولة بالغة، وقتلوا كل من صادفوه فيها من الصليبيين، وطاردوا كل من خرج منها قاصداً يافا وعدتهم نحو ستة آلاف شخص، فلم ينج منهم إلا بضع مئات (٢٢٠٠)، ودمر الخوارزمية معظم أجزاء كنيسة القيامة، وبعض الأماكن الدينية الأخري، فشفوا بذلك غلة انتقام المسلمين، نظراً لأن الصليبيين عبثوا بحرية الأماكن المقدسة الإسلامية في المدينة عند استيلائهم عليها حتى أن المؤرخ ابن واصل ذكر أنه زار المدينة قبل استردادها على أيدي الخوارزمية " فرأيت الرهبان والقسوس على الصخرة المقدسة وعليها قناني الخمر... ودخلت الجامع الأقصي وفيه جرس معلق وأبطل بالحرم الشريف الآذان الجامع الأقصي وفيه جرس معلق وأبطل بالحرم الشريف الآذان والإقامة "(٢٠١)، وهكذا باستيلاء الخوارزمية على بيت المقدس سنة الأولى (٢٠٠٠).

وفي هذه الأثناء كانت قوات الحلف الصليبي الإسلامي، قد اتجهت نحو غزة للهجوم على مصر، فاتجه الخوارزمية نحو غزة أيضاً للاجتماع مع الجيش المصري الذي أنفذه الصالح نجم الدين أيوب للعمل معهم، والذي قدر بنحو خمسة آلاف جندي (۱۳۱۰)، وفي غزة نشبت معركة بين قوات الحلف الإسلامي الصليبي، ومثّل الجانب الإسلامي في هذا الحلف: المنصور إبراهيم أمير حمص وفي صحبته

<sup>(</sup>۱۲۸) روثلان : نفسه ص ۱۲۹ – ۱۳۰

Runciman: op. cit. III, pp. 224-5

<sup>(</sup>۱۲۹) ابن واصل: مفرج الكروب جه ص ۳۳۳ (تحقيق د. ربيع ومراجعة د. عاشور)، أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٦ ص ٣٢٣

<sup>(</sup>١٣٠) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص ١٠٤٥

<sup>(131)</sup> Stevenson: op. cit. p. 323

جيش دمشق من لدن أميرها الصالح إسماعيل، وجيش الأردن من لـدن الناصر داود، وبين قوات الصالح نجم الدين أيوب بقيادة المملوك ركن الدين بيبرس البندقداري وحلفائه الخوارزمية وذلك في أكتوبر سنة ١٧٤٤ م (١٣٢)، ويذهب بعض المؤرخين المحدثين إلى القول بأن ثمة خلاف في الرأى بدا بين عقلاء قادة الصليبيين وحلفائهم الذين رأوا الانتظار حتى يبادئهم الطرف الآخر بالهجوم - كما حدث في حطين وبين المسير للهجوم على أعدائهم وعدم انتظارهم، وانتصر الرأى الأخير المحدث في معركة حطين أيضا - كما حدث في معركة حطين أيضا - كما حدث في معركة حطين أيضا - "٢٢١).

وفي صبيحة يـوم ١٧ أكتوبر سنة ١٧٤٤ م جرت معركة غزة الشهيرة التي استمرت يومين، أنزلت فيها جيوش الصالح نجم الدين أيوب والخوارزمية هزيمة ساحقة بالصليبيين ومن والاهم من حكام المسلمين، فقتل من الشاميين نحو ألف وسبعمائة جندي، بينما هرب أمير حمص ومعه نحو مائتين وثمانين فارساً، على حين حاصر الخوارزمية وبيبرس القسمين الآخرين من الجيوش الصليبية، وأعملوا فيهم القتل والأسر (١٣٠٠)، فقتلوا من الصليبيين – على حد قول الروايات العربية – أكثر من ثلاثين ألف رجل، على حين سيق مئات غيرهم أسرى إلى مصر (١٢٠٠)، حتى عدت هذه الهزيمة أكبر كارثة حليت بالصليبيين منذ حطين سنة ١١٨٧ م، وأطلق المؤرخون على تلك الموقعة اسم "حطين الثانية " (١٢٠).

<sup>(132)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 226

<sup>(133)</sup> King: op. cit. p. 233

<sup>(134)</sup> Ibid. p. 234

<sup>(</sup>١٣٥) ابو شامة : ذيل الروضتين ص ١٧٤، المقريزي : السلوك ج١ ص ٣١٧

<sup>(136)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 415

اتجه الخوارزمية والجيش المصري بعد ذلك نحو بلاد الشام، فأخذ الخوارزمية يهاجمون ممتلكات الصليبيين حتى عكا، على حين اتجه الجيش المصري إلى دمشق لتأديب صاحبها المنشق الصالح إسماعيل، فاستطاع هذا الجيش أن يستولي على دمشق ويطرد الصالح إسماعيل منها ويؤدب صاحب الأردن بانتزاع أغلى ما في حوزته من مدن وقلاع فلم يبق له سوى القليل (١٣٧٠). وغدا الصالح نجم الدين أيوب أقوى شخصية في مصر والشام، وأعاد وحدة دمشق والقاهرة وبيت المقدس من جديد.

على أن الخوارزمية ما لبثوا أن أثاروا مشكلة مع حليفهم، إذ كانوا يأملون أن يقاسمهم البلاد التي تساقطت واحدة تلو الأخري بعد تحالفهم معه ولكنه أباح لهم منطقة الساحل على أن يعملوا هناك على حساب الصليبيين وحرم عليهم دخول دمشق أو الاقتراب منها (١٣٨٠) وعندئذ استبد بهم الغضب ولجأوا إلى التحالف مع أعداء الصالح أيوب طريدي دمشق والأردن، وحاولوا استمالة قائده ركن الدين بيبرس البندقداري، وألقوا الحصار على دمشق مدة تقرب من ثلاثة أشهر في صيف سنة ٢٤٦٦ م (١٢٠٠)، حتى ساءت أحوالها كثيراً، ولكن الصالح نجم الدين أيوب ما لبث أن قبض على قائده بيبرس واستمال بعض حلفاء الخوارزمية، فتمكن من إنزال هزيمة ثقيلة بهم في مايو سنة ١٢٤٦ م، فتبدد شملهم وتفرق جمعهم، ولم تقم لهم بعد ذلك قائدة (١٢٤٠)

<sup>(</sup>۱۳۷) ابن واصل : مفرج الكسروب جه ص ۳٤٨ – ۳٤٩ ( تحقيق د. ربيع ومراجعة د. عاشور ) ، المقريزي: السلوك ج١ ص ٣٢١

<sup>(138)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 228

<sup>(139)</sup> Stevenson: op. cit. p. 324

<sup>(</sup>١٤٠) ابن واصل: مفرج الكروب جه ص ٣٥٩ ، أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج١ ص ١٤٠

ودلل الصالح نجم الدين أيوب بعد ذلك على أنه أقوى رجل في المنطقة، فقد استولى على طبرية في العام التالي، واقتحمت جيوشه وأساطيله من البحر مدينة عسقلان، التي كانت في حوزة الاسبتارية، وذلك في أكتوبر سنة ١٢٤٧ م، وأمر بتخريبها حتى لا يتخذها الصليبيون قاعدة لهم (۱۲٤٠)، وقام بزيارة الشام في شتاء سنة ١٢٤٨ – المديبيون قاعدة لهم وأمر بتحصينها وتلقي في بلاد الشام فروض الطاعة والولاء من أمراء البيت الأيوبي، وبدا وكأن الوحدة الإسلامية قد عادت ترفرف على ربوع البلاد

(١٤١) روثلان : تتمة كتاب وليم الصوري ص ١٣٤ (ترجمة د. اسامة زيد)،

Runciman: op. cit. III, p. 229

<sup>(</sup>۱٤۲) المقريـزي: السـلوك ج١ ص ٣٢٧، ابـن واصـل: مفـرج الكـروب ج٥ ص ٣٧٧ – ٣٧٣ (تحقيق د. ربيع ومراجعة د. عاشور)

## الهدل الرابع عشر

حلته لويس الناسع على مص

# الفصل الرابع عشر التاسع التاسع التاسع عملة الطبيبية السابعة حملة لويس التاسع على مسر

كان وقع استيلاء المسلمين على بيت المقدس سنة ١٧٤٤ م المرة الثانية ثقيلاً على الغرب الأوربي ، وأحدث دوياً هائلاً هناك، لا سيما وقد اعتدى الخوارزمية المسلمون على بعض أماكن العبادة والمواضع المقدسة (۱) ، ثم اقتحم الصالح نجم الدين أيوب بعد ذلك مدينة عسقلان وسواها بالأرض، ولهذا دعا البابا أنوسنت الرابع إلى حملة صليبية جديدة ، ونوقشت هذه القضية في مجمع ليون في صيف سنة ١٧٤٥ م، الذي أوصي بإنفاذ حملة جديدة إلى الشرق (۱) ، واستجاب الغرب الأوربي سريعاً لنجدة صليبي الشام، خاصة الملك الفرنسي لويس التاسع .

ويبدو أن أهداف البابا أنوسنت الرابع بدعايته لهذه الحملة، واستجابة الملك الفرنسي -لويس التاسع- للقيام بها<sup>(٦)</sup>، لم تقتصر على الرغبة في خدمة الصالح الصليبي المباشر، واسترجاع مدينة بيت المقدس فحسب، بل تعدت ذلك وانطوت أيضا على فكرة اجتذاب القوة التي هدمت دولة الخوارزمية الاسلامية، أى قوة المغول الوثنيين إلى حلف صليبي مغولي لهدم الدولة الأيوبية في مصر والشام، وجعل الشرق الأدنى الاسلامي كله بين شقي الرحى، وفتح أبواب آسيا

 <sup>(</sup>١) الكتاب النسوب لروثلان ص ١٣٠ بعنوان: تتمة كتاب وليم الصوري (ترجمة د.
 أسامة زكى زيد)

<sup>(2)</sup> Lamb:The Crusades, the flame of Islam,p.285 (London 1930)

٧٦-٧٥ مصر والشام ص ٧٥-٧٩ حياته وحملاته على مصر والشام ص ٧٥-٧٩
(ترجمة د. حسن حبشي)

للتبشير بالمسيحية الكاثوليكية بين المغول والترك بل والمسلمين أيضاً (1).

أما لماذا استجابت فرنسا بالذات وملكها لويس التاسع للقيام بهذه الحملة، فيشير المؤرخون إلى حدوث حلقة جديدة من النزاع بين الإمبراطورية والبابوية في ذلك الوقت وانغماس كل من ألمانيا مركز الإمبراطورية وإيطاليا مقر البابا في هذا النزاع (أ) ،الأمر الذي حال دون تكاتف ألمانيا وإيطاليا مع فرنسا في هذه الحملة، هذا فضلاً عن انشغال ملك انجلترا هنري الثالث بمشاكله الداخلية فلم تتمكن انجلترا من المشاركة في هذه الحملة (أ) ، فكان مقدراً على فرنسا وملكها لويس التاسع بورعه التاسع القيام بهذه المهمة ، خاصة وقد اشتهر لويس التاسع بورعه وتقواه حتى لقب بالقديس لويس ()

وترجع حماسة لويس التاسع للخروج على رأس هذه الحملة إلى ما حدث من إصابته بمرض خطير في أواخر سنة ١٧٤٤ م ، فنذر خلال مرضه أنه إذا أبلي من هذا المرض فسوف يقوم بحملة صليبية على الشرق (١) ، وما أن شفي من مرضه ، وتلقي دعوة البابا للقيام بهذه الحملة حتى وجد في ذلك فرصة للوفاء بنذره وتنفيذ ما وعد به ، فبدأ يستعد لحملته ، واستأجر عدداً من السفن من جنوة ومن مرسليا لهذا الغرض (١) ، وظل خلال ثلاث سنوات (١٢٤٥ – ١٢٤٨ م) يشرف

Bryce: The Holy Roman Empire, p. 208

 $<sup>\</sup>Lambda t - \Lambda T$  محمد مصطفی زیادة : حملة لویس التاسع علی مصر ص

<sup>(</sup>ه) انظر محمد الشيخ : تاريخ أوربا في العصور الوسطي ص ٣٥٠،

<sup>(</sup>٦) زيادة : حملة لويس التاسع ص ٩٠

<sup>(</sup>v) جوانفيل: القديس لويس ص ٣٧، ص ٤٧، ص ٤٥، Stevenson: op. cit. 325

<sup>(</sup>٨) روثلان: تتمة كتاب وليم الصوري ص١٣٨ - ١٣٩ Matthieu Paris,II,p.37-8،١٣٩

<sup>(9)</sup> Heyd: Hist. des Commerce, I, p. 409

على الإستعدادات للحملة بتوفير المؤن والسلاح والذخيرة، ثم انتقل إلى جنوب فرنسا، ومنها أبحر في أواخر أغسطس سنة ١٢٤٨م قاصداً الشرق مصطحباً معه زوجته وأخويه روبرت دي أرتوا وشارل دي أنجو، فضلاً عن عدد آخر من كبار باروناته الفرنسيين وأتباعهم (۱۱) ولم ينسى الملك قبل رحيله أن يحصل على وعد من ملك إنجلترا بعدم شن هجوم على فرنسا أثناء غيابه في هذه المهمة الصليبية ،ولم ينس أيضاً أن يحيط الإمبراطور فردريك الثاني علماً بما هو عازم عليه ونيته أيضاً في الذهاب إلى فلسطين باعتبار الإمبراطور ملكاً سابقاً للمملكة أنضا في الذهاب إلى فلسطين باعتبار الإمبراطور ملكاً سابقاً للمملكة دى برين (۱۱).

ولقد رحب الشرق الصليبي ترحيباً حاراً بالملك الفرنسي، نظراً لأن صليبي الشام في القرن الثالث عشر غلب عليهو الطابع الفرنسي، كما انحدر كبار أمرائهم من أصل فرنسي، ولهذا كانت الحملة الصليبية السابعة في مجملها –على حد قول أحد المؤرخين المحدثين حملة فرنسية (١٢)، وربما يكمن في ذلك التأييد الذي لقيت الحملة من الإمارات الصليبية، وكل أمراء الصليبيين في بلاد الشام الذين أيدوا الملك لويس التاسع وسار بعضهم تحت قيادته، وأمدوه بالجند والمحاربين .

ونظراً لأن الإمبراطور فردريك الثاني، لم يكن يستطيع معارضة حملة لويس التاسع الصليبية أو يجرؤ على إعلان رأيه فيها، لأنه

۱۳۹س ص۸۱-۸۱ روثلان: تتمة كتاب وليم الصوري ص۱۳۹، روثلان: كتاب وليم الصوري ص۱۳۹ Calmette: Le Monde Feodal, p. 419 (Paris 1937)

<sup>(</sup>١١) زيادة : المرجع السابق ص ٩٠

<sup>(12)</sup> Stevenson: op. cit. p. 325

<sup>(</sup>۱۳) جوانفیل: القدیس لویس ص ۹۹

الإمبراطور المنادي بحل المسألة الصليبية بالمفاوضة وبالحسنى وبالطرق الدبلوماسية، لا بالحرب والاعتداء وسفك الدماء (١٠٠)، فقد أرسل إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب سفارة سراً ، ينقل إليه أخبار حملة لويس التاسع، ويطلعه على نوايا الملك ووجهته ضد مصر، ويحذره منها، فقد احتفظ الإمبراطور منذ عودته إلى الغرب سنة ١٢٢٩ م بعلاقات طيبة مع الملك الكامل، وظل محافظاً على هذه العلاقات مع البنه الصالح نجم الدين أيوب (١٠٠) ، كما عارض هذه الحملة أيضاً البنادقة، ورفضوا تأجير سفنهم للملك، نظراً لمصالحهم الإقتصادية في مصر وفي بلاد الشام، ولهذا لم يؤيدوا فكرة الهجوم على مصر خشية أن يؤدي ذلك إلى اضطراب الأحوال الاقتصادية فيها وبالتالي تهديد مصالحهم هناك (١٠٠).

عرج لويس التاسع في طريقه على جزيرة قبرس، فقد وصلت طلائع سفن الملك إلى ميناء ليماسول في ١٧ سبتمبر سنة ١٧٤٨ م، فقضى بالجزيرة نحو تسعة أشهر (من سبتمبر ١٧٤٨ م إلى مايو فقضى بالجزيرة نحو تسعة أشهر (من سبتمبر ١٧٤٨ م إلى مايو بشرية عظيمة من المحاربين، فضلاً عن أنه استقبل في الجزيرة كبار زعماء الصليبيين في بلاد الشام وممثلي طوائف الاسبتارية والداوية وكثير من شخصيات الصليبيين في الشام (١٧٠)، وقام بمحاولة التوفيق بينهم وترتيب أمر الدفاع عن الصليبيين بالشام أثناء حملته على مصر (١٨٠)، كما أيقن الملك خلال تلك الاتصالات أن الطريق السليم

<sup>(</sup>١٤) زيادة : حملة لويس التاسع ص ٩١

<sup>(</sup>١٥) المقريزي: السلوك ج١ ص٢١٩ (ط بولاق)، أبو المحاسن: النجوم ج٦ ص٢٨٣

<sup>(17)</sup> King: op. cit. p. 242

<sup>(18)</sup> Stevenson: op. cit. p. 325

للحصول على بيت المقدس، هو البدء بغيزو مصر، وأن مفتاح المدينة المقدسة موجود فعلاً في مصر (١١) ، فلا معنى أن يستولي الصليبيون على بيت المقدس، ثم تخرج الجيوش من مصر لاجهاض كل ما أنجزه الصليبيون ببلاد الشام وفلسطين (٢٠).

فضلاً عن أن الهجوم على دمياط بالذات والاستيلاء عليها فيه محو للعار الذي لحق بالصليبيين في حملة جان دي برين، ويمكن استخدامها للمساومة مع الأيوبيين للمبادلة ببيت المقدس، بالاضافة إلى أن الاستيلاء على دمياط بإمكاناتها البحرية والتجارية، يعطي الصليبيين فرصة مكافأة المدن الإيطالية التي أسهمت معهم بسفنها في نقل الجنود وعتاد الحملة (٢١). معنى ذلك أن نية الملك كانت متجهة إلى اتخاذ نفس الطريق الذي سلكته حملة جان دي برين مع ما في ذلك من تجاهل لصعوبات هذا الطريق، وهي التي أدت إلى فشل حملة جان دى برين قبل ذلك بنحو ثلاثين عاماً (٢٢).

وأخيراً أبحر لويس التاسع من قـبرس في مايو سنة ١٧٤٩ م، ووصل أمام دمياط في ٦ يونيو سنة ١٧٤٩ م (٢٣٠) ، على رأس جيش كبير بالغ المؤرخون كثيراً في عدده، فذهبوا إلى أنه بلغ نحـو خمسين ألف محارب، وإن أشارت المصارد الغربية إلى أنه تشكل من نحـو ٢٨٠٠ فارس، فضلاً عن المشاة والبحارة وغيرهم من التابعين، مما يصل به إلى نحو ثمانية وعشرين ألفا من الرجال (٢٠٠).

<sup>(19)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 258

<sup>(20)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 434

<sup>(</sup>٢١) زيادة : حملة لويس التاسع على مصر ص ٩٤

<sup>(22)</sup> Oman: A Hist. of the Art of war in the Med. Ages, p. 340

<sup>(</sup>٢٣) روثلان: تتنمة كتاب وليم الصوري ص١٤٤. جوانفيل: القديس لويس ص٩٧-٩٥

<sup>(</sup>۲٤) ابن واصل: مفرج الكروب ج٢ ص ٥٥٥.

أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٦ ص ٣٦٩ (ط القاهرة)

#### سقوط دمياط في أيدي الصليبيين:

حينما أيقن الملك الصالح نجم الدين أيوب أن وجهة لويس التاسع هي مصر، سارع بالانتقال إليها من دمشق، على الرغم من أنه كان يعاني من آلام مرض الموت، ولذلك حملوه على الاكتاف في محفة، فوصل إليها في أواخر إبريل سنة ١٧٤٩ م (٢٠٠) ،ثم انتقل مباشرة إلى أشموم طناح بالقرب من دكرنس الحالية ،حينما تأكد أن دمياط هي هدف الحملة، فاتخذ من أشموم طناح مركزاً لعملياته المتوقعة مع الصليبيين، ونصب فيها معسكره ليكون في مواجهة الصليبيين حينما يصلون إلى دمياط، لا يفصله عنهم سوى بحسر أشموم (٢٠٠)

وفي أشموم طناح انعقد مجلس حول سرير السلطان المريض تقرر فيه أن يسير الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ بجزء من الجيش المصري إلى دمياط، ثم يعبر النيل على جسر عائم من السفن إلى الناحية الأخري أو الشاطيء الغربي للنيل قبالة دمياط، لمنع الصليبيين من النزول على البر الغربي (٢٧). وأتاح تأخر الملك لويس في قبرس شهوراً طويلة فرصة للصالح نجم الدين أيوب لتحصين دمياط وشحنها بالعساكر والأسلحة والأقوات، وحشد السفن في النيل لتكون حاجزاً مانعاً ضد هجمات الصليبيين، على الرغم من أن ذلك استنفد كثيراً من جهد وفكر الصالح نجم الدين أيوب، الذي كان يعاني معاناة شديدة من مرضه العضال، حتى اضطر الأطباء إلى قطع فخذه حين استفحل داؤها، وفسدت تماماً " فقطعوها وهو حي " (١٨).

<sup>(25)</sup> Stevenson: op. cit. p. 325

<sup>(26)</sup> King: op. cit. p. 243

<sup>(</sup>٢٧) المقريزي : السلوك ج١ ص ١٩٨ ( نشر زيادة )

<sup>(</sup>۲۸) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص ٤٥٢ (ط لبنان)

ووسط هذه الأحداث رست سفن الصليبيين على الشاطي، الغربي للنيل، إلى الغرب قليلاً من مصب النيل في البحر، بعد أن فشل الأمير فخر الدين في منع رسوها، على الرغم من اندلاع معركة شديدة بين الجانبين استمرت من الصباح حتى الظهيرة على قول روثلان: "وعندئذ تقهقر الأتراك للوراء وعبروا إلى دمياط" (١٦) ،بينما يشير جوانفيل إلى أن الصليبيين سارعوا بالنزول إلى الماء قبل رسو سفنهم، حينما أبصروا المسلمين مندفعين نحوهم، حتى أن الملك لويس نفسه نزل إلى الماء متقدماً إليهم غير مستمع لنصح رجاله "فلما صاروا (المسلمين) جد قريبين منا ورأوا الرماح توشك أن تخترق بطونهم ولوا مدبرين" (٢٠٠).

ويبدوا أن الملك اضطر هو ورجاله إلى شق طريقهم بالقوة إلى البر الغربي للنيل متكبدين بعض الخسائر، ولولا كثرة جندهم بالنسبة للفرقة الاسلامية لم يكن الملك ليحرز هذا التقدم، واضطرت فرقة الأمير فخر الدين إلى إخلاء المكان، وعبرت إلى دمياط، ثم أكملت انسحابها جنوباً إلى أشموم طناح في صبيحة يوم ٢١ يونيو ١٧٤٩ م ((٦))، فسيطر الذعر على أهل دمياط وعلى الحامية فيها واستبد القلق والخوف بهم، فتركوا المدينة هاربين في إثر الأمير فخر الدين بنسائهم وأطفالهم وشيوخهم، وفي غمرة الفوضي نسي الهاربون أن يقطعوا الجسر الواصل بين المدينة والناحية الغربية للنيل (١٦٥) فسهلوا مهمة الصليبيين وأصبح العبور إلى دمياط أمراً ميسوراً أمام الملك لويس الذي لم يتردد في العبور وفي دخول المدينة في ٦ يونيو سنة ١٧٤٩ م دون قتال (٣٦)، واستولي

<sup>(</sup>٢٩) روثلان : تتمة كتاب وليم الصوري ص ١٥٣

<sup>(</sup>٣٠) جوانفيل: القديس لويس ص ٩٤ - ٩٥

<sup>(</sup>٣١) أبو الفدا: المختصر في أخبار البشرج ٣ ص ١٨٧

<sup>(32)</sup> Davis: Invasion of Egypt, p. 26

<sup>(33)</sup> Stevenson op. cit. pp. 325 - 6

الصليبيون فيها على كميات هائلة من الأسلحة والذخائر والمؤن والزاد والأموال والأمتعة دون عناء (٢٤)، وما لبثوا أن جــدوا في تحويـل المدينـة إلى مدينة فرنجية، فحولوا جامع دمياط إلى كنيسة باسم نوتردام، وعينوا لها بطريرقاً كاثوليكياً كما حولوا المساجد الأخرى إلى كنائس (٣٩)، واستفادوا كثيراً مما وجدوه في المدينة من مؤن وذخائر (٣٦). وجدير بالذكر أن سقوط دمياط على هذه الصورة قد أثار الأسى في النفوس خاصة وأنها استسلمت سريعاً برغم ما حشد بها من الرجال والسلام هذه المرة، وكانت قد صمدت نحب ثمانية عشر شهراً إبان حملة جان دي برين قبل ذلك بنحو ثلاثين عاماً أيام الملك الكامل(٣٧)، الأمر الذي أشار إليه المؤرخون معللين ذلك بأنه لو بقى بها فخر الدين يوسف بين شيخ الشيوخ، ولم يتراجع عنها إلى أشموم طناح لصمدت المدينة ولم تسقط بهذه السهولة (٢٨) . وقد أحس بذلك المؤرخ الصليبي المرافق للحملة جوانفيل الذي قال إن الله كان عطوفاً "حين مكننا من الاستيلاء على دمياط، وإلا ما كان لنا أن نستولى عليها إلا بالمجاعة "(٢٩) . وأكد هذه الحقيقة روثلان في الكتاب المنسوب إليه حين قال: " لأن مدينة دمياط كانت محصنة بالأسوار والخنادق وبعدد كبير من الأبراج المتينة والعالية... فضلاً عن الآرت الكثيرة والأسلحة.. ولايمكن الاستيلاء عليها إلا بمجهود شاق وقوة كبيرة" (٤٠).

<sup>(</sup>٣٤) المقريزي: السلوك ج١ ص ٣٣٦

<sup>(</sup>٣٥) روثلان: تتمة كتاب وليم الصوري ص ١٥٦

<sup>(36)</sup> Michaud: op. cit. T, 4, p. 134

<sup>(37)</sup> King: op. cit. p. 194, Runciman: op. cit. III, p. 161

<sup>(</sup>٣٨) ابو المحاسن بن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٦ ص ٣٣٠

<sup>(</sup>٣٩) جوانفيل: القديس لويس ص ٩٦-٩٧

<sup>(</sup>٤٠) روثلان: المصدر السابق ص ١٥٥

ولقد علل البعض انسحاب الأمير فخر الدين من أمام دمياط سريعاً بسريان إشاعة بوفاة السلطان الصالح نجم الدين أيوب، الذي كان يعاني في ذلك الوقت آلام مرض الموت، فبادر بسحب فرقته والعودة توا إلى أشموم طناح، إذ يبدو أن هذا الأمير كانت له آمال واسعة في السلطة (۱٬۱۰ فحرص ألا تفوته الفرصة وانسحب سريعاً ليشارك في الأحداث في المعسكر الإسلامي. والغريب أن السلطان الصالح نجم الدين أيوب لم يشك في إخلاص هذا الأمير، ولم يأمر بعقابه، بل عاقب فرسان بني كنانة ومحاربيهم وهم الذين وكل إليهم الدفاع عن دمياط واشتد كثيراً في التنكيل بهم

لم يبادر لويس التاسع بالزحف بعد سقوط دمياط، ولكنه أضاع نحو خمسة أشهر في المدينة (يونيو - نوفمبر ١٧٤٩ م) ،انتظاراً لانحسار الغيضان من ناحية ووصول الإمدادات التي طلبها وعلى رأسها أخوه ألغونس دي بواتيه من ناحية أخبري (٢٠٠٠) ، ولكنه أمر أن ينقل معسكر الصليبيين إلى الضغة الغربية للنيل فيمواجهة مدينة دمياط، ولم يبق في دمياط سوى كبار السن وبعض رجال الدين وغير القادرين على الحرب والنساء (١٤٠٠) ، فكانت هذه الشهور الخمسة فرصة طيبة للأيوبيين لتنظيم جيوشهم وجمع شملهم ، والاستعداد لصد الصليبيين لو فكروا في الإتجاه جنوباً ناحية القاهرة ، وإن لم تخل هذه الفترة من هجمات المسلمين على معسكر الصليبيين وإحداث بعض الخسائر في رجال الملك الفرنسي (١٤٠) . وأضرت هذه الفترة الطويلة من التراخي الصليبيين ، فقد

<sup>(</sup>٤١) زيادة : حملة لويس التاسع ص ١١٤

<sup>(</sup>٤٢) سبط بن الجوزي: مرآة الزمان ج٨ ص ٧٧٧- ٧٧٤ (ط حيدر أباد)

أبو شامة : الذيل ص ١٨٣

<sup>(</sup>٤٣) جوانفيل : نفسه ص ١٠١

<sup>(44)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 447

<sup>(10)</sup> جوانفيل: القديس لويس ص ٩٩ -- ١٠١

اختىل النظام في معسكرهم وساد الافراط في الإثم على حد قول مؤرخيهم، فضلاً عن ضيقهم بشدة الحرارة وكثرة الذباب والبعوض (٢٦).

وفي رأى بعض المؤرخين المحدثين كان الانتظار الطويل هذا أحد أخطاء الملك الفرنسي لا سيما وأن جيشه لم يكن بحاجة إلى أية راحة بعد دخول دمياط، لأنه لم يبذل جهداً في دخولها ولم يكن بحاجة إلى إعادة تنظيم الصفوف (٧١). على كل حال قضى الملك نحو خمسة أشهر بعد استيلائه على دمياط على الرغم من أن المرض ما لبث أن اشتد على السلطان الصالح نجم الدين أيوب، حتى عجز عن النهوض من الفراش، فحمل إلى قلعة المنصورة في حراقة سارت به الهوينا في بحر أشموم حتى نزل بالمنصورة في ٨ يونيو سنة ١٢٤٩ م (٢٤ صفر سنة أشموم حتى ، ومنها ظل ينظم شئون الدفاع (٢٤).

واصل المسلمون الاغارة على المعسكر الصليبي وأسر بعض الجند وإرسالهم إلى القاهرة حتى ترتفع الروح المعنوية للناس واضطلع العربان والبدو بدور كبير في هذه الإغارات إذ قال روثلان: "وكان البدو يأتون ليلاً لسرقة الخيول ولقطع رءوس الرجال ، ويقال أن سلطان مصر كان يعطي على كل رأس صليبي تجلب له عشرة بيزنط" (١٤٠) وبلغت هذه الإغارات حداً أقلق الملك لويس حتى أمر بتشديد الحراسة على المعسكر، ووصل ألفونس دي بواتيه على رأس المدد المنتظر في أواخر أكتوبر، فاستقر الرأى على الزحف إلى القاهرة (١٠٠) ، لا سيما في الظروف التي بدأت تعيشها الدولة الأيوبية .

<sup>(46)</sup> Grousset: op. cit. III, P. 447

<sup>(47)</sup> Oman: op. cit. p. 341

<sup>(4</sup>٨) أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ص ١٨٧

<sup>(</sup>٤٩) روثلان : المصدر السابق ص ١٥٧

<sup>(</sup>۱۰) جوانفيل : المصدر السابق ص١٠١-٢-١٠١ Runciman:op. cit. III,p.264،١٠٢

فقد خرجت الحملة من دمياط في ٢٠ نوفمبر سنة ١٢٧٩ م (١٢ شعبان سنة ١٤٧ هـ) ورافقها عدد كبير من السغن في النيل، واتجهت جنوباً في البر والنهر، بينما بقيت في دمياط حامية قوية، وبعد تحرك الحملة بثلاثة أيام (٢٣ نوفمبر سنة ١٢٤٩ م) توفي السلطان الصالح نجم الدين أيوب بالمنصورة (١٥٠)، أو كما يقول أحد كبار المؤرخين المحدثين ربما أعجلت قرارات هذا الزحف وفاة السلطان الصالح أيوب الذي عده المؤرخ أبو المحاسن بن تغري بردي أعظم سلاطين الأيوبيين بعد صلاح الدين من واحد يدعي تورانشاه كان مقيماً في حصن كيفا وديار بكر بأطراف العراق نائباً عن والده بها (١٥٠).

وفي هذه الظروف الحرجة ظهرت شجر الدر - زوجة الصالح أيوب - لتنهض بدور بارز في الأحداث، فقد أخفت نبأ وفاة السلطان وجمعت الأمراء وحصلت منهم على مبايعة لولد السلطان المعظم تورانشاه"، كما أرسلت كبير الماليك البحرية لاستحضار تورانشاه من حصن كيفا على عجل أنه في الوقت الذي عهدت فيه إلى الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ بمواصلة تنفيذ خطة الدفاع، بعد أن حصلت له من الأمراء على يمين وإقرار باستمرار ولايته أتابكية العسكر أى قيادة الجيش حتى لا يشعر الصليبيون بأى تغير في المعسكر الاسلامي، وريثما يصل المعظم تورانشاه من حصن كيفا أمه ، وظلت المراسيم والكتب تخرج ممهورة بالعلامة السلطانية أى بتوقيع السلطان المتوفي،

<sup>(51)</sup> Stevenson: op. cit. p. 326

<sup>(</sup>١٣) ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ج٦ ص ٣٣٧، زيادة :المرجع السابق ص١٢٦

<sup>(</sup>٥٣) ابن تغري بردي : نفسه ج٦ ص ٣٦٤

<sup>(14)</sup> ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص ٤٥٣

<sup>(</sup>هه) أبو الندا: المختصر في أخبار البشر ج٣ص ١٨٨ Stevenson: op. cit. p.326 . ١٨٨٠

والتي كان يقوم بتقليدها إما شجر الدر نفسها أو أحدد غلمانها، كأن السلطان حي يرزق (٢٠٠٠).

وعلى الرغم من كل ذلك يبدو أن خبر وفاة السلطان تسرب إلى المعسكر الإسلامي فعلم به المحاربون المصريون، ثم تسرب بعد ذلك إلى الصليبيين في أوائل شهر ديسمبر أى وهم في طريقهم إلى المنصورة – كما يرجح أحد المؤرخين المحدثين (٧٠) – فقر رأى الملك لويس علسى الإستفادة من هذه الظروف والزحف سريعاً إلى القاهرة (٩٨).

### هزيمة لويس التاسع وأسره:

اختار لويس التاسع أن يزحف بجيشه جنوباً على الناحية الشرقية لفرع دمياط، وهو نفس الطريق الذي سلكته حملة جان دي برين من قبل، متتبعاً فرع النيل جنوباً، فتحرك في ٢٠ نوفمبر سنة برين من قبل، متتبعاً فرع النيل جنوباً، فتحرك في ٢٠ نوفمبر سنة المتبي يحدها الماء من ثلاثة جهات : بحيرة المنزلة شرقاً، وفرع دمياط غرباً، وبحر أشموم المعروف اليوم باسم البحر الصغير جنوباً، حيث سار الملك ببطه وبحذر شديد (١٠٠٠)، وتوقف أكثر من مرة بسبب العقبات المنائية والطينية التي تخلفت عن مياه الفيضان، فضلاً عن مياه الفيضان، فضلاً عن هياه الفيضان، فضلاً عن هياه الفيضان، فضلاً عن هياه الفيضان، فضلاً عن هياه المسريين، بالاضافة إلى ما عانوه بسبب الرياح الشديدة التي واجهتهم. فاستغرق زحف الحملة من دمياط إلى فارسكور الحالية ثلاثة عشر يوماً وهي مسافة لا تزيد عن

<sup>(</sup>٥٦) على ابراهيم حسن : تاريخ الماليك البحرية ص ٣٧

<sup>(</sup>٥٧) زيادة : المرجع السابق ص ١٣١ -- ١٣٢

<sup>(</sup>۵۸) جوانفیل: القدیس لویس ص ۱۰۳

<sup>(</sup>۹۹) زیادة : نفسه ص ۱۲۸

<sup>(60)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 265

ثمانية وأربعون كيلوتراً (١٠٠) ، في الوقت الذي أقام فيه الأمير فخر الدين في المنصورة وأخذ ينظم منها الهجمات المضادة ضد الصليبيين مستغلاً وقوع بحر أشموم بينه وبينهم يعوق تقدمهم ويعترض طريقهم (١٠٠).

وفي أوائل ديسمبر نجحت فرقة من الجيش الإسلامي في مهاجمة الصليبيين بين فارسكور وشرمساح، فقتلت بعض الصليبيين وأسرت أعداداً منهم أرسل بعضهم تباعاً إلى القاهرة (۱۳ مولكن الصليبيين واصلوا السير جنوباً وسارت بالقرب منهم في النيل سفنهم تحمل لهم المؤن والزاد من دمياط، ووصلوا في ٢١ ديسمبر إلى رأس "جزيرة دمياط" وهي نقطة تفرع بحر أشموم من فرع النيل قبالة المنصورة، ولم يعد يفصلهم عن المسلمين سوى بحر أشموم (١٤٠)، وبذلك يكونون قد قضوا نحو شهر كامل في مسيرهم من دمياط إلى هذه النقطة (١٥٠)، بعد أن استولوا على شرمساح ثم على البرمون، فلما وصلوا إلى قبالة المنصورة اضطرب الناس في كل أنحاء مصر " وزلزلوا زلزالاً شديداً " على وصف المقريزي (١٦٠).

وبوصول الصليبيين إلى تلك النقطة صاروا محميين بالياه من جهتين وقام لويس من جانبه بحماية الجهة الثالثة لمعسكره بحفر خندق ملأه بالماء لحماية ظهر جيشه خوفاً من هجمات المسلمين فضلاً عن بناء سور آخر يحمي ظهرهم، كما فكر في عمل جسر يعبره إلى

زیادة : نفسه ص ۱۲۸

(62) King: op. cit. p. 244

(٦٣) المقريزي: السلوك ج١ ص ٣٤٧، - Stevenson: op. cit. p. 326-7

(64) Runciman: op. cit. III, 265

(٦٠) روثلان: المصدر السابق ص ١٦٠

(٦٦) المقريزي: الخطط ج١ ص ٢٢١ ( ط بولاق)

<sup>(</sup>٦١) روثلان: المصدر السابق ص ١٦٥، جوانفيل: نفسه ص ١٠٣٠.

الناحية الأخري لبحر أشموم وذلك بطم الماء وسد المجري، فضلاً عن وقوف سفنه في النيل تحمي جانب جيشه من هذه الناحية (٢٠٠٠) ولهذا فقد بقي الملك في تلك البقعة أكثر من شهر ونصف حتى ٨ فبراير سنة ١٢٥٠ م ولما أحس أنه شبه محصور في تلك المنطقة الضيقة التي لا تسمح بالمناورة، فضلاً عن تعثر محاولاته لعبور بحر أشموم إلى المنصورة لمرابطة الجيش الأيوبي هناك وتحفزه للقتال (١٢٥٠)، وهجماته المتكرره على المعسكر الصليبي ونجاح المسلمين في تعطيل عمل الجسر، فكلما سد الصليبيون جزءاً من مجري بحر أشموم قام المصريون بتوسيع المجري من ناحيتهم بقدر تضييقه من ناحية الصليبيين (١٦٠)، حتى النجري من ناحيتهم بقدر تضييقه من ناحية الصليبيين (١٦٠)، حتى النصورة والاشتباك مع المسلمين في معركة فاصلة كان يتوق إلى المنصورة والاشتباك مع المسلمين في معركة فاصلة كان يتوق إلى

لذلك عول الملك على عبور ذلك العائق المائي بأية وسيلة ، ولم يضع في ذلك وقتاً طويلاً ، إذ ما لبث أن علم من نفر من سكان بلدة سلمون ((۱۲) ، عن موضع مخاضة تسمى مخاضة سلمون يستطيع الملك أن يعبر منها بحر أشموم إلى الناحية الأخري دون عناء (۲۲) ، وهكذا

<sup>(</sup>٦٧) روثلان : نفسه ص ١٦٧

<sup>(68)</sup> King: op. cit. p. 244, Grousset: op. cit. III, p. 453,

المقريزي: السلوك ج١ ص ٣٤٨. روثلان: نفسه ص ١٦٧ – ١٧٠

<sup>(</sup>۲۹) روثلان : نفسه ص ۱۷۰ – ۱۷۱

<sup>(</sup>٧٠) زيادة : حملة لويس التاسع ص ١٣٤

<sup>(</sup>٧١) اختلف المؤرخون في تحديد الهوية الدينية أو العرقية لهذا الخائن فمن قائل أنه من غير المسلمين ومن قائل أنه بدوي مسلم ومن قائل أنه أحد ضعاف النفوس الذي قدم هذه الخدمة نظير مبلغ من المال أنظر:

Oman : op. cit. I, p. 345 ( NI) ۱۹۶۰ منابق ص ۱۹۶۱ منابق عند البيني : عقد الجمان ( حوادث سنة ۱۹۷۷ هـ)

بدأ الجانب الأعظم من فرسان الصليبيين يعبرون هذا المجري عبر المخاضة في ٨ فبراير سنة ١٢٥٠ م في سرية تامة وتحت جنح الظلام حتى الخيوط الأولى لفجر ذلك اليوم، وعلى مسافة نحو ستة كيلو مترات من المعسكر الإسلامي (٢٧) ، ولما أبلغ بذلك الأمير فخر الدين خرج مسرعاً ليجعل جنده يركبون للقتال إلا أن فرسان الداوية الذين كانوا في طليعة الصليبيين عاجلوه فقتلوه وهو أعزل وبدون سلاح فمات شهيداً محتسباً، ومحي باستشهاده ما لصق به من اتهامات منذ انسحابه من دمياط، فأطراه المؤرخون من أجل ذلك وأكبروه (١٤٠) وحتى مؤرخو اللاتين أيضاً إذ قال عنه روثلان " وكان رجلاً عظيماً وكانت له هيبة وسطوة تامة على أتباعه "(٥٠) ، وأحدث مقتله أثراً سيئاً في الجيش الأيوبي فتفرق الجند وقتل الكثيرون منهم وهرب البعض الآخر من المعسكر إلى المنصورة وكادت تحدث الكارثة وتقدم روبرت دي أرتوا على رأس فرقته التي قدرها المقريزي بنحو ألف وأربعمائة فارس تقدم بها ناحية المنصورة (٢٠).

وأغري هذا النصر السريع الصليبيين بمواصلة الهجوم وتتبع القوات المنهزمة ناحية المنصورة فاندفع القائد الصليبي بحماقة وتهور غير منتظر بقية الجيش الصليبي – كما كانت تقضي الخطة – وغير مستمع لأوامر الملك (۷۷۰) ، أملاً في تحقيق الإنتصار النهائي على الأيوبيين والانفراد بمجد هذا اليوم دون بقية القادة، ولم يستمع لنصح قائد

(73) Stevenson: op. cit. p. 327

<sup>(</sup>٧٤) ابن كثير: البداية والنهاية ج١٣ ص ١٧٨

<sup>(</sup>٧٠) روثلان : تتمة كتاب وليم الصوري : ص ١٧٦

<sup>(</sup>٧٦) المقريزي: السلوك ج١ ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٧٧) جوانفيل: القديس لويس ص ١١٤، روثلان: المصدر السابق ص ١٧٥

الغرسان الانجليز ومقدم الداوية، بل أنحى باللائمة على الداوية بالذات وألصق بهم تهماً كثيرة أوردها متى الباريسي في حولياته منها: أنهم لا يريدون انتصاراً للحملة على المسلمين كي تطول الحرب وتستمر وظائفهم الديرية ومسوحها العسكرية الزائفة (١٩٠٨) ، فاضطر هؤلاء جميعاً لمسايرته والاذعان لرأيه، فأوغل بهم داخل المنصورة وتجاه القصر السلطاني في أقصي الناحية الغربية من المدينة لطلب تسليم الأيوبيين واعترافهم بالنصر الصليبي، في الوقت الذي اجتمع فيه المسلمون حول قائد جديد هو بيبرس البندقداري، الذي تزعم المماليك الصالحية في معركة المنصورة ضد الصليبين (١٩٠١).

ويعزي انتصار المسلمين في المنصورة إلى فرقة المماليك البحرية التي خرجت من مكامنها المحيطة بالقصر السلطاني، ونجحت في حركة تطويقية للصليبيين متفق عليها، فحصد المماليك بسيوفهم جموع الغزاة حتى بلغ عدد قتلى الصليبيين أكثر من ألف فارس، ومن لاذ منهم بالهرب ويمم وجهه تجاه النيل مات غرقاً حتى قدر المؤرخون المسلمون خسائر الفرنج بأكثر من ألف وخمسمائة فارس، في الوقت الذي كان فيه الجانب الأكبر من الجيش الصليبي لم يعبر بعد بحر أشموم أن أواد الصليبيين ومبرزيهم، وكل فرسان الداوية باستثناء عدد لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة، وأصبحت المنصورة مقبرة لجيش لويس التاسع والمدينة التي أوقفت انتصار الجيش الصليبي وقضت على خيرة فرسانه (۱۸)، وغدت معركة المنصورة فاتحة النصر على الصليبيين

<sup>(78)</sup> Matthieu Paris: Chronica Majora, V, p. 149

زيادة : المرجع السابق ص ١٥٢ (NI) , المرجع السابق ص ١٥٢ (MI)

<sup>(</sup>٧٩) العينى : عقد الجمان ( سنة ٦٤٧ هـ)

<sup>(80)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 459

<sup>(81)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 465

وبداية النهاية للحملة الصليبية السابعة على مصر أو كما عبر المقريـزي " أول ابتداء النصر على الغرنج " (<sup>(۲)</sup> ، وعلى حد قـول أحـد المؤرخين المحدثين كانت معركة المنصورة انتصاراً مصريـاً أيوبيـاً انتزعـه الأمـير بيبرس البندقداري من أنياب الهزيمة بخطة ماهرة (<sup>(۲)</sup>).

وعلى الرغم من الانهيار الذي أصاب الملك لويس عقب سماعه أنباء تلك الكارثة وفقدان الصليبيين أمهر فرسانهم ومقتل روبرت دي ارتوا أخي الملك، إلا أنه تمالك نفسه، وكان قد عبر بحر أشموم وأقام معسكره على الناحية الأخرى جنوبي بحر أشموم، فأخذ ينظم الدفاع عن معسكره معملي الناحية الأخرى جنوبي ألسلمين الذين ملأهم انتصار عن معسكره حماسة وقوة فشنوا هجوماً كاسحاً يوم ١١ فبراير " واتجهوا ناحية الملك بكبرياء وشجاعة نادرة وبكره كبير أيضاً " (٥٠٠) ، ولكن لويس تصدي لهم وأجبرهم على التراجع ، فاعتبر أحد المؤرخين المحدثين وقعة يوم ١١ فبراير انتصاراً شخصياً للملك لويس التاسع ودليلاً على بطولته (٢٠٠) .

لكن موقف الصليبيين أخذ يزداد سوءا بعد ذلك، بعد أن قلت المؤن لديهم وانتشرت الأمراض والحميات بينهم فلقي حتفه عدد كبير منهم بسبب انتشار الطاعون بين الرجال والخيل فلم يكن " يحل عصر أي يوم إلا وكان يصل ما لا يقل عن عشرين أو ثلاثين صندوقاً تحوي جثث الموتي "(^^^) وربما جرى ذلك بسبب تعفىن جثث القتلى وتسمم

<sup>(</sup>٨٢) المقريزي : السلوك ج١ ص ١٥٣

<sup>(</sup>٨٣) زيادة : المرجع السابق ص ١٥٩

<sup>(</sup>٨٤) ابن تغري بردي : النجوم ج٦ ص ٣٦٤

<sup>(</sup>٨٥) روثلان : تتمة كتاب وليم الصوري ص ١٧٩

<sup>(86)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 405 - 73

<sup>(</sup>۸۷) روثلان المصدر السابق ص ۱۸۵

المياه إذ يذكر جوانفيل المرافق للحملة أنه لم تكد تنقضي تسعة أيام بعد معركة المنصورة "حتى أخذت جثث قتلانا.. تطفو على سطح الماء، وبلغت الجثث من الكثرة حداً امتلاً معه النهر بها طولاً وعرضاً حتى لم تعد العين قادرة على رؤية الماء" (^^^).

في الوقت الذي وصل فيه المعظم توارنشاه إلى المنصورة في نهاية فبراير سنة ١٢٥٠ م ،بعد أن تم إعلانه سلطاناً وهو في دمشق في طريقه إلى مصر (١٩٠) ، فلما وصل إلى المنصورة ارتفعت روح المسلمين المعنوية ، وتهيأوا لإنزال الضربة القاصمة بالفرنج ، فكان وصول السلطان علامة على بداية نشاط جديد للمصريين (١٠٠) . فقيد استهل السلطان الجديد عهده بمحاولة الإجهاز على الجيش الصليبي ، فما لبث أن أمر ببناء عدة سفن حملت إلى بحر المحلة لتطرح في النيل خلف معسكر الصليبيين بعد شحنها بالمقاتلة للحيلولة بين الصليبيين وقاعدتهم في دمياط (١٠٠) ، ومنع ورود المؤن والزاد إليهم بطريق النيل ، بل وقطع الطريق الذي كانوا يحصلون بواستطه على ما يحتاجون إليه من مؤن وزاد وعتاد (١٠٠) ، فانقضت السفن المصرية على سفن الصليبيين فاستولت في مرة واحدة على نحو اثنتين وخمسين سفينة محملة بالمؤن والزاد والعتاد وأسرت كل من فيها من الرجال ، وكانوا نحو الف رجل وصار والعتاد وأسرت كل من فيها من الرجال ، وكانوا نحو الف رجل وصار غري فانقطع المدد عن الفرنج ، ووقع الغلاء عندهم وصاروا محاصرين

<sup>(</sup>۸۸) جوانفیل: القدیس لویس ص ۱۹۰

۳٦٤ س ٢٦٤ بالمتريزي : السلوك ج١ ص٣٥١ -٣٥٦. ابن تغري بردي: النجوم ج٦ ص ٣٦٤ (٨٩) (90) Runciman : op. cit. p. 269

<sup>(</sup>٩١) جوانفيل: القديس لويس ص ١٤١

<sup>(</sup>٩٢) روثلان: تتمة كتاب وليم الصوري ص ١٨٧

<sup>(93)</sup> Stevenson: op. cit. p 327

" لا يطيقون المقام ولا يقدرون على الذهاب" (١٤٠).

وعلى أثر ازدياد الأحوال سوءاً في معسكر الصليبيين أدرك الملك لويس استحالة الزحف إلى القاهرة، وأخذ يفكر في العودة إلى دمياط ليحتمي بها هو ورجاله خاصة وأنها مدينة حصينة ويمكن إمدادها بالمؤن والزاد بحراً، كما يمكن أن يستغلها في مساومة المسلمين عليها؛ لكنه مع ذلك ظل متردداً خشية أن يتعرض لكارثة حربية أثناء التراجع، وبقي على ذلك الوضع حتى أوائل شهر أبريل (٥٠) ثم أيقن أن ليس أمامه سوى الانسحاب نحو دمياط، فقرر " نقل مخيمه من موقعه.. إلى البقعة التي يعسكر فيها دوق برجنديا" أى التراجع إلى شمال بحر أشموم (٢٠)، ولكنه أدرك أن عملية الإنسحاب في ظروف ضعف الجيش الصليبي وقلة أقواته وتعرض رجاله للامراض والحميات ليست عملية سهلة لأنه قطعاً سيتعرض لمطاردة المسلمين، التي ربما أجهزت عليه وعلى جيشه كله (٢٠).

لذلك عمد الملك قبل التراجع إلى فتح باب المفاوضات مع المسلمين، فأرسل رسله إلى السلطان لعقد هدنة معه، على أساس الانسحاب من دمياط مقابل استرداد بيت المقدس حتى يضمن لنفسه وجيشه انسحابا آمنا دون التعرض لكارثة جديدة، بناء على نصيحة بارونات فلسطين على أن يكون الجلاء عن دمياط مقابل نزول السلطان عن مدينة بيت المقدس وبعض المدن الساحلية الأخري في فلسطين أى على قاعدة عروض السلطان الكامل سابقا (١٨٠). ولكن هذا العرض قوبل

<sup>(44)</sup> المقريزي: السلوك ج١ ص ٢٥٤

<sup>(95)</sup> King: op. cit. 247

<sup>(</sup>٩٦) جوانفيل: المصدر السابق ص ١٤٢

<sup>(97)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 269

<sup>(</sup>٩٨) زيادة : المرجع السابق ص ١٨٤ – ١٨٥

بالرفض من السلطان توارنشاه الذي حتماً أدرك سوء موقف الصليبيين ولجوئهم إلى التفاوض كسباً للوقت وتأميناً لهروبهم ناحية دمياط (١٩٠) وبدأ انسحاب الملك يوم ٢٢ مارس سنة ١٢٥٠ م (١٦ ذي الحجة سنة ٦٤٧ هـ) تحت وابل من قذائف الخيالة المصريين من الحجارة والسهام والنبال والنار الإغريقية وهجمات الفرسان (١٠٠٠).

ولم يكن الانسحاب سهلاً نظراً لانخفاض الروح المعنوية لدي الصليبيين وما اعتراهم من فتور في الحماس، وضآلة الطاقة الجسمانية عندهم، فضلاً عن طول المسافة من المنصورة إلى دمياط العصور الوسطي التي تبلغ في مجموعها نحو سبعين كيلومتراً كثيرة المعاثر والعراقيل المائية، وكانت الخطة تقضي أن يسير القادرون في البر بينما تحمل السغن الصليبية المرضي والجرحي في النيل يقودهم بحارة ورجال مسلحون حتى دمياط (١٠٠١).

وكان الصليبيون قد أقاموا على بحر أشموم - في ذروة انتصارهم السابق - جسراً قوياً ليعبره الجند لمهاجمة المنصورة عقب مقتل الأمير فخر الدين، ولكنهم في موجة ارتباكهم وترددهم بين البقاء أو الستراجع نسوا ذلك الجسر (۱٬۲۰)، فلما بدأوات يتراجعون نحو دمياط في ه ابريل سنة ۱۲۰۰ م بحذاء الضفة الشرقية للنيل، عبره المسلمون وأخذوا في مطاردتهم يهاجمونهم من كل ناحية، حتى وصلوا إلى قرب شرمساح عند منتصف المسافة تقريباً بين المنصورة ودمياط (۱٬۰۳)، ولكنهم استمروا

<sup>(99)</sup> Stevenson: op. cit. p. 328

<sup>(</sup>١٠٠) المقريزي: السلوك ج١ ص ٣٥٤

<sup>(</sup>١٠١) روثلان: المصدر السابق ص ١٨٨، ص ١٩١

<sup>(</sup>١٠٢) ابو المحاسن أبن تغري بردي : النجوم ج٦ ص ٣٦٤٠

Runciman: op. cit. III, p. 270

<sup>(</sup>١٠٣) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص ١٠٧٣

في التراجع، على الرغم من اشتداد المرض على الملك لويس التاسع وكثير من رجال جيشه، وسط هجمات المسلمين وتحصنهم من كل ناحية (١٠٤١).

ثم استقر رأى المسلمين على شن هجوم شامل على الصليبيين جنوبي شرمساح، بعد أن زحفت القوات المصرية الأيوبية خلفهم على شكل قوس ضخم من الفرسان والخيالة والمشاة للاطباق مسن طرفي هذا القوس الضخم على الصليبيين المنسحبين (۱۰۰۰)، بعد أن ساءت حالتهم كثيراً كما عبر عن ذلك روثلان: "فكان أتباعنا في حالة يرثي لها وقد خارت قواهم وضعفوا حتى اصبح كثير منهم لا يستطيع الوقوف على أقدامه (۱۰۰۰)، ولاشتداد المرض على الملك نفسه، حتى عجز عن القتال أو الاشراف على الجيش في الوقت الذي حاول فيه الأيوبيون الوصول إليه لأخذه أسيراً لتقرير مصير الحملة كلها، فوقف بعض فرسانه عوله لدفع هذه المحاولات (۱۰۰۰)، فكانوا وكأنهم يدفعون ذباباً هائلاً عن شراب حلو المذاق – على حد تعبير جوانفيل ونص عبارته "كما يدفع الخادم الأمين الذباب عن كأس شراب مولاه (۱۰۰۰).

ولما ازداد عجز الملك قاده نفر من رجاله ليستريح في ميت الخولي عبد الله وهي إحدي القرى الحالية قرب شرمساح حيث نزل في بيت ريفي من منازل تلك القرية ينتظر مصيره إما يشغي أو يموت بعد أن أشرف على الهلاك (١٠٠١)، في الوقت الذي دارت فيه المعركة الفاصلة

<sup>(</sup>١٠٤) ابو المحاسن : نفس المصدر ج٦ ص ٣٦٤

<sup>(</sup>١٠٥) زيادة : حملو لويس التاسع ص ١٩٣

<sup>(</sup>١٠٦) روثلان : تتمة كتاب وليم الصوري ص ١٩٥ - ١٩٦

<sup>(107)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 270

<sup>(</sup>۱۰۸) جوانفیل: القدیس لویس ص ۱٤٧

<sup>(109)</sup> King: op. cit. p. 248

بين المسلمين والصليبيين قرب فارسكور حلت الهزيمة ساحقة بالصليبيين، ووقع الجيش الصليبي كله تقريباً بين قتلي وأسري، ثم نادي أحد الفرنسيين يدعي مارسيل بأن الملك أصدر أوامره بالتسليم العام للقوات المصرية (۱۱۰۰)، فبادر الباقون على قيد الحياة من الصليبيين بتسليم أنفسهم وسلاحهم في غير مقاومة أو إبطاء، ثم بارد بعض الخيالة المصريين بالذهاب إلى القرية التي اختفي فيها الملك فأسروه وأخويه وبعض كبار باروناته بعد أن "طلب الأمان فأمناه "(۱۱۱)، وسيق الملك أسيراً مكبلاً بالأغلال إلى سفينة حملته في النيل إلى المنصورة، حيث سجن في دار ابن لقمان وعهد إلى الطواشي صبح المعظمي بحراسته (۱۱۱)، ولكنه عومل معاملة كريمة وأمر السلطان توارنشاه بعراسة وخصص له من يقوم بخدمته ورتب له ما يحتاج إليه في سجنه من مأكل ومشرب وعلاج " فكان مكرماً غاية الكرامة " ،وإن لم يكن ممنوناً كثيراً لذلك (۱۱۱۰).

وبعث السلطان تورانشاه بعض الملابس العسكرية الخاصة بالملك لويس لعرضها بدمشق على الناس من باب البشري بذلك النصر (۱۱۰۰) وتراءي للمعاصرين والمتأخرين من أهل الشرق الإسلامي أن الملك لويس استأهل هذا المصير، فهو في نظرهم كان سبباً في موت سلطان عظيم كمداً ومقتل قائد عظيم أيضاً وهو أعزل من السلاح، وسبباً في تحويل جامع دمياط الكبير إلى كنيسة كتدرائية، فلما وقع لويس التاسع على

<sup>(</sup>١١٠) جوانفيل: القديس لويس ص ١٤٨

<sup>(</sup>١١١) سبط بن الجوزي: مرآة الزمان ج ٨ ص ٨٧٨ - ٨٧٩ ( ط حيدر أباد)

<sup>(</sup>۱۱۲) المتريزي: السلوك ج١ ص ٥٦، Stevenson: op. cit. p. 328

<sup>(</sup>١١٣) أبو المحاسن بن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٦ ص ٣٣٦

<sup>(</sup>١١٤) أبو شامة : الذيل على الروضتين ص ١٨٤

هذه الصورة " كان يوماً من الأيام العظيمة المشهورة" (١١٥٠)

وحاول السلطان تورانشاه أن يضغط على لويس التاسع لاسترداد ما يحتله الغرنج ببلاد الشام خاصة الداوية والاسبتارية، إلا أن الملك تعلل بأنه لا سلطان له على صليبي الشام (۱۱۱)، وليس بوسعه إجبار بارونات الشام ومقدمي الجماعات العسكرية فيها على تسليم شيء فضلاً عن أن السلطة العليا في المملكة الصليبية في عكا للإمبراطور فردريك الثاني الذي كان لا يزال حياً وابنه كونراد الذي وحده له الحق في التصرف فيها (۱۱۱)، وعندئذ اشتط السلطان في شروط الصلح وطلب أن يدفع الملك "ألف ألف بيزنط ذهبية"، وهي تعادل خمسمائة الف دينار فداء لنفسه، إلا أن الملك وافق عن دفع هذا المبلغ مقابل فداء أسراه على أن يكون تسليم دمياط ثمناً لفداء الملك نفسه (۱۲۰۰)، فاعتبر الملك تورانشاه هذه المبالغ جزءاً من النفقات التي تحملها هو وأبوه في الحرب "(۱۱۰۱)، ووافق لويس التاسع على ذلك وعقدت اتفاقية بينه وبين تورانشاه بهذا المضمون، على أن يستمر الصلح مدة عشر سنوات، بعد أن تعهد الطرفان بعدم الإخلال بنصوص هذه الاتفاقية "۱۲

غير أن السلطان تورانشاه ما لبث أن قتل قبل تنفيذ الاتفاقية، قتله زعماء المماليك البحرية بعد أن تخوفوا من نواياه وما أحسوه من جانبه من كراهية مستغلين أنه كان "سيء التدبير والسلوك ذا هوج

<sup>(</sup>١١٥) أبو المحاسن: نفسه ج٦ ص ٣٧٠.

المقريزي: الخططج أ ص ٢٢٢ - ٢٢٣ (ط بولاق)

<sup>(</sup>١١٦) جوانفيل: المصدر السابق ص ١٥٧ - ١٥٩

<sup>(117)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 271

<sup>(</sup>۱۱۸) جوانفیل: نفسه ص ۱۹۱

<sup>(</sup>١١٩) روثلان : المصدر السابق ص ١٩٩ - ٢٠٠

<sup>(120)</sup> Stevenson: op. cit. p. 329,

جوزیف نسیم یوسف: العدوان الصلیبی ص ۸۳

وخفة" (۱۲۱) ، وترتب على مقتله سقوط الدولة الأيوبية وقيام دولة الممالك البحرية ، التي لم يكن لها فضل تخليص مصر من شر غزو الصليبيين ووضع نهاية لحملة لويس التاسع على مصر فحسب، بل ايضاً تطهير بلاد الشام من كافة البقايا الصليبية وإعادة البلاد إلى أصحابها الشرعيين بعد نحو قرنين من الزمان منذ أن وطئت أقدام الصليبيين أرض تلك البلاد (۱۲۲) .

وهكذا لعب الماليك البحرية دوراً هاماً منذ معركة المنصورة، وبدأوا يفرضون أنفسهم على الأحداث، بل إنهم قتلوا تورانشاه عندما أحسوا أنه يضمر لهم السوء، وينتظر الخلاص من الصليبيين ليتفرغ لهم لتقليم أظافرهم ووضع حد لنفوذهم في الدولة (۱۲۳)، وبعد أن نجحوا في القضاء عليه تعجلوا إبرام صلح جديد مع الصليبيين، فارغموا الملك لويس التاسع على فتح باب المفاوضات مرة ثانية، ووافقوا على إطلاق سراحه وأمرائه مقابل جلاء الصليبيين عن دمياط وإطلاق ما في حوزتهم من أسري المسلمين، واشترطوا عليه أن يتعهد بألا يقصد سواحل البلاد الإسلامية مرة أخري (۱۲۰۰)، ومن جانبهم تعهد الماليك بلإطلاق سراح الأسري الصليبيين منذ عهد الملك العادل الأيوبي، أما أولئك الذين سيقوا إلى القاهرة من أسرى هذه الحملة فقد اتفق على عدم إطلاق سراحهم إلا مقابل ثمانمائة ألف دينار يدفع نصفها مقدماً والنصف الآخر بعد وصول الملك إلى عكا، وجري تحديد أمد الصلح بعشر

(122) Grousset: o;. cit. 111, pp. 758 - 60

(123) King: op. cit. p. 248

(124) Runciman: op. cit. 111, p. 273

<sup>(</sup>١٢١) سبط بن الجوزي: مرآة الزمان ج٨ ص ٨٨٠ (سنة ٢٤٨ هـ)

المقريزي: السلوك ج١ ص ٣٥٩

سنوات (۱۲۰) .

وفي ٦ مايو سنة ١٢٥٠ م تسلم الماليك دمياط وأطلق سراح الملك لويس التاسع بعد دفع مقدم الفدية المتفق عليها مع المماليك، وغادر الملك فعلاً دمياط في ٨ مايو ووصل إلى عكا بعد خمسة أيام، وانتهت أحداث الحملة الصليبية السابعة على مصر (١٢٦).

#### لويس التاسع في بلاد الشام:

رحب الصليبيون في بلاد الشام كثيراً بالملك لويس التاسع "وخرجوا لاستقباله فرحين أشد الفرح" (١٧٠) على الرغم من الهزيمة التي لقيها في مصر وضياع هيبة الصليبيين وفقد زهرة شبابهم سواه أولئك الذين قدموا في صحبة لويس التاسع أو الذيب انضموا إليه من شباب الإمارات اللاتينية في الشام، وتأثر كثيراًمن الناس لما حل بالملك " وأحسوا بالشفقة عليه "(١٩٨٠) ، ويبدو أن إحساس الصليبيين في بلاد الشام بخطورة الأوضاع عقب أحداث مصر وخلو الإمارات في ذلك الوقت من شخصية يمكنها أن تسير الأمور بنجاح في تلك المرحلة الدقيقة، هو الذي دفعهم إلى استقبال لويس استقبالاً حافلاً والـترحيب بإقامته بينهم، ومن ناحيته فضل الملك لويس البقاء حتى يتأكد من تنفيذ مصر لاتفاقيتها معه وإطلاق سراح كلل الأسري (١٢٠١) ، ورحب الصليبيون ببقائه حتى يجمع شملهم وينهي خلافاتهم، ويضع أسس

جوانفيل: نفسه ص ١٧٤ – ١٧٥، ، ١٤٥٦, Matthieu Paris , V. 163,

روثلان : نفسه ص ۲۰۹

<sup>(126)</sup> Stevenson: op. cit. p. 329

<sup>(</sup>١٢٧) جوانفيل: المدر السابق ص ١٨٥

<sup>(</sup>١٢٨) روثلان: نفس المصدر السابق ص ٢١٢

<sup>(129)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 274

السياسة في المرحلة القادمة في علاقاتهم فيما بينهم من ناحية وفي علاقاتهم بالمسلمين من ناحية أخرى (١٣٠٠).

وربما لهذا السبب صمم الملك على البقاء في بلاد الشام وقال إنه لا " لن يترك الأرض المقدسة على هذا الوضع " وقال أيضاً " إنه لا يرغب في الحياة... فقد كان سبباً في ضياع الأرض ولن يترك الأرض المقدسة وسط هذه الأخطار " (١٣١) ، ورحب لويس التاسع بالبقاء في بلاد الشام متظاهراً برغبته في تأمين وجود الصليبيين في الشام في تلك الآونة الحرجة ، ولكنه في حقيقة الأمر كان يحاول القيام بعمل ما في الشرق الحرجة ، ولكنه في حقيقة الأمر كان يحاول القيام بعمل ما في الشرق يمحو به من أذهان معاصريه ذكريات المنصورة وهزائمها (١٣١٠) ، ولا يعوض بعض الخسائر التي جرتها هزيمته في مصر ، من كبار اللاتين في يعوض بعض الخسائر التي جرتها هزيمته في مصر ، من كبار اللاتين في الشرق – كما ذهب إلى ذلك أحد المؤرخين المحدثين (١٣٢٠) .

والواقع أن لويس التاسع قضى نحو أربع سنوات في الشام (من مايو سنة ١٢٥٠ م إلى إبريل سنة ١٢٥٤م) بذل فيها جهوداً مضنية لحفظ وحدة الصليبيين وتصفية الخلافات بين أمرائهم للدفاع عن المملكة وحفظ وحدتها كما قال هو نفسه: "وهي المملكة التي جئت لحمايتها" (١٣٤٠) وتأمين الوجود الصليبي نفسه في بلاد الشام، وتقوية الدفاعات الصليبية وجمع الفرنج المنقسمين في ممتلكاتهم الهزيلة، والتحالف مع الحشيشية في معاقلهم الشامية (١٣٥٠)، مستفيداً مما حدث

<sup>(130)</sup> King: op. cit. p. 249

<sup>(</sup>۱۳۱) روثلان : نفسه ص ۲۱۱ – ۲۱۲

<sup>(</sup>۱۳۲) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ١٠٨٦

<sup>(</sup>١٣٣) عزيز سوريال عطية : المرجع السابق ص ٧٧

<sup>(</sup>۱۳۱) جوانفیل: القدیس لویس ص ۱۹۷

<sup>(</sup>١٣٥) عزيز سوريال عطية : نفس المرجع السلبق ص ٧٨

في ذلك الوقت من خلاف بين دولة الماليك الناشئة في مصر والأيوبيين في بلاد الشام، إذ تلقى الملك أثناء إقامته في عكا "رسلاً أنفذهم سلطان دمشق شاكياً إليه مر الشكوى من امراء مصر الذين قتلوا ابن عمه "(١٣٦)، كما عمل جاهداً على فتح باب المفاوضات مع قوة جديدة بدأت تغرض نفسها على مسرح الأحداث في الشرق الأدنى، وأعني بهم المغول الذين أمل فيهم الصليبيون كثيراً واعتبروهم عاملاً جديداً يمكن أن يغير الأحداث لصالحهم (١٣٧)، بعد أن مال الميزان في صالح المسلمين في الفترة الأخيرة.

أما بالنسبة للناحية الأولى وهي تدعيم مركز الصليبيين بالشام، وتأمين وجودهم فيها، فقد وجه اهتمامه إلى تنظيم الدفاع عن الممتلكات الصليبية، فشرع في تحصين عكا غداة وصوله إليها في مايو سنة ١٢٥٠م (١٣٠٨)، واهتم بتحصين حيفا وقستارية في العام التالي ثم انتقلل إلى يافا، فقام بتحصينها أيضاً في عام ١٢٥٢ م، وكانت هذه الإجراءات على درجة بالغة من الأهمية لأن معظم هذه المدن، ما لبثت أن تعرضت لهجمات الأيوبيين في بلاد الشام وكان تحصينها أمراً أن تعرضت لهجمات الأيوبيين في بلاد الشام وكان تحصينها أمراً حيوياً دل على بعد نظر لويس التاسع جهداً كبيرا لتحصينها هي تعرضت للاغارة أيضاً فبذل لويس التاسع جهداً كبيرا لتحصينها هي الأخرى.

ولعل هذه الهمة والنشاط، وما اتصف به لويس التاسع حينئذ من الحزم في معاملة صليبي الشام وكافة الطوائف والهيئات جعل منه الحاكم الفعلي للمملكة الصليبية، في الفترة التي قضاها بالشام أى بين

<sup>(</sup>۱۳۱) جوانفيل: نفس المصدر ص ۲۰۰، Stevenson: op. cit. p. 330

<sup>(</sup>١٣٧) جوانفيل: القديس لويس ص ٢١٨، زيادة: المرجع السابق ص ٨٣- ٨٤

<sup>(138)</sup> King: op. cit. p. 249 - 250

<sup>(139)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 503

سنتي ١٢٥٠ و ١٢٥٤ م، فقد مارس الملك سلطاته كامله على كل الأمراء والهيئات (١٤٠٠) ، وجعل من كبار الأمراء أفصالاً له واهتم كثيراً برفع روح الصليبيين المعنوية وفض ما ينشأ بينهم من منازعات، بعد أن أمست مصالحهم خليطاً من الأغراض الدينية والأطماع السياسية السافرة، مثلما أمست دماؤهم خليطاً من الصليبيين الجدد ودماء المستوطنين .

ولقد استفاد لويس التاسع في تأدية كل هذه المهام من النزاع الذي نشب بين الأيوبيين في بلاد الشام والمماليك في مصر أو دولة المماليك الناشئة في مصر، فلقد أبدى الأمراء الأيوبيون استياءهم عقب مقتل تورانشاه، وقيام دولة المماليك، بل تحالفوا فيما بينهم واتفقوا على غزو مصر والقضاء على المماليك فيها وإعادة مصر إلى أصحابها الشرعيين من الأيوبيين، غير أن الهزيمة حلت بهم على يد المماليك واضطروا إلى الانسحاب إلى بلاد الشام (٢٠٤٠)، وفي هذه الأثناء حاول لويس التاسع الاستفادة من هذا الصراع لصالح الصليبيين، لا سيما وقد خطب وده كل طرف من أطراف الصراع، بل بادر المماليك من جانبهم بإطلاق سراح من عندهم من أسري الصليبيين وتنازلوا عن بقية الفدية، حتى يضمنوا حياد لويس في ذلك النزاع، على حين حاول الأيوبيون ضمه إلى جانبهم وإقامة حلف معه ضد المماليك، وراح هو يستفيد من خقدوا صلحاً فيما بينهم بوساطة الخليفة العباسي الذي كان يستشعر عقدوا صلحاً فيما بينهم بوساطة الخليفة العباسي الذي كان يستشعر

<sup>(140)</sup> King: op. cit. p. 250

<sup>(</sup>١٤١) زيادة : نفس المرجع السابق ص ٢٤٣ – ٢٤٤

Grousset: op. cit. III, p. 496

Wiet : L'Egypt Arabe, p. 405 ، ۳۷۱ ص ۲۷۱ التريزي : السلوك ج١ ص ۲۷۱ ، ۳۷۱ (۱٤۲) (۱43) Runciman : op. cit. III, p. 276, Grousset: op. cit. III, p. 500

الخطر الذي بات يهدد دولته من قبل المغول، وكان يعمل على تصفية الخلافات الاسلامية للتضامن للوقسوف في وجه الخطس المحدق بالجميع (۱۹۹۱) ، وهكذا فوت المسلمون الفرصة على لويس التاسمع للاستفادة من تلك الأوضاع المواتية بالنسبة له .

أما بالنسبة لمحاولة لويس التاسع محالفة المغول، فلقد سبق ك أن دخل في مفاوضات وهو في طريقه إلى ببلاد الشام في بداية حملته سنة ١٢٤٩ م مع المغول بهدف إقامة تحالف معهم موجه ضد المسلمين في منطقة الشرق الأدني، لا سيما لتطويق المسلمين من الغرب ومن الشرق (منه)، وعاود لويس التاسع في سنة ١٢٥٣ م الاتصال بالمغول حينئذ لطلب التحالف ضد المسلمين، غير أن رد هؤلاء لم يات مناسباً، لأن الخان الأعظم للمغول طلب أن يعترف لويس التاسع بالتبعية له أولاً (منه أن ذلك الرد وصل بعد أن كان لويس التاسع قد غادر بلاد الشام عائداً إلى فرنسا، وهكذا كان لويس التاسع دائب العمل للغوز بمحالفة المغول الانتقام من المسلمين وإن لم يوفق في دلك توفيقاً كاملاً (١٤٠٠)، وإن كان قد ظهر للمعاصرين أن ثمة صداقة وتحالف قد ربط بين المغول وبين الصليبيين ما داموا يمثلون الأعداء الألداء للمسلمين.

#### نهاية الصليبيين في بلاد الشام:

برحيل الملك لويس التاسع إلى بلاده سنة ١٢٥٤ م ، تكون الحملة الصليبية السابعة قد أتـت إلى نهايتها، ولا شك أنها كانت

(146) D' Osson: op. cit. p. 310

(147) Grousset: op. cit. III, p. 525

<sup>(</sup>١٤٤) المقريزي: السلوك ج١ ص ٣٨٥

<sup>(</sup>١٤٥) زيادة : حملة لويس التاسع على مصر ص ٨٣ – ٨٨

حملة فاشلة بكل المقاييس، لم تستطع أن تحقق ما كانت تهدف إليه، لأنها على حد قول المؤرخ الفرنسي جروسيه كانت " أول حملة استعمارية قامت بها فرنسا في الشرق " (١٤٠) كما كانت " خاتمة حربية سيئة لزحف سي، التدبير للاستيلاء على مصر" – كما أشار إلى ذلك مؤرخ محدث آخر (١٤٠) ،بل أنها تسببت في إلقاء الضوء على فرقة المماليك البحرية التي كان لها فضل شن الحرب على الفرنج وانزال الضربات القاصمة بهم وتطهير بلاد الشام كلها منهم بعد أن نجحت فرقة المماليك البحرية في القضاء على الدولة الأيوبية في مصر وأقامت دولة جديدة أخري استمرت أكثر من قرنين من الزمان (١٤٠٠) طردت – خلال عقود قليلة من النصف الثاني للقرن الثالث عشر بقايا الصليبيين وأعادت البلاد إلى أهلها الشرعيين .

فقد أعلن السلطان الظاهر بيبرس حرباً لا هوادة فيها ضد الوجود الصليبي في بلاد الشام وأخذ ينقص الكيان الصليبي من أطرافه في سلسلة طويلة من الحروب توجها في النهاية بالاستيلاء على أنطاكية قرب منتصف مايو سنة ١٢٦٨ م (((())))، وكانت إمارة أنطاكية ثاني إمارة أقامها الصليبيون في الشرق سنة ١٠٩٧ م، فجاء سقوطها دليلاً جديداً على انهيار ذلك البناء الضخم الذي أقامه الصليبيون منذ أواخر القرن الحادي عشر الميلادي ((()))، ثم ما لبث السلطان المنصور قلاون أن حشد جيشاً كبيراً بلغ على حد قول الروايات نصو أربعين الف

<sup>(148)</sup> Ibid. p. 428

زيادة : نفسه ص ٢٦١ ) Oman : op. cit. I, p. 320, 340,

<sup>(</sup>١٥٠) المقريزي: السلوك ج ص ٣٦١

<sup>(151)</sup> King: op. cit. p. 264, Grousset: op. cit. III, p. 642,

المقريزي: نفسه ص ٦٨ه

<sup>(152)</sup> Runciman: op. cit. III, P. 326

فارس ومائة ألف من المشاة، وألقسى الحصار على طرابلس في فبراير سنة ١٢٨٩ م، ولم يفد الصليبيون ما قاموا به من استعدادات وما أبدوه من مقاومة، إذ ما لبثت المدينة العظيمة أن سقطت في أيسدي قلاون في أواخر ابريل سنة ١٢٨٩ م (١٩٠٠)، بل إنه خرب طرابلس القديمة ودمسر أسوارها، ثم أقام طرابلس الجديدة بجوار النهر الحصيين الذي عرف بحصن صنجيل، إلى الداخل قليلا وبعيداً عن شاطيء البحر خوفاً من تهديد الأساطيل الصليبية لها (١٥٠١).

وتهاوت بعد ذلك مراكز ومدن إمارة طرابلس، فاستولي المماليك على بيروت وجبلة، ولم يبق للصليبيين بعد ذلك سوى مدينة عكا وبعض المدن القليلة (۱۹۰۰)، ولم يرد السلطان الأشرف خليل بن قلاون أن يترك مدينة عكا، بعد أن أقدم الصليبيون فيها على ارتكاب بعض الجرائم ضد المسلمين، لذلك حشد قواته وذلك عقب وفاة السلطان قلاون سنة سنة ۱۲۹۰م، فألقى الحصار عليها في إبريل سنة قلاون سنة سنة أن اقتحمها في مايو من نفس العام (۱۳۹۱م، وما لبث أن اقتحمها في مايو من نفس العام (۱۳۹۱م) بعد أن بعد أن بدى الصليبيون فيها مقاومة عنيفة. وبع أن جمعوا فيها قواتهم في بلاد الشام، فكان سقوط المدينة إيذانا بانتهاء الوجود الصليبي الفعلي في تلك البلاد (۱۳۰۰)، بعد نحو قرنين من الزمان اغتصبوا فيها أراض ليست لهم وأقاموا في بلاد ليست بلادهم.

<sup>(153)</sup> Grousset: op. cit. III, p. 742, Stevenson: op. cit. p. 350

المقريزي: السلوك ج١ ص ٧٤٧. ابو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٧ ص٣٢١

<sup>(154)</sup> King: op. cit. p. 289

<sup>(155)</sup> Runciman: op. cit. III, pp. 407 - 8

<sup>(</sup>١٥٦) المقريزي : السلوك ج١ ص ٧٦٤ – ٥٦٥

<sup>(157)</sup> Stevenson: op. cit. p. 354

وهكذا تهاوت بعد عكا بقية المراكز والمدن الصليبية في صور وصيدا وأنطرسوس وعثليت وتكاملت بذلك على حد قول المؤرخ أبي الفدا "جميع البلاد الساحلية للاسلام" (١٥٠٠) انتهت دولة الصليبيين بالشام إلى غير رجعه .

(١٥٨) أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ( سنة ٦٩٠ هـ)

# الفحل النامس غشر

بعض مظاهر العلاقات السلمية ببن الصليبين والمسلمين

# الفصل الخامس عشر بعض مظاهر العلاقات السلمية بين الطيبيين والمسلمين في عصر العروب الطبيبية

قد يخطيء من يعتقد أن عصر الحروب الصليبية، لم يكن سوى عصر الحروب والمعارك المستعرة بين المسلمين والصليبيين، وأنه لم يكن سوى مرحلة من مراحل الصراع العسكري والحربي بين الجانبين، ذلك لأن الحرب لم تكن سوى جانباً من جوانب العلاقات بينهما، ولم يكن القتال سوى واجهة بارزة لتلك العلاقات، بينما تضافرت عواصل مختلفة أدت إلى كثير من التفاهم بين الجانبين في فترات مختلفة إبان هذا الصراع الطويل، وعجلت بحدوث تعاون وتبادل معاملات وظهور علاقات سلمية بين الصليبيين من جهة والمسلمين وغيرهم من العناصر الشرقية من السريان والأرمن والمسيحيين الشرقيين من جهة أخري، وأصبح عصر الحروب الصليبية كتاباً مفتوحاً يسجل في صفحاته أخبار الحروب والمعارك مثلما يسطر في صفحات أخري مظاهر التفاهم التعاون وتبادل الخبرات والمنافع والعلاقات السلمية بين الجانبين.

ويبدو أن الصليبيين أنفسهم اقتنعوا بأنه لا سبيل إلى الحفاظ على أوضاعهم وكيانهم في البقع التي اقتطعوها من الأراضي الإسلامية، دون اللجوء في كثير من الأحيان إلى التفاهم مع جيرانهم من المسلمين وتبال المنافع معهم، فقد كان الصليبيون برغم ما تمتعوا به من تأييد الغرب الأوربي وما كانوا يستقبلونه في كل عام من الحجاج والوافدين من الغرب الأوربي والمغامرين قلة بالنسبة لأعداد المسلمين حولهم (۱) كما كانت إماراتهم تمثل نقطاً صغيرة في بحر كبير من ممتلكات

<sup>(</sup>١) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس ص ١١١ -١١٢٠ ، سميل: الحروب الصليبية ص ١٥ ( ترجمة سامي هاشم )

المسلمين، كما تمثل أجزاء متناثرة يحيط بها وجود إسلامي متحفز مترقب للقضاء عليها، ولعل ذلك كان له ضلع فيما أبداه الصليبيون دائماً من قلق وعدم إرتياح في البقع التي أقاموها وسط هذا الكيان المعادي (٢) ، برغم التدعيم الأوربي والحملات المتتابعة والأموال والمساعدات التي تدفقت عليهم من الغرب والرجال الدين يغدون في كل عام فيمثلون مدداً متواصلاً ودماء جديدة تسري في ذلك الشريان الصليبي في الشرق (٢) .

ومن الثابت أن الصليبيين حملوا معهم سمات المجتمع الأوربي في رحيلهم إلى الشرق، ذلك المجتمع الذي وصفه المؤرخون والكتاب الغربيون أنفسهم وأقروا بأنه كان أقل حضارة ومدنية وأفقر تراثاً من المجتمع الشرقي الإسلامي في ذلك الوقت لا سيما في صدر العصور الوسطي (أ) ، لذلك لم يكن غريباً أن تتضح الفروق بينهم وبين سكان الشرق في مختلف الجوانب الحضارية وفي المهارات والخبرة ويشعر الغزاة باتساع الهوة بينهم وبين المسلمين أصحاب البلاد الشرعيين، ويحس بذلك الوافدون الجدد من الغرب الأوربي، حينما يلمسون بأنفسهم مدى تقدم الحضارة والمدنية وعلو الخبرة بين سكان المنطقة التي غدوا عنصراً من عناصر سكانها، فليس من شك في أنهم كانوا أقل مهارة وخبرة بالفنون والعمارة والبناء لا سيما بناء الحصون والقلاع، وهي التي كانت تمثل ركناً أساسياً في نظم الدفاع في تلك المنطقة طوال العصور الوسطى (°)

<sup>(2)</sup> Stevenson: op. cit. pp. 2 - 3

<sup>(3)</sup> Runciman: op. cit. III, p. 7

<sup>(4)</sup> Young, T. C: The Cultural Contribution of Islam to Chistendom

<sup>(</sup>٥) سميل : الحروب الصليبية ص ٢٢٨، ص ٢٣٥ ( ترجمة سامي هاشم )

فلقد كانت القلاع والحصون تشكل عاملا رئيسيا في خطوط الدفاع بين الجانبين بل كثيرا ما دارت الحروب بسبب تلك القلاع والحصون، التي كانت تمثل في كثير من الأحيان: إما عيناً لأى منهما على الآخر أو شوكة في ظهره تقطع عليه مواصلاته وتجزيء ممتلكاته وتضع خطوط إمداداته تحت السيطرة(١٦) ، ونظراً لافتقار الصليبيين إلى كثير من الخبرة في بناء نماذج معينة من هذه القلاع والحصون، مع حاجاتهم الماسة لبنائها أو ترميم ما تصدع منها أو إعادة بنائه بسبب هجمات المسلمين أو بسبب الزلازل التي كثيراً ما كانت تروع المنطقة وتهدم مدنها وحصونها، فقد لجأ الصليبيون إلى استخدام بعض المسلمين والعناصر الشرقية في بناء تلك الحصون والقلاع وصيانتها وترميم ما تصدع منها، واكتشفوا أنهم بحاجة إلى وقت قبل أن يكتسبوا الخبرة المطلوبة لإنجاز هذه النماذج وإجادة صيانتها وترميم ما تصدع منها (٢) . ولم يكن اضطرار الصليبيين للاستعانة بالمسلمين والشرقيين القاطنين في إماراتهم فحسب بل أيضاً المسلمين المقيمين في المدن والمناطق المجاورة من مواطني الإمارات الإسلامية في بلاد الشام وأطراف العراق.

ولم يكن الصليبيون في بلاد الشام وحدهم الذين أفادوا من خبرة المسلمين في بناء هذه النماذج من القلاع والحصون، وإنما انتقلت هذه الخبرة إلى الغرب الأوربي فأفاد منها الغربيون وتأثر الفن الحربي عندهم بما نقل إليهم أو شاهدود من نماذج معمارية زمن الحروب الصليبية خاصة في فن بناء القلاع والحصون والطرق المختلفة لبنائها(^)، فضلاً عما عرفوه من فنون حربية في طرق الحصار واستخدام

<sup>(</sup>٦) سميل : نفس المرجع ص ٢١٠

<sup>(7)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. 5, p. 332

<sup>(</sup>٨) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص ١٢٧٠

المنجنيق والكباش الهادمة واستعمال الدروع للفرسان وخيولهم وارسال الرسائل عن طريق الحمام الزاجل (١) ،كذلك تعلم الصليبيون في الشرق من المسلمين كثيراً من فنون التحصين وإقامة الاستحكامات وتزويد القلاع والحصون بكل ما يضاعف حصانتها سواء بالأسوار المزدوجة أو المداخل المتعرجة أو غير ذلك من فنون حربية شاهدوها في بلاد الشام ومصر (١٠).

وفي مجال الصناعة كان الصليبيون مضطرين إلى الاستعانة بالخبرة الإسلامية في كثير من الصناعات التي احتاجوا إليها، نظراً لأن سكان بلاد الشام اشتهروا في ذلك العصر بتميزهم وخبرتهم في كثير من الصناعات مثل صناعة الزجاج والفخار وصناعة الصابون وصناعة النسيج وصباغته لا سيما الأقمشة الحريرية بالوانها وزخارفها الزاهية والأقمشة الكتانية والصوفية وصناعة البسط والستائر والحشايا والأصباغ والعقاقير الشرقية وغيرها مما كان يلقى رواجاً في كل الأسواق في الشرق وفي الغرب عل حد سواء. وكان لابد للصليبيين أن يسايروا الظروف من حولهم ويأخذوا بأسباب التقدم في المجتمع الذي غدوا جزءاً منه ويستفيدوا من مهارات المسلمين والعناصر الشرقية في كل هذه المحالات (۱۱).

وفي ميدان الزراعة كان الصليبيون أكثر حاجة لخبرة المسلمين والعناصر الشرقية في هذا الميدان، نظرا لأن الزراعة والمنتجات الزراعية من مقومات الحياة وعصب الحياة الإقتصادية وركناً هاماً من أركان القوة في الإمارات اللاتينية والمملكة الصليبية فضلاً عن أنها تمثل جانباً هاماً من جوانب النشاط السكاني، وإذا كان الصليبيون قد حملوا معهم

<sup>(</sup>٩) ريمونداجيل: تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس ص ٢٢٥

<sup>(10)</sup> Lawernce: Crusader Castles, p. 34

<sup>(</sup>١١) عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس الصليبية ص ١١٤

إلى الشرق النظام الإقطاعي بحدوده وأبعاده وهو النظام الذي عرف الغرب الأوربي في العصور الوسطي (١٠) ، فقد أدركوا أن ذلك ليس كافياً لضمان حياة اقتصادية مرضية. وانما لابد لهم من مواءمة أنفسهم مع الظروف الجديدة في الشرق والإستعانة بالخبرة الإسلامية والشرقية لبناء حياة اقتصادية سليمة وزراعة محاصيل المنطقة التي كانت حتماً تختلف عما عرفوه في بلادهم وتحتاج لقدرات خاصة وخبرات معينة لزراعتها لا سيما فواكه بلاد الشام ومحاصيله التي لم تكن معروفة لهم مثل الأرز والسمسم والثوم والليمون والبطيخ وقصب السكر (١٠) ، ولهذا أظهر الصليبيون كثيراً من المرونة واللين في معاملة المسلمين الخاضعين لهم للاستمرار في زراعة هذه المحاصيل واكتساب الخبيرة منهم لزراعتها بل ونقلها إلى الغرب الأوربي لزراعتها هناك بعد أن كيفوا أنفسهم مع الأوضاع الجديدة والظروف المحيطة واستعانوا في ذلك بالمهارات والخبرات الشرقية في ميدان الزراعة والإنتاج الزراعي (١٠) .

وفي مجال الطب أعجب الصليبيون كثيرا بتقدم الطب الإسلامي، وكانوا يبعثون في طلب الأطباء المسلمين لمعالجة مرضاهم، نظراً لتخلف الطب عندهم، من ذلك ما حكاه أسامة بن منقذ أيضاً: "إن صاحب المنيطرة (صليبي) كتب إلى عمي (أميرشيزر) يطلب منه إنفاذ طبيب يداوي مرضى أصحابه، فأرسل إليه طبيباً يقال له ثابت، فما غاب عشرة أيام حتى عاد، فقلنا له: ما أسرع ما داويت المرضى، قال: أحضروا عندي فارساً قد طلع في رجله دملة، وامرأة قد لحقها نشاف، فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة، وصلحت وحميت المرأة ورطبت

<sup>(</sup>۱۲) وليم الصوري :الحروب الصليبية ج٢ ص١٤٨٠.باركر:الحروب الصليبية ص٤٥٠. Stevenson : op. cit. p. 37

<sup>(</sup>١٣) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ١٢٧١

<sup>(14)</sup> Rey: Les Colonies Franques, pp. 4 - 14

مزاجها، فجاءهم طبيب إفرنجي فقال لهم: هذا ما يعرف شيء، وقال للفارس: أيهما أحب إليك أن تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين؟ قال : أعيش برجل واحدة، قال: أحضروا لي فارساً قوياً وفأساً قاطعاً، فحضر الفارس والفأس وأنا حاضر، فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس اضرب رجله بالفأس ضربة واحدة إقطعها، فضربه وأنا أراه ضربه واحدة ما انقطعت، فضربه ضربة ثانية فسال منخ الساق ومات الرجل من ساعته "(١٠٥)، وأبصر المرأة فقال هذه امرأة في رأسها شيطان قد عشقها، إحلقوا شعرها فحلقوه وعادت تأكل من مأكلهم: الثوم والخردل فراد بها النشاف فقال: الشيطان قد دخل في رأسها، فأخذ الموسي وشق رأسها صليباً وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس وحكه بالملح، فماتت المرأة في وقتها فقلت لهم : بقي لكم إلى حاجة قالوا لا، فجئت وقد تعلمت من طبهم ما لم أكن أعرف "(١٠٠).

وحكى أسامة أيضاً أن صاحب طبرية حدثه فقال "كان عندنا في بلادنا فارس كبير القدر فمرض وأشرف على الموت، فجئنا إلى قسس كبير من قسوسنا قلنا: تجيء معنا حتى تبصر الفارس قال نعم، ومشي معنا ونحن نتحقق أنه إذا حط يده عليه عوفي، فلما رآه قال أعطوني شمعاً، فأحضرنا له قليل شمع، فعمله مثل عقد الإصبع وعمل كل واحدة في جانب أنفه فمات الفارس، فقلنا له: "قد مات" قال نعم كان يتعذب فسددت أنفه حتى يموت ويستريح" (١٧٠).

ولقد أدرك الصليبيون أنهم بحاجة إلى كسب الأهالي والرعايا الشرقيين الخاضعين لهم والقاطنين في إماراتهم أو قريباً منها والداخلين في مناطق نفوذهم، فمنحوا تلك العناصر الشرقية كثيراً من الإمتيازات

<sup>(</sup>۱۵) أسامة بن منقذ : نفسه ص ۱۳۳

<sup>(</sup>١٩) أسامة بن منقذ : نفسه ص ١٣٣

<sup>(</sup>۱۷) أسامة بن منقذ : نفسه ص ۱۳۷ – ۱۳۸

الخاصة وأظهروا لهم مرونة كبيرة في التعامل، وعكست قوانينهم هذا الإهتمام فقد منحوا المسلمين والسريان والأرمن والإغريق كثيراً من الإمتيازات وسمحوا لهم في بعض المناطق بنوع من الحكم الذاتي، كما وافقوا على أن تكون لتلك الأقليات في بعض الأحيان محاكمهم الخاصة يرأسها قضاة من بينهم (۱۱) ، وراعى الصليبيون أديان الأهالي فيما يتعلق بحلف اليمين في المحاكم ، فكان المسلمون يقسمون على القرآن واليهود على التوراة والسريان والأرمن والاغريق على الانجيل، وفي القضايا بين أفراد من أجناس مختلفة أو من أديان مختلفة لم يكن يدان الشخص ألا إذا شهد شهود إثبات من نفس جنسه أو دينه، وأخذوا بنظام المحاكم المختلطة والسماح لكل فئة ان تنال حقها وفقاً لقوانينها أو عاداتها أو نظمها، وحرصوا كثيرا على توخي جانب العدل في محاكماتهم تشبها بالجانب الإسلامي، وتحقيقاً لمستويات العدالة السائدة في المنطقة (۱۱)

وليس من شك في أن ثمة اتصالات حضارية وثقافية تمت بين المسلمين والصليبيين في بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية، فانسابت كثير من الكلمات العربية في اللغات الأوربية منذ ذلك العصر، وإن كانت هناك صعوبة في تحقيق نسبة هذه الألفاظ، لأن بلاد الشام لم تكن وحدها المكان الذي اتصل فيه الغرب الأوربي بالشرق الإسلامي (۲۰۰)، فضلا عن أننا ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن الصليبيين جاءوا إلى الشرق في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي محاربين وغزاة لا طلاب علم وراغبي ثقافة، وأن ظروف إقامتهم في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين لم تمكنهم بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين لم تمكنهم

<sup>(</sup>١٨) عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس الصليبية ص ١١٧

<sup>(</sup>١٩) عمر كمال توفيق : نفس المرجع ص ١١٧ – ١١٨

<sup>(</sup>٢٠) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج٢ ص ١٢٧٠

من الالتفات إلى هذه الجوانب الثقافية تماماً وسط محيط واسع من الأعداء يتربصون بهم الدوائر ويتحينون الفرصة للانقضاض عليهم كل ذلك لم يفسح لهم المجال للاستقرار والأمن والأمان الذي هو شرط أساسى للتوافر على طلب العلم وابتغاء الثقافة (٢١).

هذا فضلاً عن أن الصليبيين حكموا على المسلمين من واقع معرفتهم بهم في ميادين القتال لا في ميادين العلم، وقد ثبت أن الصليبيين أعجبوا أشد الاعجاب بالمحاربين المسلمين منذ البداية وعلو كعب الفرسان منهم في القتال (٢٠٠) ، بعكس ما كان سائداً في خيال الأوربيين قبل ذلك من أن الترك ليسوا على شيء من الشجاعة وأنهم لايحاربون عن قرب وإنما يكتفون برمي سهامهم المسمومة دون الالتحام والتشابك في القتال، ولكن سرعان ما صححت هذه المعلومات وأقر ونوه الصليبيون وكتابهم المعاصرون بشجاعة المسلمين في القتال حتى قال أحدهم أن المسلمين لو كانوا مسيحيين " لما وجد الانسان من هو أقوى وأشجع وأمهر منهم في القتال" وأورد مثل هذا ريموند جيل وفوشيه وأشجى ووليم الصوري وغيرهم (٢٠٠) ، في الوقت الذي أطري فيه المسلمون أيضاً شجاعة الصليبيين والأمثلة على ذلك كثيرة من واقع كتابات المؤرخين والكتاب المعاصرين (٢٠٠) .

وشيئاً فشيئاً أدي طول المقام في الشرق إلى إفقاد الصليبيين كثيراً من تعصبهم وحماستهم الدينية واندفاعهم الأهوج فيما يتعلق بالدين، وبدأ تعصبهم الديني يفتر بمضي الوقت ويحل محله نوع مسن

<sup>(</sup>٢١) سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطي ج١ ص ٤٥٢

الحركة الصليبية ج٢ ص ١٢٦٩ – ١٢٧٢

<sup>(</sup>۲۲) ريونداجيل: تاريخ الفرنج ص ۸۷

<sup>(</sup>٢٣) عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس الصليبية ص ١٣٠

<sup>(</sup>٢٤) أسامة بن منقذ: الاعتبار ص ٧٧ - ٦٨

الاعتدال، والدليل على ذلك ما حدث من قيام تحالفات تضم أميراً ولغيباً وآخر مسلماً ضد محور آخر يضم إمارة صليبية وأخرى السلامية (أأ) ، إذ لم يجد الصليبيون في ذلك غضاضة بعد أن هدأت الغورة الدينية وقل التعصب الأعمى للدين، فربطت المصالح السياسية والمكاسب الاقتصادية بين بعض الأمراء الصليبيين ونظرائهم المسلمين، فزادت معرفة كل طرف بالطرف الآخر والتقت الاهواء والمسارب وأخذت حياة الصليبيين تنسلخ رويداً رويداً عن الحياة الغربية لتقترب كثيراً من حياة المجتمع في الشرق (١٦).

فكثيراً ما وقع بعض الأسري الصليبيين في أيدي المسلمين فعوملوا معاملة طيبة ولقوا كل رعاية في الأسر، ومن هؤلاء بوهيموند النورماني أمير أنطاكية والملك بلدويين الثاني ملك بيبت المقدس وجوسلين دي كورتناي أمير الرها وريموند أمير طرابلس ورينو دي شاتيون (أرناط) وكثير من قادة الصليبيين وكبار رجالهم (٢٠٠٠)، فأنسوا بالمجتمع الاسلامي وتأثروا كثيراً بما شهدوه في ذلك المجتمع وكثير منهم عرف اللغة العربية وأتقنها وتحدث بها ويؤكد أسامة بن منقذ أن صداقاته تعددت مع الفرسان الصليبيين الذيب كانوا يحادثونه ويحادثهم ويعرفون لغته ويفهمون حديثه (٢٨٠).

وفي الحياة الاجتاعية أعجب الصليبيون كثيراً ببعض عادات المسلمين في الشرق ونظم حياتهم في بلاد الشام، فأخذوا عنهم

(26) Stevenson: op. cit. p. 323

<sup>(</sup>٢٠) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج٦ ص ٣٢٢

<sup>(</sup>٢٧) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١٩٥٠

وليم الصوري: الحروب الصليبية ج٢ ص ٣٦٤ . ص ١٩٦

ابن القلانسي : ذيل ص ٢٠٩ ، ابن الأثير : الكامل ج٨ ص ٣٠٣ ،ص ٣١٣

<sup>(</sup>٢٨) اسامة بن منقذ : الاعتبار ص ١٣٢

فكرة الحمامات العامة، والحرص على النظافة الشخصية واستعمال العطور والمرطبات وغير ذلك مما كان يتميز به المسلمون وسكان المنطقة، فحاكوهم في كثير من أساليب حياتهم (٢٦)، وفي الطبخ والطعام واستخدام التوابل وطرق الطهي وغير ذلك فقد روي أسامة بن منقذ المعاصر والمشارك في أحداث ذلك العصر أن رجلا من رجاله مسلماً دعي إلى منزل فارس أفرنجي لتناول الطعام قال له الرجل: "فأحضر الفارس مائدة حسنة وطعاماً في غاية النظافة والجودة، ورآني متوقفاً عن الأكل فقال: كل طيب النفس فأنا ما آكل من طعام الإفرنج، ولي طبّاخات مصريات ما آكل إلا من طبيخهن، ولا يدخل داري لحم خنزير" (٢٠٠).

هذا فضلاً عما نشأ من صداقات ومودة وألفة بين الفرسان المسلمين والصليبيين حتى بلغ الأمر حد إظهار هذه المودة والألفة خلال القتال ونشوب المعارك بين الجانبين وحين تتوقف الحرب ويهدأ القتال ينصرف كل إلى محادثة الآخر والائتناس به، فإذا عادت الاشتباكات قام كل إلى صفه ليحارب صديقه بيل ويشتبك معه في القتال، وإن ذهب بعض المؤرخين المحدثين إلى أن ذلك فيه نوع من المبالغة ((٦)). على الرغم من أن أسامة بن منقذ دلل على تلك الألفة والمودة التي ربطت بين الجانبين في كثير من الأحيان خاصة في أوقات السلم بقوله: "كان في عسكر الملك فولك بين فولك فارس محتشم إفرنجي، قد وصل من بلادهم يحج ويعود، فأنس بي وصار ملازمي يدعوني " أخي " وبيننا المودة والمعاشرة، فلما عزم على التوجه في يدعوني " أخي " وبيننا المودة والمعاشرة، فلما عزم على التوجه في

<sup>(</sup>٢٩) أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص ١٣٧ ( نشر فيليب متى ١٩٣٠)

<sup>(</sup>٣٠) أسامة بن منقذ : نفس المصدر ص ١٤٠

<sup>(31)</sup> LaMonte : Crusade and Jihad in the Arab Heritage, p. 166, (Princeton 1944)

البحر إلى بلاده قال لي " يا أخي أنا سائر إلى بلادي وأريدك تنفذ معي ابنك يبصر الغرسان ويتعلم العقل والفروسية، وإذا رجع كان مثل رجل عاقل" (٢٦) ، ومع أن أسامة رفض هذا العرض واستهجنه في سره كما يحدثنا، إلا أنه يوضح إلى أى مدى بلغت الصداقة والمودة بين الرجلين.

ولم تكن الاتصالات الاجتماعية بين الجانبين قاصرة على تأثر الفرنج بالعادات والنظم الشرقية في المأكل والملبس والمسرب، والأخذ ببعض التقاليد والعادات الاسلامية خاصة في الحياة اليومية (٢٣٠)، وانما تعدى ذلك إلى التزاوج بين الجانبين، فقد حسرص كثير من المسلمين على الزواج من الغربيات لا سيما الأسيرات، على حين أقبلت طبقة العامة الصليبية على الزواج من الشرقيات، وأدى ذلك إلى نتائج بالغة الأهمية في المجتمعات الصليبية في النواحي العرقية والعنصرية في الإمارات والمملكة الصليبية في عصر الحروب الصليبية (٢٤٠)، إذ أدت العلاقيات الودية إلى اقبال كثير من الصليبيين على النزواج من الشرقيات على المستوى الشعبي، فضلاً عن أن بعض الملوك الصليبيين أنفسهم والأمراء اللاتين حرصوا على الزواج من الأميرات الشرقيات لا أنفسهم والأمراء اللاتين حرصوا على الزواج من الأميرات الشرقيات لا الأميرات الإغريق كما فعل كل من بلدوين الأول وبلدوين الثاني أو من الأميرات الإغريق كما فعل كل من بلدوين الثالث وعموري الأول (٢٠٠)، كما تزوج الامبراطور مانويل كومنين من أميرة فرنجية هي ماري الأنطاكية، لكن الأهم من ذلك الزيجات على المستوى الشعبى التى الأنطاكية، لكن الأهم من ذلك الزيجات على المستوى الشعبى التى

<sup>(</sup>٣٢) أسامة بن منقذ : الاعتبار ص ١٣٢

<sup>(</sup>٣٣) أسامة بن منقذ : الاعتبار ص ١٤٠

<sup>(34)</sup> Grousset: L'Empire du Levant, pp. 315 - 16

۱۹ – ۹۰ ص به به ۲۲۸ می ۱۹۰ الحروب الصلیبیة ج۳ ص ۱۹۰ ، ج۱ ص ۹۰ – ۹۱ Albert d'Aix, p. 361, Ostrogorsky : op. cit. p. 343

نتج عنها أطفال مولدون والذين أسهموا في احداث تغييرات في التركيبة السكانية في المجتمع الصليبي إلى نهاية عصر الحروب الصليبية (٢٦)

فقد أثمرت تلك الزيجات جيبلاً غلب عليه الطابع الشرقي وجيلاً أكثر قرباً من العادات الشرقية والتقاليد الشرقية، لا سيما في معاملة الزوجات والنيرة عليهن، وقدر لذلك الجيل من المولدين أن يسهم في تطوير العلاقات بين الجانبين ويعمقها، بل أن كثيراً من أولئك المولدين كانوا حلقة الاتصال بين الطرفين وقربوا المسافة بين المجتمعين الاسلامي والشرقي من ناحية والصليبي الغربي من ناحية أخرى (٢٧)

كما نزع الصليبيون في بلاد الشام وأطراف العراق إلى كثير من العادات الشرقية الاسلامية لا سيما الملبس والمظهر فارتدوا الملابس الشرقية الفضفاضة وأطلقوا لحاهم مقلدين في ذلك المسلمين وحاكوا المسلمين في مأكلهم ومشربهم فمدوا الأسمطة وأقبلوا على الأطعمة الشرقية واستخدموا البهارات والتوابل وعرفوا النبيذ الفارسي والأنواع المصنوعة في الشرق وأخذوا يقتربون رويداً رويداً من العادات الإسلامية (۱۹۸۰) ، فامتنعوا كثيراً عن أكل لحم الخنزير وشاركوا المسلمين موائدهم ولم يجد المسلمون في كثير من الأحيان غضاضة في مشاركة الفرنج موائدهم أيضاً لعلمهم أن ثمة مأكولات محرمة سوف لا يكون لها وجود بين الأطعمة الصليبية ، بل شاع بين الصليبيين الأطباق الشرقية والأطعمة الشرقية (۱۳۵۰).

كما بنى الصليبيون كنائسهم على النمط الشرقي واستخدموا في

<sup>(36)</sup> Grousset: op. cit. II, pp. 315 - 16

<sup>(</sup>۳۷) سميل : الحروب الصليبية ص ٥٩ - ٦٠

<sup>(38)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 317,

عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس الصليبية ص ١٣٠

<sup>(</sup>٣٩) أسامة بن منقذ : الاعتبار ص ١٣٦ - ١٣٧

زخرفتها فنانون من المسلمين ومن البيزنطيين (بن) ، وبنوا منازلهم على النظام الشرقي وحرصوا على تزويدها بالمياه الجارية وإقامة النافورات فيها وعمل زجاج للنوافذ وتلوينه واستخدام الشموع المعطرة في جنباتها ومالوا إلى تقليد المسلمين في الاحتفالات العامة والولائم الكبيرة واستخدموا في ذلك المهرجين والراقصات الشرقيات، وتشبهوا بالشرقيين والمسلمين في عادات الجنائز واستخدام "الندابات" على نحو ما كان يفعله بعض المسلمين (١١)

وتغير كثيراً المظهر المعروف للفارس الغربي والنبيل الأوربي المحارب، ولم تعد صورته كما كانت في الغرب الأوربي، بل إن الملكية نفسها نزعت إلى تقاليد شرقية بحتة فجلس الملك متربعاً على السجاجيد مستنداً إلى الطنافس والحشايا والنمارق وعلقت الستور وفرشت البسط وخرج في المواكب الكبيرة والاحتفالات الرسمية في أبهة الملك وعظمته، وهي سمة من سمات الملكية في الشرق بفخامتها وعظمتها وتقاليدها، واتخذ الملك الفرنجي الخدم والحشم والجواري والخصيان، وعاش بين جواريه ومغانيه عيشة أقرب ما تكون إلى حياة الشرق (٢٠).

وفي نفس الوقت ظل المجتمع الاسلامي بصفة عامة شديد التمسك بقيمه وعاداته وتقاليده كثير الحرص على مقومات حياته على الرغم من تأثره إلى حد ما ببعض المؤثرات الغربية وبعض مظاهر حياة المجتمع الأوربي التي حملها الصليبيون معهم إلى منطقة الشرق الأدني، لكن من الثابت أن المسلمين نظروا للفرنج نظرة فيها كثير من الازدراء والاحتقار، واعتبروا حضارتهم وثقافتهم وحياتهم أقل منزلة

<sup>(10)</sup> سميل : المرجع السابق ص ٢٢٨

<sup>(</sup>١١) عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس ص ١٣١

<sup>(</sup>٤٢) عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس ص ١٣١

وأقل شأناً من الحضارة الاسلامية (٢٥) ، ويتضح ذلك من كتابات المؤرخين المعاصرين الذين اعتبروا الصليبيين أهل كفر وإلحاد وأصحاب بداوة وتبربر، بل إن اسامة بن منقذ كرر في غير موضع في كتاب الاعتبار احتقاره لكثير من عادات الفرنج وتقاليدهم ودمغهم بالتأخر والجفاء وعاب عليهم قلة نخوتهم وغيرتهم على نسائهم، وضرب على ذلك الأمثلة (١٤) ، واحتقر طبهم وعلومهم وعدم اكتراثهم بالعلم والمعرفة.

وكان النشاط التجاري مدعاة لمزيد من الاتصال بين الجانبين، حتى في أحلك الأوقات وأشدها عداء بينهما، إذ لم تكسن البقع الصليبية قادرة على اتباع سياسة الاكتفاء الذاتي وسط ذلك المحيط المعادي من الإمارات والأراضى الاسلامية، فكان لابد وأن ينزع الطرفان إلى الإتصال بغرض تبادل التجارة والمنافع التجارية (١٥٠٠) ، فعلى حين جد الصليبيون في حصار مدينة أنطاكية في بداية غزوهم لبلاد الشام، وجد التجار الشرقيون لا سيما من الأرمن الفرصة سانحة لبيسع الحاصلات والسلع للصليبيين الذين كانوا فعلا يعانون نقص المؤن والامدادات وقلة الزاد هذا على الرغم من أن التجار الشرقيين غالوا كثيراً فيما كانوا يطلبونه من أثمان، واضطر الملك بلدوين الأول إلى السماح للتجار من مختلف الأجناس بالدخول إلى المملكة لممارسة التجارة لتنشيط التبادل التجاري في الملكة من ناحية، ولتحصيل بعض المكوس على التجار من ناحية أخرى (١١١) ، وكثيراً ما عقدت اتفاقات تجارية بين المسلمين والبيزنطيين وتبودلت السلع ونشطت التجارة بين الجانبين بصرف النظر عن الحروب والمعارك المستعرة بينهما .

<sup>(</sup>٤٣) سميل: الحروب الصليبية ص ٥٤ - ٥٥

<sup>(11)</sup> أسامة بن منقذ : الاعتبار ص ١٣٥ - ١٣٦

<sup>(45)</sup> Runciman: op. cit. II, p. 318

<sup>(</sup>٤٦) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة ص ١١١ - ١١٢

ويبدو أن الصليبيين كانوا مضطرين إلى سلوك مسلك معتدل تجاه التجار المسلمين الذين اتسعت تجارتهم كثيرا وراجت في كل المنطقة واستقبلت المواني الساحلية سواء كانت إسلامية أو صليبية تجارتهم، في الوقت الذي اتخذ فيه بعض التجار من دمشق مركزاً لتصريف بضائعهم من الإمارات الاسلامية والصليبية على حد سواء ولهذا فقد رحب الأمراء الصليبيون باستقبال تلك المتاجر وتسهيل مرورها من المواني إلى مختلف البقاع نظير تحصيل المكوس المتفق عليها (٧٠٠) وتشير الدلائل إلى أن الصليبيين توخوا حد القصد والاعتدال في فرض الضرائب والمكوس، ولهذا استمر كبار التجار المسلمين في نشاطهم التجاري، وحصلوا على تعهدات وضمانات لمرور تجارتهم بغير أذي، وبدأت المدن والمراكز الصليبية تستقبل القوافل والبضائع الواردة، ونشطت الحركة التجارية وراجت الأحوال الاقتصادية في كثير من الأحيان (٨٤٠)

والمعروف أن المدن الإيطالية جنوا وبيزا والبندقية وأمالفي شاركت في الحروب الصليبية بغرض تحقيق المصالح التجارية الخاصة بها والفوز بالامتيازات والاتفاقات التجارية والأحياء التجارية في المدن الكبيرة (٢٠) ، ولهذا القت هذه المدن بثقلها لتضمن مصالحها وتضمن استمرار الاتصال التجاري مع المسلمين، بل إن أساطيل هذه المدن كانت ترتاد المواني والمدن الساحلية الشامية حاملة البضائع والسلع إلى الأحياء التجارية الايطالية نائية بنفسها بقدر الامكان عن الحرب والقتال إلا في حالات معينة، متبعة سياسة من شأنها الحفاظ على العلاقات مع التجار المسلمين حتى يستمروا في الاتجار معهم تنشيطاً

(48) Holt: op. cit. p. 34

(49) Heyd: op. cit. I, pp. 131 - 2

<sup>(</sup>٤٧) باركر: الحروب الصليبية ص ٦٩ - ٧١

للحركة التجارية في الملكة والإمارات الصليبية من ناحية وحرصاً على المكاسب المالية التي جناها الإيطاليون من التجارة من ناحية أخرى (٠٠).

ربما لذلك كله وحرصاً من الصليبيين على استمرار الاتجار مع المسلمين استعمل الصليبيون المقاييس والموازين والمكاييل المستعملة في البلاد التي أقاموا فيها والتي أقرها المسلمون توحيداً لهذه المكاييل والموازين والمقاييس في المنطقة، كما اضطر الصليبيون إلى سك عملات جديدة من الذهب كيما يقبلها التجار المسلمون بدلاً من العملات الأوربية والعملات البيزنطية (١٠٠)، على الرغم من أن المسلمين عرفوا العملة البيزنطية منذ فترة طويلة، إلا أن الصليبيين كانوا بحاجة إلى نظام جديد يصبح رمزاً لوجودهم في بلاد الشام من ناحية ويقبل المسلمون التعامل به معهم من ناحية أخرى (٢٠٠).

وعلى الرغم من هذه الاتصالات المباشرة بين المسلمين والصليبيين وما أسفرت عنه من تبادل للخبرات والمنافع في كثير من الجوانب وما أدت إليه من تفاهم بين الطرفين في كثير من الأحيان، فإنه لا ينبغي أن يؤخذ ذلك دليلاً على الامتزاج وإحلال روح المودة الخالصة بين الطرفين بدلاً من روح العداء والكراهية التي استحكمت فترة ليست قصيرة في بداية الحروب الصليبية، فمن الثابت أن جماعات الحجاج والوافدين الجدد الذين كانوا يتوافدون في كمل سنة تقريباً على بلاد والماشام تسببوا كثيراً في تعكير صفو العلاقات الودية بين الطرفين لقرب عهدهم بالبلاد ولحماستهم الصليبية المتقدة وتعصبهم الديني الأعمى """، وتسببوا أحياناً في إشعال نار الحرب بين الجانبين الجانبين

<sup>(</sup>٥٠) باركر: المرجع السابق ص ٦٩

<sup>(51)</sup> Hobson: op. cit. p. 39 - 40

<sup>(</sup>١٥) عمر كمال توفيق : المرجع السابق ص ١٢٤ ٠ ١٢٥

<sup>(</sup>٥٣) اسامة بن منقذ : الاعتبار ص ١٣٤ - ١٣٥

باندفاعهم وقلة تبصرهم، وأجبروا الصليبيين أحياناً أخري على طرح أواصر المودة جانباً واشعال نار الحرب الدينية مع المسلمين، ولهذا فينبغي – كما يقول بعض المؤرخين المحدثين –ألا ننساق وراء من ينادي بأن عصر الحروب الصليبية كان عصر سلام ومودة تخلله حروب وقتال، وكان عصر علاقات سلمية بين المسلمين والصليبيين، ذلك لأن ما كان يحدث من سلام وما كان يجري من علاقات طيبة بين الجانبين لم يكن إلا جانباً من جوانب الصورة لهذا العصر بل إنه كان جانباً ضئيل الحجم بالنسبة للجانب الآخر الملئ بالمذابح البشرية وقتل الأبرياء وهدم بيوتهم وتخريب مدنهم وقطع أشجارهم وإحراق مزارعهم وارتكاب كل ما شأنه تعميق الكراهية والبغضاء وإن تسبب مزارعهم وارتكاب كل ما شأنه تعميق الكراهية والبغضاء وإن تسبب واندلاع القتال ليقطعوا ما كان يحدث أحياناً من فترات السلام وما كان يجري من هدوء بين الجانبين (ثانه).

(01) سميل: الحروب الصليبية ص ٥٦،

Cahen: La Sgrie du Nord, p. 352

المصادر والمراجع

# المصادر والمراجع

## أولاً ، المساحر والمراجع العربية ،

```
ابن الأثير ( عز الدين أبو الحسن على الجزري ) :
(جرم ط مصر ۱۳٤٨ هـ ، ج٩ ط التجارية)
                                                     - الكامل في التاريخ
                                         - التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية
( تحقيق عبد القادر طليمات )
                                                        ابن الأزرق الفارقى:
                                                        - تاريخ الفارقي
(تحقيق بدوي عبد اللطيف- القاهرة ١٩٥٩ م)
                                            ابن شداد ( القاضى بهاء الدين ) :
(تحقیق د. جمال الدین شیال)

    النوادر السلطانية والمحاسن اليوسنية

                                         ابن العبري (غريغوريوس اللطي):
(الأب أنطون صالحاني اليسوعي- لبنان ١٩٨٣)
                                                   - تاريخ مختصر الدول
  ابن العديم الحلبي ( كمال الدين عمر ابن أحمد ابن هبة ا سَ بن أبي جرادة العقيلي):
                                          - زبدة الحلب من تاريخ حلب
(تحقيق سامى الدهان- بيروت ١٩٠٤م)
                              ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم):
                                                      - تاريخ ابن الغرات
(تحقیق زریق ونجلاء عز الدین- بیروت ۱۹۲۲م)
                                            ابن القلانسي (أبو يعلى حمزة):
( تحقیق آمدروز - بیروت ۱۹۰۸)
                                                      - ذيل تاريخ دمشق
                                     ابن ميسر (أبو عبد الله محمد بن علي):
                         - أخبار مصر (تحقيق هنري ماسيه- القاهرة ١٩١٩م)
                                     ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم):
- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (تحقيق د. الشيال، ج٤، ج٥ تحقيق د. ربيع
                                                 ومراجعة د. عاشور)
           ابو شامة (شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي):
                                     - الروضتين في أخبار الدولتين جزءان
(بولاق ۱۲۸۸ هـ، ط أوربا)

    الذيل على الروضتين ( نشر عزت العطار الحسيني – القاهرة ١٩٤٧م)
```

```
أبو صالح الأرمني (النصراني):
                                                               - تاريخه
(ط اکسفورد ۱۸۹۵)
                                            أبو الفدا ( الملك المؤيد اسماعيل) :
                                                - المختصر في أخبار البشر
(ط مصر ، ط أوريا)
                                           أبو المحاسن ( ابن تغرى بردي ) :
                                     - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
( القاهرة ١٩٣٣)
                                                             أسامة بن منقذ:
(تحقيق فيليب حتى- برنستون- الولايات المتحدة ١٩٣٠)
                                                        - كتاب الاعتبار
                              البلاذري ( أبو الحسن أحمد بن يحي بن جابر) :
                                                          – فتوح البلدان
(القاهرة ١٩٠١م ونشر المنجد ١٩٥٦م)
                   البنداري (أبو الفتح بن على بن محمد البنداري الاصفهاني) :
                                               - مختصر تواريخ آل سلجوق
(تحقيق هوتسما- ليون ١٨٨٩)
                                  الذهبي ( الحافظ شمس الدين أبو عبد ا لله) :
                                                   - العبر في خبر من غبر
(تحقيق فؤاد سيد– القاهرة ١٩٦١)
                             سبط بن الجوزي (شمس الدين أبو المظفر يوسف):
                                             - مرآة الزمان في تاريخ الأعيان
(حيدر أباد- الهند ١٩٥٢)
                                                  الطبري ( محمد بن جرير )
(ط القاهرة ۱۹۰۷، ط دي سلان، ط استانبول)
                                                   - تاريخ الرسل والملوك
                                العماد الكاتب (عماد الدين محمد الأصفهاني):
                                                  - تاريخ دولة آل سلجوق
( القاهرة ١٣١٨ هـ)
( تحقيق ونشر جمال الدين الشيال - القاهرة ١٩٥٨)
                                                   مجموعة الوثائق الفاطمية
                            المسعودي ( أبو المحاسن على بن الحسين بن على):
(طبولاق - وطبيروت ١٩٦٦)
                                            - مروج الذهب ومعادن الجوهر
                                        المقريزي ( تقى الدين أحمد بن على ) :
                                                - السلوك لمعرفة دول الملوك
 (نشر زیادة)
(نشر الشيال ١٩٤٨)
                                  – اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفا
(ط بولاق ۱۲۹۰ هـ)
                                      - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار
```

```
يحى بن سعيد الأنطاكي:
                                  - التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق
(ط بيروت ١٩٠٩)
                                 اليعقوبي ( أحمد بن أبي يعقوب بن واضح) :
(تحقيق هوتسما - ليدن ١٨٨٣ جزءان)
                                                       - تاريخ اليعقوبي
                 أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس (ترجمة د. حسن حبشي)
                                             جوانفیل ( جان دی جوانفیل) :
- القديس لويس حياته وحملاته على مصر والشام (ترجمة د. حسن حبشي)
                                                           روبرت كلاري:
(ترجمة د. حسن حبشي ١٩٦٤)

    فتح القسطنطينية على يد الصليبيين

                                                                   روثلان :
- تتمة كتاب وليم الصوري ( المنسوب إلى روثلان) ترجمة وتعليق د. أسامة زكى زيد
                                                               1444
                                                              ريمونداجيل:
                                         - تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس
(ترجمة د. حسن عطية ١٩٩٠)
                                     فوشيه دي شارتر ( فوشيه الشارتري ) :
                         - تاريخ الحملة إلى القدس ( ترجمة د. زيادة العسلي)
                                                             وليم الصورى:
(ترجمة د. حسن حبشي ۱۹۹۱ – ۱۹۹۶)
                                                 - الحروب الصليبية : ج
                                            أبراهيم أحمد العدوي (دكتور ):
                                                  - الأمويون والبيزنطيون
( القاهرة ١٩٥٣)
                             - الدولة الإسلامية وامبراطورية الروم (ط ١٩٥٨)
                                                    اسحق عبيد ( دكتور ) :
            - روما وبيزنطة من قطيعة فوتيوس حتى الغزو اللاتيني للقسطنطينية.
                                             إسمت محمود غنيم ( دكتورة) :
                 - الحملا الصليبية الرابعة ومسؤلية إنحرافها ضد القسطنطينية
(YAPI)
(الاسكندرية ١٩٨٦)
                                - الامبراطورية البيزنطينية وكريت الإسلامية
                                               - تاريخ الحروب الصليبية
(الاسكندرية ١٩٩٦)
```

```
جوزيف نسيم يوسف (دكتور ):
      - دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى(١٩٨٣)
             - الاسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما في العصور الوسطى(١٩٨٦)
- العدوان الصليب على بلاد الشام وهزيمة لويس التاسع في الأراضى المقدسة
                                                         حسن حبشي (دكتور) :
                                        - الحرب الصليبية الأولى ( ط ١٩٥٨)
                                                    - نور الدين والصليبيون
(القامرة ١٩٤٨)
                                               سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور):
                                       - الحركة الصليبية جزءان (ط ١٩٦٣)
                                      - أوربا العصور الوسطى جزءان (١٩٦٦)
                                         - قبرس والحروب الصليبية (١٩٥٧)
                                                 سيد أحمد الناصري ( دكتور ) :
                          - الروم تاريخهم وحضارتهم وعلاقاتهم بالمشرق العربي
(القامرة ١٩٩٣)
                                                  السيد الباز العريني ( دكتور ):
                                       - الشرق الأوسط والحروب الصليبية ج١
(القامرة ١٩٦٣)
                                                   - تاريخ الدولة البيزنطية
(القاهرة ١٩٦٥)
                                            - تاريخ أوربا في العصور الوسطى
(بیروت ۱۹۹۸)
                                               السيد عبد العزيز سالم (دكتور):
                                         - تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس
(بيروت ١٩٦٢)
                                                     عبد المنعم ماجد ( دكتور ):
                             - العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى
(بیروت ۱۹۹۹)
                                                  على ابراهيم حسن (دكتور):
                                                    - تاريخ الماليك البحرية
                                                    عمر كمال توفيق ( دكتور ) :
                                       - مقدمات العدوان الصليبي على الشرق
(الاسكندرية ١٩٦٦)
(الاسكندرية ١٩٥٨)
                                              - مملكة بيت المقدس الصليبية
```

قاسم عبده قاسم ( دكتور ) :

```
- الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية
                                                 محمد محمد الشيخ ( دكتور ) :
                                             - تاريخ الامبراطورية البيزنطية
( الطبعة الثانية ١٩٩١)
( الطبعة الثانية ١٩٩٠)
                            - الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها
- الامارات العربية في بلاد الشام في القرنين الحادي ... روالثاني عشر الميلاديين
                                                     (الاسكندرية ١٩٨٠)
                               - النظم والحضارة الاوروبية في العصور الوسطى
( الاسكندرية ١٩٩٦)

    تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العربي حتى نهاية عهد الدولة الفاطمية

                                                     (الاسكندرية ١٩٩٣)
                                                                محمد المطوى:
                                      - الحروب الصليبية في المشرق والمغرب
                                                محمد مصطفى زيادة ( دكتور ) :
                          - حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة
 ( القاهرة ١٩٦١)
                                                               ارنست بارکر:
 (ترجمة د. السيد الباز العريني)
                                                       - الحروب الصليبية
                                                                أنتوني بردج:
( ترجمة أحمد غسان ونبيل الجيرودي)
                                                 - تاريخ الحروب الصليبية
                                                                      ترتون:
( ترجمة وتعليق د. حسن حبشي ١٩٦٧)
                                                   - أهل الذمة في الإسلام
                                                                       ديفيز:
- أوربا في العصور الوسطى ( ترجمة د. عبد الحميد حمدي - الاسكندرية ١٩٥٨)
                                                             سميل (ر. س):
                     - الحروب الصليبية ( ترجمة سامى هاشم - بيروت ١٩٨٢)
                                                عزيز سوريال عطية ( دكتور ) :
( ترجمة فيليب صابر ومراجعة أحمد خاكي)
                                          -- العلاقات بين الشرق والغرب
```

فشر: - تاريخ أوربا في العصور الوسطي (ترجمة زيادة والعريني والعدوي) كانتور ( نومان) : ( ترجمة د. قاسم عبده قاسم) - التاريخ الوسيط جزءان كوبلاند وقينوجرادوف: - الاقطاع والعصور الوسطى بغرب أوربا ( ترجمة زيادة القاهرة ١٩٥٨) كولتون ( ج..ج) : - عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة (ترجمة د. جوزيف نسيم يوسف -الاسكندرية ١٩٨٣) موس (هـ) : - ميلاد العصور الوسطى ( ترجمة عبد العزيز جاويد ومراجعة العريني - القاهرة (1417 هلستر: - أوربا في العصور الوسطى ( ترجمة د. محمد فتحى الشاعر)

## ثانياً : المحادر والمراجع الأجنبية :

#### Ambroise:

- The Crusade of Richard Loin-heart, trancl. from the Old Frensh by Hubert (N. Y 1940)

#### Anna Comnena:

- The Alexiad, transl. by Sewter (England 1969) Clari (R.):
  - La Conqueste de Constantinpole, Editee par Lauer (Paris 1924)

وترجمة الدكتور/ حسن حبشي بعنوان : فتح القسطنطينية علي يد الصليبيين-القاهرة ١٩٦٤

#### Gesta Francorum:

- Translated into English by Somerset de Chair (England 1945).

وترجم أيضاً علي يد د. حسن حبشي بعنوان: اعمال الفرنجة وحجاج بيت المتدس Guibert de Nogent:

- Histoire de Croisades, 2 Vols. (Paris 1825 - 1826)

#### Michel le Syrien:

- Chronique (ed.) Chapot (Paris 1905)

#### Niketas Choniates:

- The City of Byzantium, transl. by Harry J. Magonbas.

#### Villehardouin:

- La Conquest de Constantinpole par les Baron Français, transl. by Marzials (London 1965)

#### Archer (T. A), Kingsford (C.):

- The Crusades, The Story of the Latin Kingdom of Jerusalem (London 1919)

#### Arnold (T. W.):

- The Crusades Idea and Reality 1095 - 1274

#### Atiya (A. S.):

- The Crusades in the Later Middle Ages (London 1938)

### Baldwin (M. W.):

- Medieval Church (N. Y. 1960)

#### Barker (E.):

- The Crusades . (London 1925)

### Baynes (N. H.):

- The Byzantine Empire. (London 1926)

#### Block:

- Feudal Society, transl. from the Frensh by A. Manyon, (London 1961)

#### Brehier (L.):

- L'Eglise et L'Orient au Moyen age Les Croisades (Paris 1928)
- Vie et Mort de Byzance (Pris 1947)
- Histoire de le premiere Croisade, 1905

#### Brook (E.):

- A History of Europe 911 - 1198 (London 1928)

#### Browne (E. G.):

- Account of a rare if not unique manuscript History of the Seljugs, J. R. A. S. July 1902

## Bryce (W. C.):

- The Holy Roman Empire (London 1904)

#### Bury (J. B.):

- A History of the Later Roman Empire 2 Vols. (London 1923)
- A History of the eastern Roman Empire (London 1912)

#### Burckhardt (J.):

- The Age of Constantine the Great, transl. by Hadas (London 1964)

### Butler (A.):

- The Arab Conquet of Egypt (Oxford 1902)

### Cahen (C.):

- La Syrie du Nord a l'epoque des Croisades (Paris 1940) Calmette :
  - Le Monde Feodal (Paris 1937)

Cambridge Medieval History 8 Vols.(Cambridge 1924)

## Canard (M.):

- Histoire de la Dynastie de Hamdanides de Jazira et de Syrie (Paris 1953)

#### Cantor (N. F.):

- Medieval History (N. Y. 1964)

#### Chalandon (F.):

- Histoire de la premiere Croisade jusqu a l'election de Godefroi de Bouillon (Paris 1925) l'Empire Byzantin au XIe et aux XIIe Siecle 2 vols. (Paris 1900-12)

#### Conder (C. R.):

- The Latin Kingdom of Jeruealem 1099-1291 (London 1897)

#### Coulton (g.g.):

- Medieval Village, Manor and Monastery (N. Y. 1960)
- Medieval Panorama (N. Y. 1955)

### Crump (C.Y.), Jacob (E. F.):

- (ed.) The Legacy of the Middle Ages (oxford 1962)

#### Davis (E. J.):

- The Invasion of Egypt in A. D. 1249 (A. H. 647) by Louis Ix of France, (London 1897)

#### Diehl:

- L'Egypte Byzantin .
- L'Europe Orientale.

### D'Ohosson (C.):

- Histoire des Mongols, depuis Tchinquiz Khan jusqu, a Timur Bec, 4 Vols. (Amsterdam 1834-53)

Encyc. of Islam (English Vols.)

### **Eyer** (E.):

- European Cirilization Vol. 3 the Middle ages (London 1935)

## Fliche (A.):

- L'Europe Occidentale du 888 a 1125 (Paris 1930)

#### Gibb:

- The Rise of Saladin 1169 - 1189 (Pensy 1955)

### Grousset (R.):

- Histoire de Croisades et du Royaume Franc de Jerusalem, 3 Vols. (Paris 1943-6)
- L' Epopee de Croisades (Paris 1939)

- L' Empire du Levant (Paris 1946)
- Histoire de L'Armenie des Origines a 1071(Paris 1947) Hageamayer :
  - Le Vrai et le faux sur Pirre L'hermite transl. by Fury Raynaud (Paris 1883)

Haskins (C. H.):

- The Normans in European History (N. Y. 1959)

Hearder, Waley:

- A Short Hist of Italy.

Heer (F.):

- The Medieval world, Europe from 1100 to 1350 (transl. from the German by J. Sondheimer)

Heyd (W.):

- Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age 2, vols. (Leipzig 1885, Reprint 1923)

Hobson (B.):

- Coins and Coin Collecting (N. Y. 1965)

Holt:

- The Age of the Crusades

Huizinga (J.):

- The waning of the Middle Age, (transl. by F. Hopman)

Hussey (J. M.):

- The Byzantine world (London 1969)

lorga (N.):

- Breve Histoire des Croisades et de leurs fondations en Terre Saint (Paris 1924)

James:

- History of Chivalry (London 1830)

Julien (Charles):

- Histoir de L'Afrique du Nord (Paris 1952)

Keen (M.):

- A History of Medieval Europe (London 1967)

### King (E. J.):

- The Knights Hospitallers in the Holy Land (London 1931)

#### Krey:

-The First Crusade, the Account of Eyewitness and Participants reprinted (Gloucester 1958)

#### LaMoute (S.L.):

- The world of the middle Ages (N. Y. 1949)
- Feudal monarchy in the Latin kingdom of jerusalem 1100-1291 (Cambridge 1932)
- Crusade and jihad in the Arab Heratage (Princeton 1944)

#### **Lamb** (H.):

- The Crusades, the flame of Islam (London 1930)

#### Lane-poole: (St.):

- A History of Egypt in the middle Ages (London 1936)
- Saladin and the fall of the Kingdom of Jerusalem (London 1898)

## Lemerle (p.):

- Histoire des Byzace (Paris 1975)

### Lewis (B.):

- The Arabs in History (London 1966)

#### Lewis (A. R.):

- Naval Power and trade in the Mediterranean A. D. 500-1100 (Princeton 1954)

### Le Strange:

- Palestine under the Muslems (London 1890)
- The lands of the eastern Caliphate (Cambridge 1930)

## Longnon:

- Les Français d'Outremer an Moyen Age (Paris 1929) Lurent (J.):
  - Byzance et les Turcs Seldjouks jusqu'en 1081.

#### Maclagan (M.):

- The city of Constantinople (N. Y. 1968)

### Michaud (J. F.):

- Histoire des Croisades 5 vols. (Paris 1817-22)

#### Michel le Syrien:

- Chronique (ed.) Chapot.

#### Oman (Sir Charles):

- The Dark Ages 476-918 (London 1962)

### Ostrogorsky (g.):

- History of Byzantine State (Oxford 1956)

#### Pirenne (H.):

- Medieval cities transl. Halsey (Princ 1934)
- Economic and Social History of Medieval Eerope (London 1947)
- Mohammed and Charlemane (London 1968)

#### Raint:

- Inventaire critique des Lettres Historiques des Croisades (Paris 1881)

### Rice (C. T.):

- The Byzantines (London 1962)

### Riley-Smith:

- (ed) The Crusades.

#### Rousset (P.):

- Les Origines et les Caracteres de la premiere Croisade. (Neuchatel 1945)

## Rowling (M.):

- Everyday life in Medieral times (London 1973)

### Runciman (S.):

- A History of the Crusades (Cambridge 1954)
- Byzantine civilization (London 1948)

## Rey (E.):

- Les Colonies Franques de Syrie aux xlle et xllle siecles (Paris 1883)

#### Schlumberger (G.):

- L'Epopee Byzantin a la fin du Dixieme siecle (Paris 1896)
- Un Empereur Byzantin au xeme Siecle Nicephore Phocas (Paris 1890)

#### Seillmayer (M.):

- Currents of Medieval Thought, trannsl. by Barker (Oxford 1960)

#### Setton (K.M.):

- A History of the Crusades 2 vols. (Pennsy Ivania 1958) Stevenson (W. B. ):
  - The Crusades in the East, (Beirat 1968)

#### Thompson (J.W.):

- Economic and Social History of the middle Ages 300-1500 (N.Y. 1923).

## Tout (T.):

- The Empire and the papey, European History 918-1273 (London 1909)

#### Vasiliev (A.A.):

- History of the Byzantine Empire 2 Vols. (W. P. 1973) Wiet (W.):
  - L'Egypte Arabe, Histoire de la Nation Egyptienne iv (Paris 1937)

#### Williamson:

- From Feudalism to Despotism (London 1925)

# الغمرس

| الصفحة        | الموضوع                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 1             | تقديم                                                  |
|               | الفصل الأول:                                           |
| <b>TY - 9</b> | أسباب الحروب الصليبية في الشرق                         |
| 1 &           | - الأسباب الدينية للحروب الصليبية                      |
| Y 2           | - الأسباب الإقتصادية                                   |
| 44            | - الأسباب الإجتماعية                                   |
| ٣٢            | - الأسباب السياسية                                     |
|               |                                                        |
|               | الفصل الثاني :                                         |
|               | تطور الصراع بين أتباع الاسلام وأتباع المسيحية حتى      |
| 13 - 27       | أواخر القرن الحادي عشر الميلادي                        |
| ٥.            | - إفاقة بيزنطة في القرن العاشر الميلادي                |
| ٥٨            | الروح الصليبية في الغرب الأوربي                        |
| ٦٣            | <ul> <li>الأتراك السلاجقة وبعث قوى الإسلام</li> </ul>  |
|               |                                                        |
|               | الفصل الثالث:                                          |
| 1.0 - 74      | الأوضاع في الغرب وفي الشرق قبيل الحملة الصليبية الأولي |
| ٧٤            | – اُلغرب الأوربيالغرب الأوربي                          |
| ٨٤            | - الدولة البيزنطية                                     |
| ۸٧            | البابوية                                               |
| 41            | - الدعوة للحملة الصليبية الأولى                        |

|                                        | الفصل الرابع :                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141-1-4                                | الحملة الصليبية الأولي                                                                                                                                          |
| 11.                                    | <ul><li>حملة العامة</li></ul>                                                                                                                                   |
| 110                                    | - حملة الأمراء                                                                                                                                                  |
| 174                                    | - طريق الحملة                                                                                                                                                   |
| 14.                                    | <ul> <li>بلدوين البولوني وتأسيس أول إمارة صليبية في الرها</li> </ul>                                                                                            |
| 148                                    | – الصليبيون وأنطَّاكية                                                                                                                                          |
|                                        | - كربوغا وزعامة الحلف الإسسلامي لمحاربة                                                                                                                         |
| 150                                    | الصليبيين ببلاد الشام سنة ١٠٩٨ م                                                                                                                                |
| 107                                    | <ul> <li>الطريق إلى بيت المقدس</li> </ul>                                                                                                                       |
| 104                                    | - سقوط بيت المقدس في أيدي الصليبيين                                                                                                                             |
| 178                                    | <ul> <li>تأسيس إمارة طرابلس الصليبية سنة ١١٠٩ م</li> </ul>                                                                                                      |
|                                        |                                                                                                                                                                 |
|                                        | الفصل الخامس :                                                                                                                                                  |
|                                        |                                                                                                                                                                 |
| YY • - 1 V a                           | مملكة بيت المقدس الصليبية                                                                                                                                       |
| YY • - 1 V 0                           | مملكة بيت المقدس الصليبية<br>- الملك بلدوين الأول (١١٠٠-١١١٨ م)                                                                                                 |
|                                        | – الملك بلدوين الأول (١١٠٠–١١١٨ م)                                                                                                                              |
| 110                                    | – الملك بلدوين الأول (١١٠٠–١١١٨ م)<br>– الملك بلدوين الثاني (١١١٨–١٣١١م)                                                                                        |
| 110                                    | – الملك بلدوين الأول (١١٠٠–١١١٨ م)                                                                                                                              |
| 110                                    | – الملك بلدوين الأول (١١٠٠–١١١٨ م)<br>– الملك بلدوين الثاني (١١١٨–١٣١١م)                                                                                        |
| 110                                    | <ul> <li>الملك بلدوين الأول (١١٠٠-١١١٨ م)</li> <li>الملك بلدوين الثاني (١١١٨-١١٣١م)</li> <li>الملك فولك الأنجوي (١١٣١-١١٤٣م)</li> <li>الفصل السادس :</li> </ul> |
| 1.00<br>Y·1<br>Y11                     | – الملك بلدوين الأول (١١٠٠–١١١٨ م)                                                                                                                              |
| 1.0<br>Y · 1<br>Y 1 1<br>Y £ V — Y Y Y | - الملك بلدوين الأول (١١٠٠-١١١٨ م)                                                                                                                              |
| 1.0<br>Y · 1<br>Y 1 1<br>Y 2 V — Y Y Y | - الملك بلدوين الأول (١١٠٠-١١١٨ م)                                                                                                                              |

| 741                      | – الكنيسة والتنظيم الكنسي                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 740                      | - حياة الصليبيين الاقتصادية                                     |
| 71.                      | – طبقات المجتمع                                                 |
| 727                      | - حياة الصليبيين الاجتماعية                                     |
|                          |                                                                 |
|                          | القصل السابع:                                                   |
| 71-101                   | الحملة الصليبية الثانية                                         |
| 707                      | – استيلاء عماد الدين زنكي على الرها سنة ١١٤٤                    |
| 707                      | الحملة الصليبية الثانية                                         |
| 777                      | - لويس السابع في بلاد الشام                                     |
| 777                      | – فشل الحملة الصليبية الثانية وانسحاب الصليبيين.                |
|                          | - النتائج التي ترتبت على فشل الحملة الصليبية                    |
| <b>Y v o</b>             | الثانية                                                         |
|                          |                                                                 |
|                          | الفصل الثامن :                                                  |
| <b>~~</b> ·~ <b>7</b> ∧° | الجبهة الإسلامية المتحدة:                                       |
| 799                      | <ul> <li>مصر بين نور الدين محمود وعموري الأول</li> </ul>        |
|                          | <ul> <li>امتداد الجبهة الإسلامية إلى مصر وبداية عصر</li> </ul>  |
| ۳۱۸                      | صلاح الدين                                                      |
|                          | •                                                               |
|                          | الفصل التاسع :                                                  |
| <b>777-777</b>           | صلاح الدين ومملكة بيت المقدس الصليبية                           |
| 719                      | <ul> <li>معركة حطين واسترداد صلاح الدين لبيت المقدس.</li> </ul> |
| 770                      | – تداعى الملكة الصليبية                                         |
|                          |                                                                 |

|         | الفصل العاشر:                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 19-464  | الحملة الصليبية الثالثة                                               |
| ۳۸۰     | <ul> <li>حملة فردريك بربروسا إمبراطور ألمانيا</li> </ul>              |
| 474     | سقوط عكا في أيدي الصليبيين                                            |
| 447     | <ul> <li>ريتشارد قلب الأسد وزعامة الحملة الصليبية الثالثة</li> </ul>  |
| ٤٠٩     | – صلح الرملة سبتمبر سنة ١١٩٢ م                                        |
| 1.11    | <ul> <li>وفاة صلاح الدين وتقسيم الدولة الأيوبية بين ورثته.</li> </ul> |
|         | الفصل الحادي عشر:                                                     |
| 221-274 | الحملة الصليبية الرابعة                                               |
| 141     | <ul> <li>استيلاء اللاتين على القسطنطينية سنة ١٢٠٤ م</li> </ul>        |
|         | الفصل الثاني عشر:                                                     |
| 179-110 | الحملة الصليبية الخامسة على مصر                                       |
| ٤٤٧     | – جان دي برين في بلاد الشام                                           |
| 204     | – حملة جمان دي برين علمي مصر                                          |
| १०९     | <ul> <li>سقوط دمياط في أيدي الصليبيين</li> </ul>                      |
|         | <ul> <li>فشل الحملة الصليبية الخامسة وجلاء الصليبيين</li> </ul>       |
| 275     | عن دمياط                                                              |
|         | الفصل الثالث عشر:                                                     |
| ٧٣٤-١٠٥ | الحملة الصليبية السادسة (حملة الامبراطور فردريك الثاني)               |
| 7.43    | - اتفاق یافا س <b>نة ۱۲۲۹</b> م                                       |
|         | - أحوال بلاد الشام عقب عودة فردريك الثاني إلى                         |
| 193     | الغرب الأوربيالغرب الأوربي                                            |

## القصل الرابع عشر:

| 0.0 _ 1.10 | الحملة الصليبية السابعة - حملة لويس التاسع على مصر                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| •• 1       | ـ سقوط دمياط في أيدى الصليبيين                                        |
| 710        | ـ هزيمة لويس التاسع وأسره                                             |
| 0 7 9      | ـ لویس التاسع فی بلاد الشام                                           |
| ٥٢٢        | <ul> <li>نهایة الصلیبیین فی بلاد الشام</li> </ul>                     |
|            |                                                                       |
|            | القصل الخامس عشر:                                                     |
|            | بعض مظاهر العلاقات السليمة بين الصليبيين والمسلمين                    |
| 000 _ 074  | في عصر الحروب الصليبية                                                |
|            | <ul> <li>استفادة الصليبيين من خبرة المسلمين في بناء القلاع</li> </ul> |
| 0 £ 1      | والصحون                                                               |
| 0 £ 7      | ـ في مجال الصناعة                                                     |
| 0 £ Y      | ـ وفي ميدان الزراعة                                                   |
| 017        | ـ في مجال الطب                                                        |
| 0 £ 0      | _ الاتصالات العضارية بين الجانبين                                     |
| 0 £ Y      | - في الحياة الاجتماعية                                                |
| 007        | _ في النشاط التجاري                                                   |
|            |                                                                       |
| •V1 _ ••1  | العصادر والعراجع                                                      |
|            | رقم الإيداع<br>٩٨/١١٧٦٨                                               |

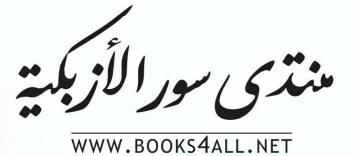